

كَلْ عِلْ السِّرْبِي فَكُوْ وَمَعْ فِهَ أَنْهُ وَالْ صَاحِبُ الشِّرِيعَة لاَ يَبْكُواْ مُكَنَّرُ الْمُنِينَ الْنِيْفَةِي

اهداءات ۲۰۰۲ أ/ رشاد كامل الكيلانيي القاصرة

# الأولاد الموسودة

وَمَعِمْ فَهُ أَجُوال صَاحِبْ لِبَشِرِعِيةَ لأبي بَكرا مُمكر بن في يَن البين هَقِيّ (٢٨٤ - ٢٥٤) هـ

السفر الأول

يطبع لأول مرة عن عشر نسخ خطية

َوْفَوْاَصُولَة وَخَتَجَ حَدِيثَةُ وَعَلَقَ عَكِنهُ الد*كنورعَ المعط*ق لعج<sup>ي</sup>

دار (ران للتراث

اد الكتب المجلمية بروت - المنان

# الطبعـة الأولـى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م

### جميع الحقوق محفوظة

يطلب من



الإدارة : ٣٥٠ شارع الأهرام ـ الجيزة تليقون / ٨٥٤٦٨٧ ـ ٨٥٢٠١١

القاهــــرة: ۱۷۷ شارع الأهرام ـ تليون ـ ٥٣٦٥٩٩ معرص ٨ بجراج الأوبرا

٤٣ أ شارع رمسيس

١ شارع البورصة من سارع قصر النيل تليفون / ٧٧٧٥٩١

١ شارع أحمد سعيد ـ بالعباسية .

ميدان أحمد عرابي ـ سفنكس ـ المهندسين .

مصر الجديدة: ٢٢ تنارع الأندلس ـ حلف المريلاند ـ تليفون / ٢٥٨٢٠١٤ الاسكندريســة :سيدى بشر ـ طريق الكوربيس ـ برج رامادا ( الدور الأول )

# السفر الأول

# من دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة

#### يشمل:

١ ـ التقدمة وترجمة المصنف ونسخ الكتاب المخطوطة .

٢ ـ المدخل إلى دلائل النبوة .

٣ ـ جماع أبواب مولد النبي ﷺ .

بية التَّدالتَّرِمْنِ التَّحِيمُ

# أقوال العلماء في الإمام البيهقي

قال ابن ناصر : «كان واحد زمانه ، وفرد أقرانه حفظاً وإتقانـاً وثِقَةً ، وهـو شيخُ خراسان » .

قال إمام الحرمين: «ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي، فإن له المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مَذْهَبه، وبَشْطِ موجزه، وتَأْييد آرائه».

قال ابن خلكان: « الفقيه الشافعي الحافظ الكبير المشهور ، واحد زمانه ، وفرد أقرانه في الفنون ، من كبار أصحاب الحاكم أبي عبدالله البيع في الحديث ، ثم الزائد عليه في أنواع العلوم » .

قال ابن الجوزي: «كان واحد زمانه في الحفظ والإتقان، وحسن التصنيف وجمع علم الحديث، والفقه، والأصول، وهو من كبار أصحاب الحاكم أبو عبد الله، ومنه تخرج، وسافر، وجمع الكثير، وله التصانيف الكثيرة الحسنة».

قال الذهبي: « لو شاء الذهبي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك لسعة علومه، ومعرفته بالاختلاف » .

قال السبكي: «كان الإمام البيهقي أحمد أئمة المسلمين، وهمداة

٣ .....القدمة

المؤمنين ، والداعي إلى حبل الله المتين ، فقيه ، جليل ، حافظ ، كبير ، أصولي ، نحرير ، زاهد ، ورع قانت لله ، قائم بنصرة المذهب أصولاً وفروعاً ، جبل من جبال العلم » .

قال ابن تيمية : « البيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث ، وأنصرهم للشافعي » .

قال ابن كثير: «كان أوحد زمانه في الإِتقان ، والحديث ، والفقه ، والتصنيف ، وكان فقيها محدثاً ، أصولياً . . وجمع أشياء كثيرة نافعة ، لم يُسْبق إلى مثلها ، ولا يُدْرك فيها ، وكان فاضلاً من أهل الحديث ، مرضى الطريقة » .

المقدمة....المقدمة....المقدمة المقدمة المقدمة

# أقوال العلماء في « دلائل النبوة »

قال تاج الدين السبكي : أما كتاب « دلائل النبوة » وكتاب « شعب الإيمان » وكتاب « مناقب الشافعي » فأقسم ما لواحدٍ منها نظير » .

قال الحافظ ابن كثير:

« دلائسل النبوة لأبي بكسر البيهقي من عيسون ما صُنّف في السيسرة والشمائل » .

# بسم الله الرحمن الرحيم التَّقُدمــة

﴿إِنْ اللهِ وملائِكَتَهُ يُصلُونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يأَيُها السَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْــهِ وسَلَّمُوا تَسْلِيماً﴾ .

( ٣٣ : الأحزاب : ٥٦ )

﴿ هُو الَّذِي أَرْسُلُ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدَيْنَ اللَّحِقَ لِيُظْهُرُهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ ﴾ . ( ٩ : التوبة : ٣٣ و٤٨ : ١٩ )

﴿ مَحَمَّدٌ رَسُولُ الله ، والَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بِيْنَهُم تَرَيْهُم رُكُماً سَجُداً يَبْتَعُونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضُواناً سَيْمَاهُمْ فِي وَجَـوهِهِم مَنْ أَشَرِ السَّجُودِ ﴾ .

( ۲۸ : الفتح : ۲۸ )

﴿ وَالذِّينَ آمَنُوا وَغُمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا 'بِمَا نُزِّل عَلَى مَحَمَّدٍ وَهُـو الْحَقُّ مِن ربِّهِمْ كُفُر عنهُم سيئاتِهم وأصْلح بالهم﴾ .

(Y: acat: Y)

﴿ مَا كَانَ مَحَمَّدٌ أَبَا أَحْدٍ مَن رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَم النَّبِيين وكـان

٠١...... المقدمة

الله بكل شيء عليماً ﴾ .

( ٣٣ : الأحزاب : ٤٠ )

﴿ وَمَا أَرْسُلُنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ ﴾ .

( ۲۱ : الأنبياء : ۲۱ )

اللهم صَلِّ على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم ، وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .

وبعد،

لم تعد مسألة إثبات وجود الله سيحانه وتعالى بـالمشكلة الدينيـة فوجود الله مركوز في الفطرة الإنسانية ، واطراد التقدم العلمي يزيده إثباتاً كل يوم .

﴿ سَنُرِيهِم آياتنا في الآفاقِ وفي أنفسهم ﴾ [ فصلت ـ ٥٣ ] . ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفْلا تُبْصِرُونَ ﴾ [ الذاريات ـ ٢٦ ] .

بيد أن المسألة الأساسية في الدين هي إثبات رسالة الرسول ، ويعنينا هنا إثبات نبوَّة سيدنا محمد ﷺ .

فالإيمان بالنبوة - أو الصلة بين الله تعالى ومجتمع الإنسان عن طريق الأنبياء - من خصائص هذا الدين ، والنبي هو الإنسان الذي يختاره الله ليقوم بأداء رسالة معينة ، وقد وُجِدَتْ مذاهب تؤمن بالله وتنكر النيوات ، وتزعم أنه لا حاجَة لوجود النبي ، لأن ما أتى به الأنبياء موافق للعقل ، ففي العقل غنى عنه ، أو مخالف له فلا حاجة لنا به ، فالعقل طريق الاستدلال ولكننا لا نستطيع بالمنطق التجريبي ، والرياضي التوصل إلى حقائق ما وراء المادة ، فالعلم الصحيح بذات الله ، وصفاته ، وحساب الآخرة ، من ثوابٍ وعقاب ، وكل ما يتعلق بعالم الغيب ، كل ذلك لا يُعْرَف إلا عن طريق الأتبياء .

وقد تمت الصلة بين الله والأنبياء بوسائـل متعددة ، وقـد قصّ علينا القـرآن

الكريم طرفاً من ذلك .

ففي أمْرِ إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل: ﴿فلمّا بَلَغَ معه السعي ، قال : يا بُنيّ إني أرى في المنام أني أذبحك ، فانظر ماذا ترى ، قال : يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين [ الصافات - ١٠٢] فهذه الرؤية الصادقة .

وقد يكون الاتصال بأن يكلم الله تعالى النبي مباشرة كما حصل لموسى -عليه السلام - ﴿ فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ﴾ [ القصص - ٣٠ ، ٣١ ] .

والمواسطة العادية في حصول الوحي أن يكون عن طريق جبريل - عليه السلام - ﴿ نُزُلُ بِهُ الروحِ الأمينَ على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان عربي مبين ﴾ [ الشعراء - ( ١٦٣ - ١٦٥ ) ] .

وأحياناً كان جبريل ينزل مجسداً يراه المسلمون كما حصل في حديث أركان الإيمان والإسلام والإحسان ، وأشراط الساعة ، الذي روي عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وفي ختامه : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » .

وحين يدعي إنسان أنه يتصل بالله ويحمل منه إلى الناس رسالة ترتبُ عليهم تكاليف وواجبات ، فإن من الطبيعي أن يطالبه الناس بالدليل على صدقه ، ولم ير القرآن في هذا أمراً خارجاً عن المعقول ، فالتساؤ ل حتى للتعليم مطلوب ﴿ وإِذْ قال إبراهيمُ ربِّ أُرِنِي كُيْفَ تُحيي المَوْتَىٰ ؟ قال : أُولَمْ تُؤْمِنْ ؟ قال : بَلى ، ولكن ليطمئنَ قليي ﴾ [ البقرة - ٢٦٠] .

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ما يثبت النبوة

٧٢.....المقدمة

# طُرق في إثبات النبوة

## طريقة القرآن في إثبات النبوة :

الطريقة القرآنية في إثبات النبوة هي إيراد أدلة كثيرة تتكاتف لتؤدي إلى البقين .

فالقرآن الكريم تحدى العرب والعجم ، والإنس والجن أن يأتوا بمثله ، أو بسورة من مثله ﴿وإِن كنتم في ريب مما نـزلنـا على عبـدنـا فـأتـوا بســورة من مثله . . ﴾ [ البقرة - ٢٣ ]

وقد بُعث رسول ﷺ فيهم أربعين عاماً ، فلم يحدثهم بنبوة ولا بـرسالـة ! فهذا الأمر يخضع لمشيئة الله فقط .

﴿قُلُ لُو شَاءَ اللهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهُ ، فَقَدْ لَبَشُتُ فَيْكُمْ عُمُراً مِن قبله أفلا تعقلون﴾ [يونس - ١٦]. فهذا النبي على قد نشأ بينهم ، وترعرع على مرأى ومسمع منهم بل كانوا يعرفونه بالصدق والأمانة ، ورجاحة العقل ، ولم يعهدوا عليه كذباً ، قال تعالى :

﴿ قُـل إنَّما أَعَظُكُم بُواحِدة أَن تقومُوا لله مثنى وفُرادى ، ثم تتفكرُوا مَـا بصاحبِكُم من جنَّة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ﴾ [ سبأ - ٤٦ ] .

فلم الشك في أمره مع أنه قد تجرد عن كل مطمع دنيوي . ﴿قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد﴾ [سبأ-٤٧].

ولم الشك في أمره وهـو أمي لا يقرأ ولا يكتب ، ولا يمكن أن يستمـدُّ من كتاب .

﴿ وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ، ولا تخسطه بيمينك إذاً لاارتساب

المقدمة .............ا

المبطلون > [ العنكبوت - ٤٨ ] .

#### ١ ـ طريقة الغزالي في اثبات النبوة :

وللإمام الغزالي في منقذه من الضلال ظريقة في إثبات النبوة ، قال : و فإذا وقع لك شك في شخص معين : أنه نبي أم لا ؟ فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله :

إما بالمشاهدة، أو بالتواتر، والتسامع .

فإنك إذا عرفت الطب ، والفقه ، يمكنك أَنْ تَعْرِفَ الفقهاءَ ، والأطباءَ ، بمشاهدةِ أحْوالهم ، وسماع أَقُوالهم وإن لم تُشاهدهم .

ولا تعجز أيضاً عن معرفة كون « الشافعي » ـ رحمه الله ـ فقيهاً وكون « وجالينوس » طبيباً ، معرفة بالحقيقة لا بالتقليد عن الغير ، بل بأن تتعلم شيئاً من الفقه والطب ، وتطالع كتبهما وتصانيفهما ، فيحصل لك علم ضروري بحالهما .

فكذلك إذا فهمت معنى النبوة ، فأكثرت النظر في القرآن ، والأخبار يحصل لك العلم الضروري بكونه ﷺ ، على أعلىٰ درجات النبوة واعضد ذلك بتجربة ماقاله في العبادات ، وتأثيرها في تصفية القلوب وكيف صدق رسول الله ﷺ في قوله :

« من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » .

وكيف صدق في قوله:

« من أعان ظالماً سلطه الله عليه » .

وكيف صدق في قوله:

« من أصبح وهمومه هم واحد ، كفاه الله تعالىٰ همـوم الدنيــا والآخرة فــإذا جَرَّبْتَ في ألف ، وألفين ، وآلاف = حصل لك علم ضروري لا تتمارىٰ فيه .

فمن هذا البطريق : اطلب اليقين بالنبوة ، لا من قلب العصا ثعبا ، وشق القمر، فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده ، ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصر ، ربما ظننت أنه سحر وتخييل وأنه من الله إضلال ، فإن الله تعالى : ﴿ يُضِلُّ من يشاء ، ويهدي من يشاء ﴾ .

وترد عليك أسئلة المعجزات ، فإن كان مُسْتَنِداً إيمانك إلى كلام منظوم في وجه دلالة المعجزة ، فينخرم إيمانك بكلام مرتب في وجوه الأشكال والشبهة عليها .

فليكن مثل الخوارق ، إحدى الدلائل والقرائن في مجلة نظرك حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده على التعيين كالذي يخبره جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من قول واحد معين ، بل من حيث لا يدري ، ولا يخرج عن جملة ذلك ولا بتعيين الآحاد ... فهذا هو الإيمان القوي العملي » أ . ه .

## ٢ ـ طريقة ابن خلدون في إثبات النبوة :

قال ابن خلدون في المقدمة:

« اعلم أن الله ـ سبحانه ـ اصطفى من البشر أشخاصاً فضلهم بخطابه ، وَفَطَرَهُمْ على مَعْرِفَتِهِ ، وجعلهم وسائل بينه وبين عباده : يُعْرِفونهم بمصالحهم ، ويأخذون بحجزاتهم عن النار ، ويدلّونهم على طريق النجاة .

وكان ـ فيما يلقيه إليهم من المعارف ويظهره على ألسنتهم من الخوارق والأخبار ـ الكائنات، المغيبَةُ عن البشر التي لا سبيل الى معرفتها، إلا من على

المقدمة ......المقدمة المقدمة المقدمة

ألسنتهم من الله بوساطتهم، ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم . . قال ﷺ :

« أَلَّا وَإِنِّي لَا أَعَلُّمُ إِلَّا مَا عَلَّمْنِي الله » .

واعلم أن خبرهم في ذلك ، من خاصيَّته وضرورته الصدق ، لما يتبين لك عند بيان حقيقة النبوة .

وعلامة هذا الصنف من البشر: أن توجد لهم - في حال الوحي - غيبة عن الحاضرين معهم مع غطيط كأنها غَشْيٌ أو إغماء في رأي العين ، وليست منهما في شيء ، وإنما هي - في الحقيقة - استغراق في لقاء الملك الروحاني : بإدراكهم المناسب لهم ، الخارج عن مدارك البشر بالكلية . ثم يتنزل الى المدارك البشرية : إما بسماع دوي من الكلام فيتفهمه ، أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند الله .

ثم تنجلي عنه تلك الحال ، وقد وعى ما ألْقيَ عليه .

قال ﷺ ، وقد سئل عن الوحي :

« أحياناً يأتيني مثل صَلْصَلة الجَرَس ، وهو أشدُّه عليَّ ، فيفصِم عني وقد وعيت ما قال . وأحياناً يتمثَّل إليَّ الملكُ رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول » .

ويدركه أثناء ذلك ، من الشدة والغطّ ما لا يُعبّر عنه . ففي الحديث :

« كان مما يعالج من التنزيل شدة » .

وقالت عائشة:

كان ينزل عليه الوحي في اليهوم الشديد البرد ، فيفصم عنه وإن جَبينه ليتفصَّدُ عرقاً » وقال تعالى : ﴿إِنَا سَنُلْقِي عليكَ قولًا ثقيلًا ﴾ .

ولأجل هذه الحالة في تَنَوُّل الوحي ، كان المشركون يرمنون الأنبياء بالجنون ، ويقولون له رثى ، أو تابع من الجن . . وإنما لُبُس عليهم ، بما شاهدوه من مظاهر تلك الأحوال :

٢٠.... المقدمة

﴿وَمِنْ يُضْلِلِ اللهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ .

ومن علاماتهم أيضاً : أنه يوجد لهم \_ قبل الوحي \_ خُلقُ الخير والزكاة ، ومجانبة المذمومات والرجس أجمع .

وهذا هو معنى العصمة . وكأنه مفطور على التنزهِ عن المذمومات والمنافرة لها . وكأنها منافيةً لجبلًته .

وفي الصحيح: أنه حمل الحجارة وهو غلام ، مع عمه العباس ؛ لبناء الكعبة ، فجعلها في إزاره ، فانكشف ، فسقط مغشياً عليه ، حتى استتر بإزاره ، ودعى إلى مجتمع وليمة فيها عُرْس ولَعِب . فأصابه غَشْيُ النوم إلى أن طلعت الشمس ، ولم يحضر شيئاً من شأنهم ، بل نزهه الله عن ذلك كله ، حتى إنه بجبلته . يتنزه عن المطعومات المستكرهة . فقد كان على ، لا يقرب البصل والنوم ، فقيل له في ذلك ، فقال: « إني أناجي من لا تناجونَ » .

وانظر ، لَمَّا أخبر النبي ﷺ خديجة رضي الله عنها ، بحـال الوحي أول مـا فجأهُ وأراد اختباره .

فقالت: اجعلني بينك وبين ثوبك ؟

فلما فعل ذلك ، ذهب عنه .

فقالت : إنه مَلَك، وليس بشيطان ؛

ومعناه : أنه لا يقرب النساء .

وكذلك سألته عن أحبّ الثياب إليه أن يأتيه فيها .

فقال البياض والخضرة .

فقالَت : إنه الملك .

يعني : أن البياض والخضرة من ألوان الخير والملائكة . والسواد من ألوان, الشر والشياطين ، وأمثال ذلك .

المقدمة.....المعدمة

ومن علاماتهم أيضاً: دعاؤهم إلى الدين والعبادة من: الصلاة والصدقة والعفاف.

وقد استدلت خديجة رضي الله عنها ، على صدقه ﷺ بذلك ، وكذلك أبو بكر ، ولم يحتاجا في أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه .

وفي الصحيح أن هرقل ـ حين جاءه كتاب النبي ﷺ يدعوه إلى الإسلام ـ أحضر من وُجِدَ ببلده من قريش ، وفيهم أبو سفيان ، ليسألهم عن حاله . فكان ـ فيما سأل ـ أن قال :

بم يأمركم ؟ فقال أبو سفيان : بالصلاة ، والزكاة ، والصلة والعفاف ، إلى آخر ما سأل . فأجابه فقال : إن يكن ما تقول حقاً فهو نبي ، وسيملك ما تحت قدميً هاتين » .

والعفاف الذي أشار إليه أبو سفيان ، هو العصمة .

فانظر كيف أخذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليلًا على صحة نبوته ، ولم يحتج إلى معجزة ، فدل على أن ذلك من علامات النبوة !!

ومن علاماتهم أيضاً: أن يكونوا ذوي حسب في قومهم .

وفي الصحيح : « ما بَعَث الله نبياً ، إلا في مَنَعَةٍ من قومه » .

وفي رواية أخرى : « في ثروةٍ من قومه » .

استدركه الحاكم على الصحيحين.

وفي مساءلة هرقل لأبي سفيان كما هو في الصحيح قال:

« كيف هو فيكم » ؟

قال أبو سفيان:

« هو فينا ذو حسب » .

فقال هرقل :

« والرسل تُبْعَثُ في أحساب قومها » .

ومعناه : أن تكون لـه عصبة وشـوكـة تمنعـه عن أذى الكفـار ، حتى يبلغ رسالة ربه ، ويتم مراد الله من إكمال دينه وملته .

## ٣ - دلائل النبوة في إسلام خديجة - رضي الله عنها - :

ويتحدث ابن خلدون عن إسلام خديجة بنت خويلد ، وعن إسلام أبي بكر الصديق ، ويتعرض لإسلام ورقة بن نوفل وإسلام غيرهم مستدلًا بيقينهم على دلائل نبوته ﷺ .

فكيف أسلمت خديجة ؟

إن رسول الله ﷺ لم يَدْعها إلى الإسلام!

إنه قصَّ عليها قصة الوحي ، وهـو يقول : زمِّلوني ، زمِّلوني فـزمَّلوه حتى ذهب عنه الرَّوْع .

وهذه صورة لم تشهدها خديجة ـ من قبل ـ على محمد ﷺ ولقد عرفته شاباً يعمل في مالها متاجراً به .

ومن هذه العلاقة \_ عرفت فيه الصدق والأمانة ، والخصال الإنسانية الكاملة ، والمثل الأعلىٰ . . .

ولقد سمعت من مَيْسَرة حديثاً يبعث شجون النفس ، والإعجاب .

وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة ، ذات شرف ومال ، تستأجر الرجال في مالها ، وتضارِبُهُم إياه بشيء تجعل لهم منه ، فلما بلغها عن رسول الله على ما بلغها من صدق حديثه ، وعظم أمانته ، وكرم أخلاقه ، بعثت إليه ، فعرضت أن يخرج في مالها تاجراً إلى الشام ، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره ، مع غلام لها يقال له : «ميسرة».

فلما أخبرها « ميسرة » عن قبول البراهب ، وعما كنان يبرى من إظلال الملكين إيناه في حرِّ الهناجرة ، وسموِّ صحبته ، وحُشن نُحلقه ، وصدق حديثه

تبلورت فكرة الزواج بمحمد على في ذهنها .

وقد ذهبت إلى ورقة بن نوفل ـ ابن عمها ـ وذكرت له ما سمعته وما لاحظته من صفات محمد على وأحواله ، فقال ورقة :

« لئن كان هذا حقاً يا خديجة إنّ محمداً لنبيّ هذه الأمة ، وقد عَـرَفْتُ أنه كائنٌ لهذه الأمة نبيٌّ يُنْتَظر . . . هذا زمانه » .

فعادت خديجة من عند ورقة وقد اختمرت في ذِهْنِها فكرة الزواج بمخمد على وأصبحت الفكرة أكثر جاذبية وإشراقاً .

ولم تكن الجاذبية هـ دف خديجة في زواجها ، وإن كان محمد أحسن الناس خَلْقاً ، ولا الشروة ، فلم يكن محمد صاحب ثروة إنما صاحب سمات خلقية كريمة ، وروحانية شفافة ظاهرة ، واشراق أخاذ وسمو كريم .

وقد نقل ابن حجر عن الفاكهي في كتاب مكة أن النبي ﷺ كان عند أبي طالب فاستأذنه ان يتوجه إلى خديجة فأذن له ، وبعث بعده جارية يقال لها : نبعة ، فقال : انظرى ما تقول له خديجة .

قالت نبعة : فرأيت عجباً ، ما هو إلا أن سَمِعَتْ به خديجة ، فخرجت إلى الباب ، وكان مما قالت :أرجو أن تكون أنت النبي الذي سَتُبْعَث ، فإن تكن هُوَ فاعرف حقى ومنزلتى ، وادع الإله الذي يبعثك لي .

#### فقال لها:

« والله لئن كنت أنا هو، قـد اصطفت عنـدي ما لا أخيّبه أبداً ، وإن يكن غيري فإن الإِله الذي تصنعين هذا لأجله لا يضيّعكِ أبداً » .

لقد أصبحت الفكرة جد متبلورة في عقل خديجة ولم يكن هناك إلا تنفيذها .

فأرسلت نفيسة بنت منبه دسيساً إلى محمد على بعد عودته من الشام .

قالت: يا محمد! ما يمنعك أن تتزوج ؟

قال : ما بيدي ما أتزوج به .

قالت : فإن كُفيتَ ذلك ، ودُعيتَ إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا

تجيب ؟

قال: فمن هي ؟

قالت: خديجة.

قال : وكيف لي ذلك ؟

قالت: عليُّ .

قال: فأنا أفعل.

قال عمار بن ياسر:

وخِدْنا، وإني خرجت مع رسول الله على حتى إذا كنا بالحَزْوَرَة ـ سوق مكة ـ أَجْزُنا على أخت خديجة، وهي جالسة على أدم تبيعها، فنادتني، فانصرفت أَجْزُنا على أخت خديجة، وهي جالسة على أدم تبيعها، فنادتني، فانصرفت إليها، ووقف لي رسول الله على أنه فقالت: «أما لصاحبك هذا من حاجة في تزويج خديجة؟).

قال عمار: فرجعت إليه فأخبرته.

فقال: بلى ، لعمري .

قال عمار : فـذكرت لهـا قول رسـول الله ﷺ ، فقالت : اغـدوا علينـا إذا أُصْبَحْنا .

· وجاء آل عبد المطلب وعلى رأسهم حمزة ـ رضي الله عنه ـ وأبو طالب إلى بيت خديجة ، وكان في استقبالهم عم خديجة : عمرو بن أسد ، وابن عمها : ورقة بن نوفل .

وقام أبو طالب خطيباً ، فكان مما قال :

المقدمة.....المقدمة المستمرين المستم

أما بعد ، فإن محمداً ممن لا يوزَنُ به فتى من قريش ، إلا رَجَعَ به : شرفاً ونبـلًا ، وفضلًا وعقلًا، وإن كان في المـال قلّ ، فـإن المال ظـل زائل ، وعـاريه مسترجعة ، وله فى خديجة بنت خويلد رغبة ، ولها فيه مثل ذلك » .

ورضي عمرو ، وقال :

« هو الفحل لا يُقْدع أنفه » .

وعندما رجع إليها من غار حراء ، وهنو يقول : « زُمِّلُوني زمِّلُوني فـزمَّلُوه ، حتى ذهب عنه الرَّوع ، فقال : « يا خديجة ! مالي ، فأخبرها الخبر » . كان هذا شأناً جديداً عليه وتغيراً محسوساً ، وعندما سألته عن جلية الخبر ، قال :

« لقد خشيت على نَفْسي! ».

قالت له: «كلا، والله ما يخزيك الله أبداً، إِنَّكَ لتصل الرحم وتَصْدقُ الحديث، وتحملُ الكلِّ وتعينُ على نوائب الحقِّ ».

لقد غمرت خديجة قوة نورانية عجيبة ، وثقة واضحة جلية ، واتجهت إلى زوجها بقوة المسؤ ولية ، وأخذت تمسح عن وجهه ، وتقول :

« أبشر ، فوالله لقد كنتُ أعلم أنَّ الله لن يفعل بك إلا خيراً ، وأشهـ أنك نبيُّ هـذه الأمة الـذي تنتظره اليهـود، قد أخبـرني به نـاصـح غـلامي ، وبحيـرى الراهب » .

ولم تزل برسول الله ﷺ حتى طعم وشرب وضحك .

فلما ضحك رسول الله ﷺ ، قامت فجمعت عليها ثيابها ، ثم انطلقت من مكانها فأتت غلاماً لقيه ربيعة بن عبد شمس تصرانياً من أهل نينوى ، يقال له عداس . فقالت له :

يا عداس ، أذكِّرك بالله ، إلا ما أخبرتني : هل عندك علم من جبريل ؟

٣٧..... ألمقدمة

فقال : قُدُّوسُ !! قُدُّوس !! ما شأن جبريل يذكر بهذه الأرض التي أهلها أهل الأوثان .

فقالت: أخبرني بعلمك فيه .

قال: إنه أمين الله بينه وبين النبيين. . وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام .

ثم ذهبت إلى راهب بجوار مكة ، فلما دنت منه وعرفها ، قال : مالك يا سيدة نساء قريش ؟ .

فقالت : أقبلت إليك لتخبرني عن جبريل .

فقال : سبحان الله ! ربنا القدوس : ما بال جبريل يـذكر في هـذه البلاد التي يعبد أهلها الأوثان ، جبريل أمين الله ورسوله إلى أنبيائه ورسله . .

وهو صاحب موسیٰ وعیسی .

فرجعت خديجة من عنده ، فجاءت ورقة بن نــوفل ، وكــان ورقة قَــدٌ كَرِهَ عبادة الاوثان ، فسألته عن جبريل ، فقال لها مثل ذلك، ثم سألها. ، ما الخبر ؟

فأحلفته أن يكتم ما تقول له ، فحلف لها ، فقالت :

إن محمداً ذكر لي \_ وهو صادق \_ أحلف بالله ما كَـذَبَ ولا كُذِبَ \_ أنـه نزل عليه جبريل بحراء ، وأنه أخبره أنه نبيً هذه الأمة ، وأقرأه آيات أرسل بها .

قال : فذعر ورقة لذلك ، وقال :

قدوس ، قدوس ، والذي نفس ورقة بيده لئن كنتِ صدقتيني يا خديجة إنه لنبيّ هذه الأمة ، وإنّه ليأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى ـ عليه السلام ـ فقولي له فليثبت . ولكن يا خديجة أرسلي إليّ ابن عبد الله أسأله وأسمع من قوله ، فإني أخاف أن يكون غير جبريل ، فإن بعض الشياطين يتشبه به ، ليفسد بعض بني آدم ، حتى يصير الرجل بعد العقل مدلهاً .

فقامت من عنده، وهي واثقة أن لا يفعل بصاحبها إلا خيراً . وانطلقت خديجة بمحمد ﷺ إلى ورقة ، فقالت له خديجة :

يا ابن عم! إسمع من ابن أخيك .

فقال له ورقة : يا ابن أخى ! ماذا ترى ؟.

فقصٌّ عليه رسول الله ﷺ خبره . . .

فقال له ورقة :

والذي نفسي بيده إنه ليأتيك الناموس\* الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنك نبي هذه الأمة ، ولتؤذين ، ولتقابَلَن ، ولتُنصرن ، ولئن أنا أدركتُ ذلك لأنصرنك نصراً يعلمه الله .

ثم أدنى إليه رأسه فقبل يافوخه ، ثم انصرف إلى منزله ، وقد زاده الله من قول ورقة ثباتاً ، وخفف عنه بعض ما كان فيه من الهم .

أما ورقة ، فقد قال :

وجبريل ياتيه وميكال معهما من الله وحيُّ يشرح الصدر مُنْزَلُ

أما خديجة فقد أحبت أن تضع جبريـل موضع الاختبار ، لتتبين أمـره في وضوح ، فقالت خديجة لرسول الله ﷺ فيما تثبته ـ فيما أكرمـه الله به في نبـوّته : يا ابن عم تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟

فقال: نعم.

فقالت : إذا جاءك فأخبرني .

فبينا رسول الله ﷺ عندها إذ جاء جبريل ، فرآه رسول الله ﷺ ، فقال : يـا خديجة ! هذا جبريل .

فقالت: أتراه الآن؟

قال : نعم .

<sup>(</sup>١) الناموس هو جبريل، وهو صاحب سر الخير . ومنه الجاسوس: صاحب سر الشر .

٧٤.....١.١.١.١.١.١.١.١

قالت: فاجلس إلى شقي الأيمن، فتحول فجلس، فقالت: همل تراه الآن؟ قال: نعم.

قالت: فاجلس في حجري.

فتحول رسول الله ﷺ فجلس .

فقالت: هل تراه الآن؟

قال: نعم.

فتحسَّرت رأسها، فالقت خمارها، ورسول الله ﷺ جالس في حجرها، فقالت : هل تراه الآن ؟

قال: لا .

قالت: ما هذا شيطان ، إن هذا لمَلكٌ يا ابن عم ، فاثبت وأبشر ، ثم آمنت به ، وشهدت أن الذي جاء به الحق » .

، قال البيهقي ( ٢ : ١٥٢ ) بعد أن سرد الخبر :

(هذا شيء كانت خديجة تصنعه تستثبت به الأمر احتياطاً لدينها وتصديقها ، فأما النبي ﷺ فقد كان قد وثق بما قال له جبريل وأراه من الآيات » أ . ه. .

هكذا أسلمت خديجة ، فكانت أول من اعتنق الإسلام بعد رسول الله ﷺ إلى الإسلام، ولم تكن لتحتاج إلى دليل خارج عن حال رسول الله ﷺ وخلقه .

#### ٤ - دلائل النبوة في إسلام أبي بكر الصديق - رضى الله عنه -

قال ابن خلدون في المقدمة عن أبي بكر الصديق حال إسلامه .

« لم يحتاج في أمره ﷺ إلى دليل خارج عن حاله وخلقه » أ . هـ .

فكيف أسلم أبو بكر الصديق ؟

قال البيهقي (٢: ١٦٣ - ١٦٤): «ثم إن أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ لقي رسول الله ﷺ ، فقال : أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا ، وتسفيهك عقولنا ، وتكفيرك آباءنا ؟

#### فقال رسول الله ﷺ:

بلى ، إني رسول الله ونبيه ، بعثني لأبلّغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق ، فوالله إنه للحق ، أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له ، ولا تعبد غيره ، والموالاة على طاعته ، وقرأ عليه القرآن .

فأسلم وكفر بالأصنام ، وخلع الأنداد ، وآمن بحق الإسلام، ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق .

قال رسول الله ﷺ : « ما دعوتُ أحداً إلى الإسلام إلا كانت منه كَبْوَةُ وتردد ونظر ، إلا أبا بكر ما تردَّد فيه » .

قال البيهقي : « وهذا لأنه كان يرى دلائل نبوة النبي على ويسمع آثاره، قبل دعوته ، فحين دعاه كان قد سبق فيه تفكره ونظره وما تردد فيه » .

### دلائل النبوة في إسلام أبي ذر الغفاري ـ رضى الله عنه ـ

أخرج مسلم في الصحيح ، في فضائل أبي ذر ، ونقله البيهقي (٢: ٢٠٨) قال أبو ذر : كنت ربع الإسلام ، أسلم قبلي ثلاثة نفر ، وأنا الرابع ، أتبت رسول الله ﷺ ، فقلت : السلام عليك يا رسول الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فرأيتُ الاستبشار في وجه رسول الله ﷺ .

وحديث إسلام أبي ذر ، رضي الله عنه ، حديث مستفيض جليل : روته كتب السنة الموثوق بها ، أمثال البخاري ومسلم ، وغيرهما .

ولقـد روته هـذه الكتب في زواياه المختلفـة ، الثريـة بالغبـر والمواعظ : وذلك : أنه لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله ﷺ ، قال لأخيه أنيس :

اركَبْ إلى هذا الوادي ، فاعْلَم لي علم هذا الرجل : الـذي يزعم أنه
 نبى ، يأتيه الخبر من السماء ، فاسمع من قوله ، ثم ائتني .

فانطلق ( انيس ) إلى مكة وسمع من كلام الرسول ه ، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له : ( رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ) . فقال له أبو ذر : ما يقول الناس له ؟ قال : يقولون : إنه شاعر ، وساحر - وكان أنيس شاعراً - وتابع أنيس حديثه قال :

لقد سمعتُ الكهان فما يقول بقولهم ، وقد وضعت قوله على أنواع الشعر ، فوالله ما يلتئم لسان أحمد أنه شعر ، ووالله إنه لصادق ، وإنهم لكاذبون . .

فقـال أبو ذر لأخيـه : هل أنت كـافيَّ حتى أنطلق ؟ قـال : نعم ، وكنْ من أهل مكة على حَذَر ، فإنَّهم قد شنعوا له ، وتجمعوا له .

فتزود وحمل شنة له فيها ماء ، حتى قدم مكة ، فأتى المسجد ، فالتمس رسول الله على وهو لا يعرفه ، واتبع نصيحة أخيه في أن لا يسأل عنه ، وأن يحذر أهل مكة ، حتى أدركه بعض الليل ، فاضطجع لينام ، فرآه سيدنا علي فعرف أنه غريب ، فدعاه إلى المبيت عنده ؛ فتبعه ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد ، وظل ذلك اليوم ، فلم ير النبي على فقال :

أما آن للرجل أن يعرف منزله ؟ وسار به إلى المنزل : لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء ، ومرّ اليوم الثالث على هذه الكيفية .

فلما كان في البيت ، سأله علي رضي الله عنه قائلًا :

ألا تحدثني بالذي أقدمك ؟

قال: إن أعطيتني عهداً وميثاقاً لَيُرشِدَنَّني، ففعلت . . . . ففعل، فأخبره .

ارجعْ إلى قومك فأخبرْهم حتى يأتيك أمري ، فقال :

« والذي بعثك بالحق ، لأصرُخَنَّ بها بين ظهرانيهم . . فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته :

«أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . . . فقام إليه المحاضرون فاشتبكوا معه في معركة ، حامية ، واستمروا به حتى رموه أرضاً ، فأتى العباس وأنقذه منهم . . . ولكنه عاد في الغد إلى مثلها ، وعادوا إلى مثل مافعلوا ، وأنقذه من جديد العباس ، وعاد أبو ذر إلى أخيه ، وأعلن إسلامه ، فأسلم أخوه ، وذهبا إلى أمهما فأعلنت إسلامها ، وأخذ أبو ذر يبشر الإسلام في قومه . رضى الله عنه .

# دلائل النبوة في إسلام طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه

قال طلحة بن عبيد الله: «حضرتُ سوق بصرىٰ فإذا راهبٌ في صومعته، يقول: سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم ؟

قال طلحة : قلت نعم أنا .

فقال : هل ظهر أحمد .

قلت: ومن أحمد

قال : ابن عبد الله بن عبد المطلب ، هذا شهره الذي يخرج فيه ، وهو آخر الأنبياء ، مخرجه من الحرم ، ومهاجره إلى نخل وحرّةٍ وسباخٍ ، فإياك أن تُسْبَق إليه .

قال طلحة : فوقع في قلبي ماقال ، فخرجت مسرعاً حتى قدمت مكة ، فقلت :

هل كان من حدث ؟

قالوا : نعم ، محمد بن عبد الله تنبًّا ، وقد تبعه ابن أبي قحافة .

قال : فخرجت حتى دخلت على أبي بكر ، فقلت : أتبعت هذا السرجل ؟ قال : نعم ، فانطلِقُ إليه فأدْخلُ عليه فاتَبِغهُ ، فإنه يدعو إلى الحق .

فأخبره طلحة بما قال الراهب ، فخرج أبو بكر بطلحة ، فدخل به على رسول الله على أخبره الله على الراهب ، فسرً رسول الله على بذلك .

فلما أسلم أبو بكر وطلحة ، أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية فشدهما في حبل واحد ، ولم يمنعهما بنو تميم ، وكنان نوفل بن خويلد يندعى : أسد قريش ، فلذلك سُمّي أبو بكر وطلحة : « القرينين » .

## دلائل النبوة في إسلام النجاشي الأصحم .

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم الزهري ، عن أبي بكر بن عبد السرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ، عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة ، زوج رسول الله على قالت :

ولما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار: النجاشي، أمِنّا على ديننا، وعبدنا الله تعالى: لا نؤذي ولا نسمع شيئاً نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشاً التمسروا بينهم: أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، وأن يهدُوا للنجاشي هدايا مما يُسْتَطْرَفُ من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدماً كثيراً ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص، وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهم، ثم قدما إلى النجاشي هداياه، ثم أسألاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم، قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي، ونحن عنده بخير دار عند خير جار. فلم يبق فخرجا حتى قدما وإلا دفعا إليه هديته، قبل أن يكلما النجاشي، وقالا لكل

بطريق منهم: إنه قد ضوى إلى بلد المَلِك منا غلمان سفهاء ، فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم . وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم ، فإذا كلَّمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم ، فإن قومهم أعلى بهم عيناً ، وأعلم بما عابوا عليهم .

. فقالوا لهما: نعم ، ثم إنهما قدّما هداياهما إلى النجاشي ، فقبلها منهما ، ثم كلّماه فقالا له:

أيها الملك ، إنه قد ضوى الى بلدك منا غلمان سفهاء : فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينك ، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت ، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم ؛ لتردهم إليهم ، فهم أعلى بهم عيناً ، وأعلم بما عابوا عليهم ، وعاتبوهم فيه ، قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي ، فقالت بطارقته حوله : صدقا أيها الملك قومهم أعلى بهم عيناً ، وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما ، فليردُّوهم إلى بلادهم وقومهم ، قالت : فغضب النجاشي ، ثم قال :

الله !! إذن لا أسْلِمهُمْ إليهما ، ولا يكادُ قوم جاوروني ، ونزلوا بالادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم ، فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم ، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ، ورددتهم إلى قومهم ، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما ، وأحسنت جوارهم ما جاوروني .

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ﷺ فدعاهم ، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ، ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جثتموه ؟ قالوا : نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا ﷺ كائناً . ذلك ما همو كائن . فلما جاءوا \_ وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله \_ سألهم ، فقال لهم :

ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ، ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل ؟ قالت : فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب ، فقال له :

أيها الملك ، كنا قوماً أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسيء الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف . فكنا على ذلك ، حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى الله ، لنوحده ونعبده ، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه ، من الحجارة والأوثان .

وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم والدماء ؛ ونهانا عن الفواحش ، وقول الزور ، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات .

وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والـزكـاة والصيام .

قالت: فعدد أمور الإسلام ـ فصدقناه وآمنًا به ، واتبعناه على ما جاء به من الله ، فعبدنا الله وحده ، فلم نُشْرِك به شيئاً ، وحرَّمنا ما حرم علينا ، وأحلَلْنا ما أحل لنا ، فعندا علينا قومنا ، فعذبونا وفتنونا عن ديننا ، ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى ، وأن نستحلَّ ما كنا عليه من الخبائث ، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا ، وحالوا بيننا وبين ديننا ، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ، ورغبنا في جوارك ، ورجونا أن لأ نظلم عندك أيها الملك ، قالت :

فقال النجاشي إ: هل معك مما جاء به عن الله شيء ؟ قالت : فقال له جعفر : نعم ، فقال النجاشي فاقرأه علي ، قالت : فقرأ عليه صدراً من «كهيعص» قالت :

فبكى والله النجاشي ، حتى اخضلت لحيته ، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم ، حين سمعوا ما تلا عليهم ، ثم قال النجاشي :

إن هذا والذي جماء به عيسى ، ليخرج من مشكاة واحمدة ، انطلقا ، فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون .

قالت : فلما خرجا من عنده ، قال عمرو بن العاص : والله لأتينه غداً عنهم بما استأصل به خضراءهم .

قالت : فقال له عبد الله بن أبي ربيعة \_ وكان أتقى الـرجلين فينا ـ لا تفعـل فإن لهم أرحاماً ، وإن كانوا قد خالفونا ، قال :

والله لأخبرته أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد الله ، قالت : ثم غدا عليه من الغد .

فقال له : أيها الملك ! إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً ، فأرسِلْ إليهم فَسَلْهُم عما يقولون فيه .

قالت: فأرسل إليهم ليسألهم عنه. فقالت:

ولم ينزل بنا مثلها قط ، فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه ؟ قالوا :

نقول : والله \_ (فيه) ما قال الله ، وما جاءنا به ننهينا ، كائناً في ذلك ما هو كائن. قالت: فلما دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالت : فقال له جعفر بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاءنا به نبينا على الله .

هو عبد الله ورسوله ، ورُوحه ، وكلمتُه ألقاها إلى مريم العذراء البتـول ، قالت :

فضرب النجاشي بيده إلى الأرض ، فأخذ منها عوداً ثم قال : والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود ، قالت :

٣٢..... المقدمة

فتناحرت بطارقته حوله حين قال ما قال ، فقال :

وإِن نخرتم ، والله ، اذهبوا فأنتم شيوم بـأرضي ـ والشيوم : الأمنـون ـ من سبكم غَرِم ، ثم قال :

من سبكم غَرِم ، ثم قال : من سبكم غَـرِم ، ما أحِبُّ أنَّ لي ديــراً من ذهب ، وأني آذيت رجلًا منكم .

قال ابن هشام:

ويقال دبري من ذهب ، ويقال : فأنتم شيوم ، والدبر بلسان الحبشة الجبل \_ ردُّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها ، قالت :

فخرجا من عنده مقبوحين ، مردوداً عليهما ما جاءا بـه ، وأقمنا عنـده بخير دار مع خير جار .

قالت: فوالله ، إنا على ذلك إذ نزل به رجلٌ من الحبشة ينازعه في ملكه ، قالت:

فوالله ، ما علمتُنا حزناً حزناً قط ، كان أشدَّ علينا من حُزْن حزنَاه عند ذلك ، تخوُفاً أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي ، فيأتي رجلٌ لا يعرفُ من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه ، قالت :

وسار إليه النجاشي ، وبينهما عرض النيل ( النيل الأزرق ) .

قالت: فقال أصحاب رسول الله علي:

من رجلٌ يخرج حتى يُحضّر وقيعة القوم ، ثم يأتينا بالخبر؟

قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا . .

قالوا فأنت \_ وكان من أحدث القوم سناً \_ قالت :

فنفخوا له قربة ، فجعلها في صدره ، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ، ثم انطلق حتى حضرهم ، قالت : فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه ، والتمكين له في بلاده ، قالت :

فوالله إنا لعَلَى ذلك متوقعون لما هـوكائن ، إذ طلع الـزبير ، وهي يسعى فلمع بثوبه وهو يقول :

ألا أبشروا فقد ظفِرَ النجاشي ، أهلَكَ الله عدوه ، ومكَّن له في بلاده .

قالت : فوالله ما علمتُنَا فرحنا فرحةً قط مثلها .

قالت: ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدوًه، ومكّن لـه في بـلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنـا عنده في خيـر منزل، حتى قـدمنا على رسـول الله ﷺ، وهو في مكة.

### دلائل النبوة في إسلام زيد بن سعنة :

قال عبد الله بن سلام: إن الله عز وجل ، لما أراد هدى زيد بن سعنة ، قال زيد بن سعنة : إنه لم يبق من علامات النبوة شيء ، إلا وقد عرفتها في وجه محمد ، حين نظرت إليه ، إلا اثنتين لم أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله ، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً . فكنت أتلطف له ، لأن أخالطه فاعرف حلمه وجهله . قال : فخرج رسول الله ، يوماً من الحجرات ومعه علي بن أي طالب ، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي . فقال : يا رسول الله ، إن قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام ، فكنتُ حدثتهم : أنهم - إن اسلموا بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام ، فكنتُ حدثتهم : أنهم - إن اسلموا أتاهم الرزق رغداً ، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغيث . وإني أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعاً كما دخلوا فيه طمعاً ، فإن رأيت أن ترسل اليهم بشيء تعينهم به ؟ قال فنظر رسول الله . قال زيد بن سعنة : فدنوت إليه ، علياً ، فقال : ما بقي منه شيء يا رسول الله . قال زيد بن سعنة : فدنوت إليه ، فقلت له يا محمد ، هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا ، فأعطي الرجل ، ولا أسمي حائط بني فلان ، قال فقلت نعم ، فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته ثمانين مثقالاً . من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا ، فأعطى الرجل ، ثمانين مثقالاً . من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا ، فأعطى الرجل ، ثمانين مثقالاً . من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا ، فأعطى الرجل ، ثمانين مثقالاً . من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا ، فأعطى الرجل ،

وقال: اعجل عليهم ، وأغثهم بِمَال زيد بن سعنة . فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة ، فخرج رسول الله هي جنازة رجل من الأنصار ، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ، في نفر في أصحابه ، فلما صلى على الجنازة ودنا من جدار ليجلس اليه ، أتيته فأخذت بجوامع قميصه وردائه ، ونظرت إليه بوجه غليظ ، وقلت : ألا تقضيني يا محمد حقي . فوالله ، ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا لمطل ، وقد كان لي بخالطتكم علم . قال فنظر إلي عمر بن الخطاب وعيناه لمطل ، وقد كان لي بخالطتكم علم . قال فنظر إلي عمر بن الخطاب وعيناه لرسول الله على وجهه كالفلك المستدير . ثم رماني بطرفه وقال : يا عدو الله ، أتقول لرسول الله على ما أسمع ؟ وتفعل به ما أرى ؟ فوالذي بعثه بالحق ، لولا ما أحاذر قوته ، لضربت بسيفي رأسك . ورسول الله على ينظر الى عمر في سكون وتؤدة وتبسم . ثم قال : أنا وهو كنا أحوج الى غير هذا منك يا عمر » أن تأمرني بحسن وتبسم . ثم قال : أنا وهو كنا أحوج الى غير هذا منك يا عمر » أن تأمرني بحسن صاعاً مكان ما رعته .

قال زيد فذهب بي عمر فقضاني حقي ، وزادني عشرين صاعاً من تمر ، فقلت ما هذه الزيادة ؟ فقال أمرني رسول الله ، أن أزيدك ، مكان ما رعتك . فقلت : أتعرفني يا عمر ؟ قال : لا ، فمن أنت ؟ فقلت : أنا زيد بن سعنة . قال : الحبر . قلت: الحبر . قال فما دعاك أن تقول لرسول الله على ما قلت ، وتفعل به ما فعلت ؟ قلت يا عمر ، كل علامات النبوة قد عرفت في وجه رسول الله ، ولا الله ، ولا الله ، ولا النبين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً . فقد أخبرتهما . فأشهدك يا عمر إني قد رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ، وأشهدك ان شطر مالي - فإني أكثرها مالاً - صدقة على أمة محمد . فقال عمر أو على بعضهم ، فإنك لا تسعهم كلهم . قلت : أو على بعضهم . قال : فرجع عمر وزيد إلى رسول الله بي ، فقال زيد : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، فآمن به وصدقه وتابعه ، وشهد مع رسول الله بي ، مشاهد كثيرة . ثم قتل في غزاة

تبوك : شهيداً مقبلًا غير مدبر رحمه الله .

## دلائل النبوة في إسلام الطبيب ضماد:

أتى صماد بن ثعلبة مكة معتمراً ، فسمع كفار قريش ، يقولون .

مُحمد مجنون . فقال : لو أتيت هذا الرجل فداويته ، فجاءه فقال : يا محمد إني أداوي من الربح فإن شئت داويتُك لعَلَّ الله ينفعك ، فتشهد رسول الله على وحمد الله وتكلَّم بكلمات فأعجب ذلك ضماداً فقال : أعدها علي فأعادها عليه فقال : لم أسمع مثل هذا الكلام قط ، لقد سمعت كلام الكهنة والسحرة والشعراء فما سمعت مثل هذا قط ، لقد بلغ قاموس البحر، فأسلم وبايع على نفسه وعلى قومه .

# دلائل النبوة في إسلام الحبر: عبد الله بن سلام:

عن يحيى بن عبد الله ، عن رجل من آل عبد الله بن سلام ، قال : كان من حديث عبد الله بن سلام حين أسلم ، وكان حبراً عالماً قال : لما سمعت رسول الله على ، وعرفت صفته واسمه وهيئته ، والذي كنا نتوقف له ، فكنت مُسراً لذلك ، صامتاً عليه ، حتى قدم رسول الله الله المدينة ، فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف ، فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه ، وأنا في رأس نخلة لي أعمل نفيها ، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة . فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله الله ، كبرت ، فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري : لوكنت سمعت بموسى بن عمران ما زاد ؟ قال قلت : لها أي عمة ، هو والله أخو موسى ابن عمران وعلى دينه بعث بما بعث به ، قال فقالت : ينا ابن أخي ، أهو النبي الذي كنا نُخبر به . أنه يُبعث مع بعث الساعة قال : قلت لها نعم . قالت فذاك الذي كنا نُخبر به . أنه يُبعث مع بعث الساعة قال : قلت لها نعم . قالت بني فأمل بيتي فأمرتهم ، فأسلموا ، وكتمت إسلامي من اليهود ، ثم جئتُ رسول الله هي ، فأسلمت ثم رجعت إلى أهل بيتي فقلت :

إن اليهود قوم بُهت ، وإني أحب أن تُدخلني في بعض بيوتك : تغيبني عنهم، ثم تسألهم عني ؛ فيخبرونك كيف أنا فيهم ، قبل أن يعلموا بإسلامي ، فإنهم إن علموا بذلك، بهتوني وعابوني، قال: فأدخلني بعض بيوته، فدخلوا عليه فكلموه ، وسألوه ، قال لهم : أي رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ قالوا : سيدنا ، وابن سيدنا ، وحبرنا وعالمنا .

قال: فلما فرغوا من قولهم ، خرجت عليهم ، فقلت لهم : يا معشر يهود ، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به ، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله ، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة ، اسمه وصفته ، فإني أشهد أنه رسول الله ، وأصدقه وأعرفه ، قالوا : كذبت . . ثم وقعوا في .

قال: فقلت يا رسول الله ، ألم أخبرك أنهم قوم بُهُتُ ؟ أهل غدر ، وكذب ، وفجور ؟ قال: فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي ، وأسلمتْ عمتي ابنة الحارث فحسن إسلامها » .

\* \* \*

وهـذه رواية أخـرى عن إسلام عبـد الله بن سـلام لا تنـاقض الأولى وإنمـا تؤيدها وتفسرها .

سمع به (برسول الله ﷺ) عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف لهم منه ، فعجل أن يضع التي يحترف فيها ، فجاء ، وهي معه فسمع من نبي الله ﷺ ، ثم رجع إلى أهله ، فقال نبي الله ﷺ : أي بيوت أهلنا أقرب ؟ قال : فقال أبو أيوب : أنا يا نبي الله ، هذه داري ، وهذا بابي . فقال : اذهب فهيء لنا مقيلاً . فذهب فهيأ لهما مقيلاً ، ثم جاء فقال : يا نبي الله ، قد هيأت لكما مقيلاً ، ثوما على بركة الله فقيلا .

قال : فلما جاء نبي الله ﷺ جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه ، فقال :

اشهد أنك رسول الله حقاً ، وإنك جئتَ بحق ، ولقد علمتْ يهود أني سيدُهم، وابن سيدهم ، وأعلمهم وابن أعلمهم ، فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت ، قالوا في ما ليس في ، فأرسل نبي الله علم إليهم ، فدخلوا عليه ، فقال لهم نبي الله على إليهم ، فدخلوا عليه ، فقال لهم نبي الله على رسول يهود ، ويلكم اتقوا الله ، فوالله الذي لا إله إلا هو ، إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً ، وإني جئتكم بحق ، أسلموا !!!

قالوا: ما نعلمه . فأعاد ذلك عليهم ثلاثاً ، ثم قال : فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : ذاك سيدنا وابن سيدنا ، وأعلمنا ، وابن أعلمنا .

قال : أفرأيتم إن أسلم ؟ قـالوا: حاش الله ، ما كان ليسلم .

قال: يا ابن سلام ، أخرج عليهم! فخرج عليهم ، فقال: يا معشر يهود ، ويلكم ، اتقوا الله ، فوالله الذي لا إله إلا هو ، إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقاً ، وأنه جاء بحق . فقالوا: «كذبت ، فأخرجهم رسول الله ﷺ » .

وعن الترمذي وابن نافع وغيرهما بأسانيدهم : أن عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله ﷺ المدينة ، جئته لأنظر إليه ، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب .

## سلمان الفارسي يبحث عن الحقيقة:

عن محمد بن إسحاق قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود ابن لبيد ، عن ابن عباس قال : حدثني سلمان الفارسي قال :

كنت رجلاً من أهل فارس ، من أهل أصبهان من قرية يقال لها : «جي » وكان أبي دهقان أرضه . وكان يحبني حباً شديداً ، لم يحبه شيئاً من ماله ولا ولده . فما زال به حبه إياي حتى حبسني في بيت كما تحبس الجارية ، واجتهدت في المجوسية ، حتى كنت قاطن النار الذي يوقدها ولا يتركها تخبو

ساعة . فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيئاً إلا ما أنا فيه . حتى بنى أبي بنياناً له ، وكانت له ضيعة فيها بعض العمل ، فدعاني فقال : أي بني ، إنه قسد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعتي هذه ، ولا يد من اطلاعها ، فانطلِق إليها ، فمرهم بكذا وكذا ، ولا تحتبس عني ، فإنك إن احتبست عني ، شغلتني عن كل شيء ، فخرجت أريد ضيعته ، فمررت بكنيسة النصارى ، فسمعت أصواتهم فيها ، فقلت : ما هذا ؟ فقالوا هؤلاء النصارى يصلون . فدخلت انظر ، فاعجبني ما رأيت من حالهم ، فوالله ما زلت جالساً عندهم حتى غسربت الشمس ، وبعث أبي في طلبي في كل وجه حتى جئته حين أمسيت ، ولم أذهب إلى ضيعته ، فقال أبي : أين كنت ؟ ألم أكن قلت لك لا تحتبس عني ، فقلت :

يا أبتاه ! مررت بناس يقال لهم : النصارى ، فأعجبني صلاتهم ودعاؤ هم فجلست أنظر كيف يفعلون ؟

فقال : أي بني ، دينك ودين أبائك خير من دينهم .

فقلت: لا والله ، ما هو بخير من دينهم ، هؤلاء قوم يعبدون الله ، ويدعونه ويصلون له ، ونحن إنما نعبد ناراً نوقدها بأيدينا ، إذا تركناها ماتت فخافني ، فجعل في رجليَّ حديداً ، وحبسني في بيت عنده ، فبعثت إلى النصارى ، فقلت لهم :

أين أصلُ هذا الدين الذي أراكم عليه ؟ فقالوا: بالشام . فقلت : فإذا قدم عليكم من هناك ناس فأذنُوني . فقالوا: نفعل . فقدم عليهم ناس من تجارهم ، فبعثوا إليَّ أنه قد قدم علينا تجار من تجارنا فبعثت إليهم إذا قضوًا حوائجهم وأرادوا فأذنوني الخروج فقالوا: نفعل . فلما قضوًا حوائجهم وأرادوا الرحيل ، بعثوا إليّ بذلك ، فطرحت الحديد الذي في رجليّ ، ولحقت بهم . فانطلقت معهم حتى قدمت الشام ، فلما قدمتها سألت : من أفضل أهل هذا

الدين ؟ فقالوا: الأسقف صاحب الكنيسة ، فجئته ، فقلت له: إنى أحببت أن أكون معك في كنيستك ، وأعبد الله فيها معك ، وأتعلم منك الخير . قال: فكن معى . قال : فكنت معه ، وكان رجل سوء كان يأمرهم بالصدقة ، ويرغبهم فيها ، فإذا جمعها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق ، فأبغضِته بغضاً شديداً لما رأيت من حاله ، فلم ينشَبْ أن مـات ، فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم: إن هذا رجل سوء ، وكان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها ، حتى إذا جمعتموها إليه ، اكتنزها ولم يعطها المساكين ، فقالوا: وما علامة ذلك ؟ فقلت: أنا أخرج لكم كنزها ، فقالوا : فهاته ، فأخرجتُ لهم سبع قــلال مملوءة ذهبــاً وورقاً ، فلمـا رأوا ذلك ، قــالوا: والله لا يُــدفن أبداً . . . فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة، وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه فلا والله ـ يا ابن عباس ـ ما رأيت رجالًا قط لا يصلى الخمس . أرى أنه أفضل منه وأشد اجتهاداً ولا زهادة في الدنيا ، ولا أدأب ليلًا ونهاراً منـه ، ما أعلمني أحببت شيئـاً قط قبله حبه . فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة ، فقلت : يا فلان قد حضرك ، ماتري من أمر الله ، وإني والله ما أحببت شيئًا قط حبك ، فماذا تأمرني ؟ وإلى من توصيني ؟ فقال لي : أي بني ، والله ما أعلمه إلا رجلًا بالموصل فأته ، فإنك ستجده على مثل حالى ، فلما مات وغيب ، لحقت بالموصل فأتيت صاحبها فوجدته على مثل حـاله من الاجتهـاد والزهـادة في الدنيـا ، فقلت له : إن فـلاناً أوصى بي إليك أن آتيك وأكون معك ، قال : فأقم أي بني ، فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة ، فقلت لـه : إن فلانـاً أوصى بي إليك وقـد حضر لك من أمر الله ما ترى ، فإلى من توصيني ؟ قال : والله ما أعلمه أي بني ، إلا رجلًا بنصيبين ، وهو على مثل ما نحن عليه ، فألحق بـه ، فلما دفناه لحقت بالآخر ، فقلت له : يا فلان ، إن فلانـاً أوصى بي إلى فلان وفلان أوصى بي إليك . قال : فأقم يا بني ؟ .

فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة . فقلت له : يا فلان ،

إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى ، وقد كان فلان أوصى بي إلى فلان ، وأوصى بي فلان إلى فلان ، وأوصى بي فلان إليك ، فقال : أي بني ، والله ما أعلم أحداً على مثل ما نحن عليه إلا رجلًا بعمورية من أرض الروم ، فأته ، فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه ، فلما واريته خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية ، فوجدته على مثل حالهم ، فأقمت عنده واكتسبت حتى كانت لي غُنيْمَة وبقرات . ثم حضرته الوفاة ، فقلت : يا فلان أن فلاناً (كان) أوصى بي إلى فلان ، وفلان إلى فلان ، وفلان إليك ، وقد حضرك ما ترى من أمر الله فلان ، وفلان إلى من توصيني ؟ قال : أي بني ، والله ما أغلمه بقي أحد على مثل ما كنا غليه ، آمرك أن تأتيه . ولكنه قد أظلك زمانه نبي يُبعث من الحرم ، مهاجره بين حراثين إلى أرض سبخة ذات نخيل ، وإن فيه علامات لا تخفى : بين كتفيه خاتم النبوة ، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك خاتم النبوة ، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل ، فإنه قد أظلك زمانه .

فلما واريناه ، أقمت حتى مر بي رجال من تجار العرب من كلب . فقلت لهم تحملونني معكم إلى أرض العرب ، وأعطيكم غُنيْمَتي هذه وبقراتي ؟ قالوا نعم ، فأعطيتهم إياها وحملوني ، حتى إذا جاءوا بي وادي القرى ، ظلموني فباعوني عبداً من رجل من يهود بوادي القرى . فوالله ، لقد رأيت النخل وطمعت أن يكون البلد الذي نُعِتَ لي صاحبي . وما حقت عندي حتى قدم رجل من بني قريظة من وادي القرى ، فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده ، فخرج بي حتى قدم بي المدينة ، فوالله ، ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعتها ، فأقمت في رقي مع صاحبي ، وبعث الله رسوله على بمكة ، لا يذكر لي شيء من أمره ، مع ما أنا فيه من الرق ، حتى قدم رسول الله على قباء ، وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له ، فوالله رجل منهم على قدر ما عنده ، فقال لي رسول الله على فقر لهما ، فإذا فرغت فآذني ، حتى أكون أنا الذي أضعها بين يدي ، ففقرتها وأعانني أصحابي . يقول : حفرت لها حيث توضع - حتى فرغنا منها ، ثم جئت رسول

الله على ، فقلت : يا رسول الله ، قد فرغنا منها فخرج معي حتى جاءها ، وكنا نحمل اليه الودي ، ويضعه بيده ويسوي عليها ، فوالذي بعثه بالحق ، ما ماتت منها ودية واحدة ، فأديت النخل وبقيت على الدراهم ، فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب ، فقال رسول الله على : أين الفارسي المسلم المكاتب ، فدُعيت له فقال : هذه يا سلمان ، فأدها مما عليك . فقلت : يا رسول الله ، وأين تقع هذه مما علي ؟ قال فإن الله تعالى سيؤدي بها عنك ، فوالذي نفس سلمان بيده ، لوَزنتُ لهم منها أربعين أوقية فأديتها اليهم ، وكان الرق قد حبسني ، حتى فاتني مع رسول الله على «بَدْر» و «أُحُد» ثم عُتِقْتُ فشهدْت ، الخندق ثم لم يفتني معه مشهد » .

وقال النضر بن الحرث لقريش: قد كان محمد فيكم غلاماً حدَثاً ، أرضاكم فيكم ، وأصدقكم حديثاً ، وأعظمكم أمانة ، حتى إذا رأيتم في صُدْغيه الشيب ، وجاءكم بما جاءكم به ، قلتم : ساحر . لا والله ما هو بساحر .

أخرج الواحدي ، عن مقاتل ، قال :

كان الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ، يكذب النبي ﷺ في العلانية ، فإذا خلا مع أهل بيته ، قال : ما محمد ﷺ من أهل الكذب ، ولا أحسبه إلا صادقاً ، فأنزل الله تعالى : ﴿قد نعلمُ إِنَّهُ لَيَحزُنْكَ الذي يقولونَ فإنهم لا يُكذّبونك ﴾ .

عن أنس بن مالك، قال:

« بينما نحن جلوس مع النبي على في المسجد ، دخل رجل على جمل ، فأناخه في المسجد ، ثم عقله ، ثم قال لهم : أيكم محمد ؟ . والنبي على متكىء بين ظَهْرانيهم ، فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكىء . . فقال له الرجل : ابن عبد المطلب؟ . فقال النبي على : قد أجبتك . فقال الرجل للنبي على : إني سائلك ، فمشدد عليك في المسألة ، فلا تجد على في نفسك .

فقال سل عما بدا لك . . فقال : أسألك بربك ورب من قبلك ، آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ . . فقال : اللهم نعم . .

قال: أنشُدُك بالله ، آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ . . قال: اللهم نعم .

قال : أنشدك بالله ، آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللهم نعم .

قال : أنشدك بالله ، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنياثنا فتقسمها على فقرائنا ؟ . . فقال النبي على اللهم نعم .

فقال الرجل : آمنتُ بما جئتَ به وأنا رسولٌ ، من ورائي قـومي ، وأنا ضِمامُ بن ثعلبة : أخو بني سعد بن بكر » .

من هذه المقتطفات التي توسعنا في نقلها عن إسلام بعض الصحابة الكبار ، وكانت علامات الرسالة المحمدية الصنادقة واضطلاع النبي على بأمانتها في أوانها ، وقد تجمعت عندهم هذه العلامات ، أضف إليها حياة محمد على وما بلغته من سمو وكمال ، دفعت الصحابة الأوائل إلى الاسلام . . لقد كانت طوالع النبوة ، وشواهد ظهور النبي عليه السلام - مكتوبة قبل أوان ظهوره .

نقل الأستاذ عباس محمود العقاد ما كتبه المؤرخ الهندي «مولانا عبد الحق فديارتي » في كتابه «محمد في الأسفار الدينية العالمية» كما ينقل عن الجماعة الاحمدية الهندية ، ثم عن كتاب « فتح الملك العلام في بشائر دين الإسلام لمؤلفيه الأستاذين : أحمد ترجمان ومحمد حبيب ، فيقول في مطلع النور :

يقول الأستاذ عبد الحق ان اسم الرسول العربي « أحمد » مكتوب بلفظه العربي في السامافيدا Sama Vida من كتب البراهمة ، وقد ورد في الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من الجزء الشاني ونصها ان « أحمد » تلقى الشريعة من

ربه وهي مملوءة بالحكمة وقد قبست منه النور كما يقبس من الشمس ، .

ولا يخفى المؤرخ وجوه الاعتراض التي قد تأتي من جانب المفسرين البرهميين ، بل ينقل عن أحدهم « سينا اشاريا » Syna Acharya أنه وقف عند كلمة « أحمد » فالتمس لها معنى هنديا وركب منها ثلاثة مقاطع وهي « اهم » و « آت » و « هي » . . وحاول أن يجعلها تفيد « انني وحدي تلقيت الحكمة من أبي » . قال الأستاذ عبد الحق ما فحواه أن العبارة منسوبة الى البرهمي « فاتزا كانفا » دانفا » دانفا » ولا يصدق عليه القول بأنه هو وحده تلقى الحكمة من أبيه .

ويزيد الأستاذ عبد الحق على ذلك أن وصف الكعبة المعظمة ثابت في كتاب الأثارفا فيدا Atharva Vida حيث يسميها الكتاب بيت الملائكة ويذكر من اوصافه أنه ذو جوانب ثمانية وذو أبواب تسعة .

والمؤلف يفسر الأبواب التسعة بالأبواب المؤدية إلى الكعبة وهي باب ابراهيم وباب البوداع وباب الصفا وباب علي وباب عباس وباب النبي وباب السلام وباب الزيارة وباب حرم ، ويسرد أسماء الجوانب الثمانية حيث ملتقى الجبال ، وهي في قوله : جبل خليج وجبل قعيقعان وجبل هندي وجبل لعلع وجبل كدا ، وجبل أبى حديد وجبل أبى قبيس وجبل عمر .

ويضرب المؤلف صفحاً عن تفسير البرهميين لمعنى البيت هنا بأنه جيسم الانسان ومنافذه ، ولا يذكره لأنه - على مايظهر - يخالف وصف القداسة الروحية في البرهمية ، ولا يأتي بتفسير الجوانب الثمانية عند تفسيره للأبواب بذلك المعنى .

وفي مواضع كثيرة من الكتب البرهمية يرى المؤلف ان النبي محمداً مذكور بوصفه الذي يعني الحمد الكثير والسمعة البعيدة ، ومن أسمائه الوصفية اسم سشرافا Sushrava Vida الذي ورد في كتاب الأثارفا فيدا

الى حرب أهل مكة وهزيمة « العشرين والستين ألفاً مع تسعة وتسعين » وهم على تقدير المؤلف عدة أهل مكة وزعماء القبائل الكبار ووكلائهم الصغار كما كانوا يوم قاتلوا النبي صلوات الله عليه .

وللمؤلف صبر طويل على توفيق هذه العلامات وأشباهها يستخرج منها الطالع بعد الطالع والنبوءة الى جانب النبوءة مما يغنى المثل عليه عن استقصاء جميع موافقاته وعلاماته .

وكذلك صنع بكتب زرادشت التي اشتهرت باسم الكتب المجوسية فاستخرج من كتاب زندافستا Zend Avesta نبوءة عن رسول يوصف بأنه رحمة للعالمين « سوشيانت » Soeshyant ويتصدى له عدو يسمى بالفارسية القديمة أبا لهب Angra Mainyu ، ويدعو الى اله واحد لم يكن له كفؤاً أحد ( هيج جيز باونمار) وليس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا قريع ولا صاحب ولا أب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا لون ولا رائحة .

« جز آخاز وانجاز وانباز ودشمن ومانند ويار وبدر ومادر وزن وفرزنــد وحاي سوي وتن آسا وتناني ورنك وبوي است » .

وهذه هي جملة الصفات التي يـوصف بها الله سبحـانه في الاســلام: أحد صمـد، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يـولـد، ولم يكن لــه كفؤاً أحــد، ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً.

ويشفع ذلك بمقتبسات كثيرة من كتب الزردشتية ، تنبىء عن دعوة الحي التي يجيء بها النبي الموعود وفيها اشارة الى البادية العربية ، ويترجم نبذة منها الى اللغة الانجليزية معناها بغير تصرف «أن أمة زردشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس ، ويخضع الفرس المتكبرين ، وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة ابراهيم التي تطهرت من الأصنام ، ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي رحمة للعالمين وسادة

لفارس ومديان وطوس وبلخ ، وهي الأماكن المقدسة للزردشتيين ومن جاورهم وان نبيهم ليكونن فصيحاً يتحدث بالمعجزات » .

وقد أشار المؤلف بعد الديانات الأسيوية الكبرى الى فقرات من كتب العهد القديم والعهد الجديد فقال: ان النبي عليه السلام هو المقصود بما جاء في الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية: « جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران وأتى من ربوات القدس ومن يمينه نار شريعة لهم ».

### وجاء بالنص العبري كما يلي:

« ويومر يهووه مسينائي به وزارع مسعير لامو هو فيع مهر باران واتا مر ببوث قودش ميميفو ايش داث لامو » .

فترجمه هكذا: « وقال ان الرب جاء من سيناء ونهض من سعير لهم وسطع من جبل فاران وجاء مع عشرة آلاف قديس ، وخرج من يمينه نار شريعة لهم » .

وقال ان الشواهد القديمة جميعاً تنبىء عن وجود فاران في مكة ، وقد قال المؤرخ جيروم واللاهوتي يوسبيوس Eusebius « ان فاران بلد عند بلاد العرب على مسيرة ثلاثة أيام الى الشرق من ايلة » .

ونقل عن ترجمة التوراة السامرية التي صدرت في سنة ١٨٥١ ، ان اسماعيل « سكن برية فاران بالحجاز ، وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر » ، ثم قال ان سفر العدد من العهد القديم يفرق بين سيناء وفاران إذ جاء فيه ان بني إسرائيل ارتحلوا « من برية سيناء ، فحلت السحابة في برية فاران » . . . ولم يسكن أبناء إسماعيل قط في غرب سيناء فيقال ان جبل فاران واقع الى غربها . وفي الاصحاح الثالث من كتاب حبقوق ان « الله جاء من تيمان والقدوس من

جبل فاران ، فهو اذن الى الجنوب حيث تقع تيمان بموضعها الذي تقع فيه اليمن مرادفتها بالعربية . ولم يحدث قط أن نبياً سار بقيادته عشرة آلاف قديس غير النبي محمد عليه السلام ، وقوديش تترجم بقديس في رأي المؤلف الذي يناقش ترجمتها بالملائكة في الترجمات الأخيرة . كذلك لم يحدث قط أن نبياً غيره جاء بشريعة بعد موسى الكليم ، فقول موسى الكليم « ان نبياً مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من اخوتكم أبناء إبراهيم» يصدق على النبي العربي صاحب الشريعةولا يصدق على نبي من أبناء إبراهيم تقدمه في الزمن، ويرجح المؤلف أن المدينة التي تعلم فيها موسى عليه السلام في صحبة يشرون - أي شعيب - لم تكن هي مديان الأولى التي تخربت بالزلزال كما جاء في القرآن الكريم ، ولكنها كانت « مدينة » الحجاز التي سميت يثرب على اسم يشرون ، ومما يعزز ذلك ان بطليموس الجغرافي يقول بوجود موضعين باسم مديان وان كان قد أخطأ على رأى المؤلف في تعيين الموضعين . وقد جاء في سفر التكوين ان مديان بن إبراهيم الذي سميت مديان الأولى باسمه كان له أخ اسمه عفار ، وهو الذي يقول نوبل Knoble شارح التوراة ان ذريته كانت تنزل في عهد البعثة الاسلامية الى جوار يثرب، ولعل موسى تلقى اسمه في ذلك الجوار . إذ كانت تسميته العربية أرجح من تسميته المصرية او العبرية ، فإن ابنة فرعون لا تسميــه بالعبـرية ولا يسميه بها من يريد خلاصه من مصير المولودين العبريين ، وصحيح ان كلمة ميسو Messu بالمصرية معناها الطفل كما يقول بعض الشراح المحدثين ، ولكن اليهود لا يرتضون لنبيهم ومخرجهم من أرض مصر اسماً مستعاراً من المصريين .

\* \* \*

ومن الجماعات التي عنيت عناية خاصة بهذه النبوءات جماعة الاحمدية الهندية التي ترجمت القرآن الكريم الى اللغة الانجليزية فإنها أفردت للنبوءات والطوالع عن ظهور محمد عليه السلام بحثاً مسهباً في مقدمة الترجمة ، شرحت فيه بعض ما تقدم شرحاً مستفيضاً ، وزادت عليه ان نبوءة موسى الكليم تشته ل

على ثلاثة أجزاء : وهي التجلي من سيناء وقد حصل في زمانه والتجلي من سعير أو جبل أشعر وقد تجلى في زمن السيد المسيح ، لأن هذا الجبل - على قول الجماعة الاحمدية \_ واقع حيث يقيم أبناء يعقوب الذين اشتهروا بعد ذلك بأبناء اشعر، واما التجلي الثالث فمن أرض فاران وهي أرض التلال التي بين المدينة ومكة ، وقد جاء في كتاب فصل الخطاب ان الأطفال يحيون الحجاج في تلك الأرض بالرياحين من « برية فاران » . . وقد أصبح أبناء اسماعيل أمة كبيرة كما جاء في وعد إبراهيم فلا يسعهم شريط من الأرض على تخوم كنعان، ولا وجه لانكار مقامهم حيث أقام العرب المنتسبون الى اسماعيل ولا باعث لهم على انتحال هذا النسب والرجوع به الى جارية مطرودة من بيت سيدها . وقــــد جاء في التوراة اسماء ذرية إسماعيل الذين عاشوا في بالاد العرب ، وأولهم نبايوت أو نبات أبو قبائل قريش ، الذي يقرر الشارح كاتربكاري Katripikari أنه أقام بذريته بين فلسطين وينبع ميناء يثرب ، ويقرر بطليموس وبليني ان أبناء قـدور ـ وهـو قيدار الابن الثاني لاسماعيل ـ قد سكنوا الحجاز ، ويضيف المؤرخ اليهودي يوسفيوس اليهم أبناء ادبيل الابن الثالث في ترتيب العهد القديم ، ولا حاجة الى البحث الطويل عن مقام ابناء دومة وتيماء وقدامة وأكثر اخوتهم الباقين فإن الأماكن التي تنسب اليهم لا تزال معروفة بـأسمائهـا الى الآن ، ومن نبوءة اشعيـا التي سبقت مولد السيد المسيح بسبعمائة سنة يظهر جلياً أن أبناء إسماعيل كانوا يقيمون بالحجاز، ففي هذه النبوءة يقول النبي اشعيا من الاصحاح الحادي والعشرين : « وحي من جهة بلاد العرب تبيتين يـا قوافــل الددانيين . هــاتوا مــاء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء . . وافوا الهارب بخبزه فإنهم من أمام السياوف قد هربوا . من أمام السيف المسلول ، ومن أمام القوس المشدودة ، ومن أمام شدة الحرب . فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الاجيريفني کل مجد قیدار ».

ويعود المترجمون من الجماعة الأحمدية فيفسرون هزيمة قيدار بهزيمة

٨٤......٨

المكيين في وقعة بـدر ، وهي الهــزيمـة التي حلت بهم بعــد هجرة النبي الى المدينة بنحو سنة كسنة الأجير .

\* \* \*

ويقرنون هذه النبوءة بنبوءة أخرى من الاصحاح الخامس في سفر اشعيا يقول فيها: « ويرفع راية الأمم من بعيد ويصفر لهم من أقصى الأرض فإذا هم بالعجلة يأتون . . ليس فيهم رازح ولا عاثر ، لا ينعسون ولا ينامون ولا تنحل حزم احقائهم ولا تنقطع سيور أحذيتهم ، سهامهم مسنونة وجميع قسيهم ممدودة . حوافر خيلهم كأنها الصوان وبكراتهم كالزوبعة . . » .

وهذه نبوءة عن رسول يأتي من غير أرض فلسطين لم تصدق على احد غير رسول الاسلام .

وتلحق بهذه النبوءة نبوءة أخرى من الاصحاح الثامن في سفر اشعيا جاء فيها ان الرب أنذره أن لا يسلك في طريق هذا الشعب قائلاً: « لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة ولا تخافوا خوفه ولا ترهبوا . قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم ، ويكون مقدساً وحجر صدمة وصخرة عشرة لبيتي اسرائيل وفخاً وشركاً لسكان اورشليم فيعثر بها كثيرون ويسقطون فينكسرون ويعلقون فيلقطون . . صُرَّ الشهادة . اختم الشريعة بتلاميذي . فاصطبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وانتظره » .

فهذه النبوءة عن الرسول الذي يختم الشريعة تصدق على نبي الاسلام ولا تصدق على رسول جاء قبله ولا بعده .

وتلحق بهذه النبوءة أيضاً نبوءة من الاصحاح التاسع عشر في سفر اشعيا يذكر فيها ايمان مصر بالرسول المنتظر « وفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر وعمود للرب عند تخمها ، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود

في أرض مصر لأنهم يصرخون الى الرب بسبب المضايقين ، فيرسل لهم مخلصاً ومحامياً وينقذهم فيعرف الرب في مصر ، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذراً ويوفون به ، ويضرب الرب مصر ضارباً فشافيا ، فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم . وفي ذلك اليوم تكون سكة من مصر الى اشور فيجيء الاشوريون الى مصر والمصريون الى اشور ويعبد المصريون مع الأشوريين . في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولأشور بركة في الأرض . بها يبارك رب الجنود قائلاً : مبارك شعبي مصر وعمل يدي اشور وميراثي اسرائيل » .

فالذي حدث من قدوم أهل العراق الى مصر وذهاب أهل مصر الى العراق الما حدث في ظل المدعوة الاسلامية ، ولم تتوحد العبادة بينهم قبل تلك الدعوة ، وإن النبوءة ستتم غداً على غير ما يهواه بنو إسرائيل ، اذ تكون البركة لمصر واشور ولا تكون اسرائيل الا لاحقة بكلتا الامتين .

\* \* \*

ثم ينتقلون بالنبوءات الى سفر دانيال حيث جاء في الاصحاح الثاني « انت أيها الملك كنت تنظر واذا بتمثال عظيم . هذا التمثال العظيم البهي جداً وقف قبالتك ومنظره هائل . رأس هذا التمثال من ذهب جيد ، وصدره وذراعاه من فضة ، وبطنه وفخذاه من نحاس ، وساقاه من حديد ، وقدماه بعضها من حديد والبعض من خزف ، كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما . فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معاً ، وصارت كعصافة البيدر في الصيف، فحملتها الريح ، فلم يوجد لها مكان . أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلاً كبيراً ،

ويلى ذلك تفسير النبي دانيال لهـذا الحلم إذ يقـول ". «أنت أيهـا الملك ملك ملوك لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتداراً وسلطاناً وفخراً ، وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعها ، فأنت هذا الرأس من ذهب ، وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء ، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد فالمملكة تكون منقسمة وتكون فيها قوة كالحديد من حيث انك رأيت الحديد مختلطاً بخزف الطين وأصابع القدمين بعضها من حديد وبعضها من خزف فبعض المملكة يكون قوياً والبعض قصماً، وبما رأيت الحديد مختلطاً بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بـالخزف، وفي أيـام هؤلاء الملوك يقيم إله السمـوات مملكـة لن تنقـرض أبـداً وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفنى كل هذه الممالك وهي. تثبت الى الأبد ، لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين ، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب . . الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا . الحلم حق وتعبيره يقين » .

وتعود الجماعة الأحمدية الى التاريخ لتستمد منه التعليق على تعبير النبي دانيال لتلك الرؤيا، فن كلام النبي دانيال يفهم أن الرأس الذهبي هو ملك بابل، وان الصدر والذراعين من الفضة تعبر عن مملكة فارس وميدية التي ارتفعت بعد دولة بابل، وان الرجلين من النحاس تعبران عن الدولة الاغريقية في ظل الاسكندر، لقيامها بعد زوال حكم الفارسيين والميديين، وان القدمين من الحديد تعبران عن الدولة الرومانية التي ارتفعت بعد ذهاب ملك الاسكندر، وتقول الرؤيا عن هذه الدولة الاخيرة ان قدما من قدميها خزف والأخرى حديد، وهو وصف يشير الى جزء من الدولة في القارة الأوروبية وجزء منها في القارة

الاسيوية ، فالقدم الحديد هي سيطرة الأمة الواحدة والعقيدة الواحدة وهذه السيطرة تستولي على أقطار شاسعة وموارد غزيرة ولكنها تنطوي على الضعف الكامن من جراء التفكك بين أوصال الشعوب ، والرؤيا صريحة في وشك انحلال الدولة الرومانية في السنوات الأخيرة لهذا السبب ، وتستطرد من ثم إلى أمور أهم وأخطر اذ تقول : « انك كنت تنظر الى ان قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما . فالمسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان . أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلاً وملأ الأرض كلها . . » .

\* \* \*

تقول الجماعة: « فهذه نبوءة بظهور الإسلام. فقد اصطدم الاسلام في صدر الدعوة بدولة الرومان ثم بدولة فارس ، وكانت دولة الرومان يومئذ قد بسطت سلطانها على ملك الاغريق الاسكندري فبلغت من المنعة غايتها ، وكانت دولة فارس قد بسطت سلطانها على بابل ، ثم ضربتهما قوة الاسلام فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة معاً وصارت كعصافة البيدر في الصيف ، وهكذا ينبىء ترتيب الحوادث وتعبيرها في رؤيا دانيال انباء لا ريب في معناه . . إذ كنا نعلم أن بابل خلفتها فارس وميدية وان سطوة فارس وميدية كسرتها سطوة الاسكندر ، وان ملك الاسكندر خلفته الدولة الرومانية التي أقامت من عاصمتها القسطنطينية أركان مملكة أوروبية أسيوية ، ثم انهزمت هذه المملكة وأدال منها الفتح الاسلامي وغزوات النبي والصحابة » .

وهذا الحجر الذي جاء في رؤ يا دانيال يذكره اشعيا والحواري متى ، ففي الاصحاح الثامن من سفر اشعيا انه « يكون مقدساً وحجر صدمة وصخرة عشرة لكل من بيتي اسرائيل ، وفخا وشركاً لسكان اورشليم ، ويعشر بهما كثيرون

ويسقطون ويعلقون فيلقطون » .

وفي الاصحاح الحادي والعشرين من انجيل متى يقول: «لذلك أقول لكم أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطي لأمة تعمل أثماره ، ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه » .

كذلك يذكره المزمور الشامن عشر بعد المائمة إذ يقول : «ان الحجر الذي رفضه البناءون قد أصبح عقد البناء وركن الزاوية » .

\* \* \*

ويتبين من كلام السيد المسيح في الاصحاح الحادي والعشرين من انجيل متى المتقدم ذكره ان هذه النبوءة تنبىء عن زمن غير زمن السيد المسيح ، إذ يقول عليه السلام: «أما قرأتم قط في الكتب ان الحجر الذي يرفضه البناءون قد صار رأس الزاوية . فمن قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا » .

ثم تفضي النبوءة ـ نبوءة النبي دانيال ـ الى عقباها ، فيصبح الحجر جبلًا عظيماً ويملأ الأرض كلها . فإن هذا هو الذي حدث بعد انتشار الدعوة المحمدية . فإن الرسول الكريم وصحابته هزموا قيصر وكسرى وأصبح المسلمون سادة للعالم المعمور كله في ذلك العصر ، وصار الحجر جبلًا عظيماً فظل زمام العالم في أيدي اتباع محمد ألف سنة .

ثم تتم نبوءات العهد القديم بنبوءات العهد الجديد، ويستشهد جماعة الأحمدية بالاصحاح الحادي والعشرين من انجيل متى حيث يقول السيد المسيح: « اسمعوا مثلاً آخر . كان انسان رب بيت غرس كرماً وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجاً وسلمه إلى كرامين وسافر ولما قرب وقت الاثمار أرسل عبيده الى الكرامين ليأخذ أثماره . فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ورجموا بعضاً ، ثم أرسل إليهم ابنه أخيراً قائلاً انهم يهابون ابنى .

فأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميراثه ، فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه ، فمتى جاء صاحب الكرم فماذا يفعل بأولئك الكرامين ؟ . . قالوا له انه يهلك أولئك الأردياء هلاكاً رديئاً ويسلم الكرم الى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها . . قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب ان الحجر الذي رفضه البناءون قد صار رأس الزاوية ؟ . . من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا . . لذلك أقول لكم أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطي لأمة تعمل أثماره ، ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه . ولما سمع الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم ، وإذ كانوا يريدون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي » .

\* \* \*

هذا المثل يبحثه كتاب المقدمة لترجمة القرآن فيقولون ان السيد المسيح قد لخص به تاريخ الأنبياء والرسل أجمعين . فالكرم هو الدنيا والكرامون العاملون فيه هم الجنس البشري الكادح في دنياه ، والثمرات التي يريد صاحب الكرم أن يحصلها هي ثمرات الفضيلة والخير والتقوى ، والخدم الموفدون من صاحب الكرم الى الكرامين هم الرسل والأنبياء ، ولما جاءهم السيد المسيح بعد اعراضهم عن الرسل والأنبياء فغدروا به وأنكروه عوقبوا بتسليم الكرم الى كرامين اخرين ونزع ملكوت الله منهم لتعطاه الأمة الأخرى الموعودة بالبركة مع أمة إسحاق ، وهي أمة إسماعيل ونبيها العظيم محمد عليه السلام ، وهو الذي يصدق عليه وعلى قومه أنهم كانوا الحجر المرفوض فأصبح هذا الحجر زاوية البناء من سقط عليه رضه ومن أصيب به فهو كذلك مرضوض .

وتتلو هذه النبوءة في انجيل متى نبوءة متممة من الانجيل نفسه حيث جاء في الاصحاح الثالث والعشرين منه خطاباً لبني إسرائيل « هـو ذا بيتكم يترك لكم

خراباً ، لأني أقـول لكم أنكم لا ترونني من الأن حتى تقـولوا مبـارك الآتي باسم الرب » .

وفي الاصحاح الأول من انجيل يوحنا نبأ يحيى المغتسل أو يسوحنا المعمدان مع الكهنة واللاويين « إذ سألوه : من أنت ؟ فاعترف ولم ينكر . وقال اني لست أنا المسيح . فسألوه : اذن ماذا ؟ . . أأنت ايليا ؟ . . فقال لا . . قالوا : أأنت النبي ؟ . . فأجاب : لا . . فقالوا له : من أنت لنعطي جواباً للذين أرسلونا ؟ . . ماذا تقول عن نفسك ؟ . . قال : أنا صوت صارخ في البرية ، قوموا طريق الرب كما قال أشعيا النبي » .

ويعقب أصحاب المقدمة للترجمة القرآنية على هذه النبوءات فيقولون انها كانت ثلاثاً في عصر الميلاد المسيحي كما هو واضح من الاسئلة والأجوبة : نبوءة عن عودة ايليا ، ونبوءة عن مولد السيد المسيح ، ونبوءة عن نبي موعود غير ايليا والسيد المسيح .

ولقد أعلن السيد المسيح كما جاء في الاصحاح الحادي عشر من انجيل متى : « ان جميع الأنبياء والناموس الى يوحنا تنبأوا ، وان أردتم أن تقبلوا فهذا ... أي يحيى المغتسل ... هو ايليا المزمع أن يأتى » .

\* \* \*

وواضح من الاصحاح الأول من انجيل لوقا ان الملك بشر زكريا بأن امرأته ستلد له ولداً وتسميه يوحنا . . « وانه يكون عظيماً أمام الرب لا يشرب خمراً ولا مسكراً ، ويمتلىء من بطن أمه بالروح القدس ، ويرد كثيرين من بني إسرائيل الى الرب إلههم ، ويتقدم أمامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الآباء الى الأبناء » .

وفي الاصحاح التاسع من انجيل مرقس يقول السيد المسيح: « ان ايليا أيضاً قد أتى وعملوا به كل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه » .

ويتكرر ذلك في انجيل متى اذ يقول: « ان ايليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا » .

فالنبي ايليا قد تقدم اذن في عصر الميلاد ، وقد جاء فيه المسيح أيضاً ثم بقى ذلك النبي الموعود . ولم يظهر بعد السيد المسيح نبي صدقت عليه الصفات الموعودة غير محمد عليه السلام ، وكلام السيد المسيح في الاصحاح السادس عشر من انجيل يوحنا يبين للتلاميذ « انه خير لكم أن أنطلق لأنه ان لم أنطلق لا يأتيكم المعزى ، ولكن ان ذهبت أرسله اليكم ، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة . فأما على خطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي ، واما على بر فلأني ذاهب الى أبي ولا ترونني أيضاً ، واما على دينونة فلان رئيس هذا العالم قد دين ، وان لدي أموراً كثيرة أقولها لكم ولكن لا تستطيعون ان تحتملوها الآن ، واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى الحق جميعه ، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ، وذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم ، وكل ما للأب فهو لي . لهذا قلت انه يأخذ مما لي ويخبركم وبعد قليل لا تبصرونني . . » .

وقد جاء نبي الاسلام ممجداً للسيد المسيح يسميه روح الله ويجدد رسالته لأنها رسالة الله .

وبعد تأويلات شتى من قبيل ما تقدم تختتم الجماعة الأحمدية بحثها بالاشارة إلى ما جاء في الاصحاح الثالث من أعمال الرسل الذي ينبىء عن تتابع النبوءات من صمويل الى السيد المسيح بظهور نبي كموسى الكليم صاحب شريعة يحقق الوعد لأبناء إبراهيم ويبارك جميع قبائل الأرض ، ويكون هذا النبي من اخوة بني إسرائيل لا منهم . فهو من فرية اسماعيل لا من ذرية اسحاق .

\* \* \*

ان أبنًاء الهند وأبناء فارس \_ كما قدمنا \_ قد توفروا على هذا الدأب في

استخراج خفايا الكلمات والحروف والمقابلة بين المضامين والتأويلات واتمام أجزاء منها بأجزاء متفرقة في شتى المصادر والروايات ، ولكنهم لم ينفردوا بالبحث في هذه النبوءات وهذه الطوالع خاصة وجاراهم فيها الباحثون من سائر الأمم واجتمعت في كتاب « فتح الملك العلام في بشائر دين الاسلام » متفرقات لم ترد فيما أسلفناه من البحوث الهندية ، أو وردت عن منهج غير منهجها ، نلخص بعضه فيما يلي ولا مستقصيه لأنه يقع في أكثر من مائتين وستين صفحة .

يعتمد المؤلفان على الاصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين إذ جاء فيه ان أبناء إسماعيل سكنوا « من حويلة الى شور التي أمام مصر حينما تجيء نحو أشور » فهم اذن سكان الحجاز لأن الحجاز هو الأرض التي بين شور وحويلة اذ كانت حويلة في اليمن كما جاء في الاصحاح العاشر « ان يقطان ولد المسوداد ، وشالف ، وحضرموت ، ويارح ، وهدورام ، وأوزال ، ودقلة ، وعوبال ، وابيمايل ، وشبا ، واوفير ، وحويلة ، ويوباب حميسع هؤلاء بنو يقطان » سكان الأرض اليمانية . .

ويعتمدان كذلك على وعد إبراهيم الخليل في سفر التكوين « لأنه باسحاق يدعى لك نسل وابن الجارية أيضاً سأجعله أمة لأنه نسلك » . . وانما شرط الوعد لأبناء اسحاق باتباع وصايا الرب وأن لا يعبدوا إلها غيره وإلا فهم يبدون سريعاً عن الأرض الجيدة كما جاء في الاصحاح الحادي عشر من سفر التثنية . وقد عبد القوم أرباباً غير الله واتخذوا الأصنام والأوثان كما جاء في مواضع كثيرة من كتب العهد القديم .

\*\*\*

ومما اعتمد عليه المؤلفان رؤ يا النبي دانيال . . .

وفي الاصحاح التاسع منها يقول: «سبعون أسبوعاً مقضية على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الاثم وليؤتى

بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القديسين ، فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد اورشليم وبنائها الى المسيح الرئيس سبعة أسابيع واثنان وستين أسبوعاً يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة ، وبعد اثنين وستين اسبوعاً يقطع المسيح وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس وانتهاؤه بغمارة ، والى النهاية حرب وخراب . . وعلى جناح الأرجاس » .

وهذه الخاتمة هي التي تتم كما جاء في سفر اشعيا «على يد شعب بعيد من أقصى الأرض » أو كما جاء في سفر التثنية « ان الرب يجلب أمة من بعيد من أقصى الأرض . . ثم يردهم الى مصر في سفن » .

وقد تم ذلك حين استدعى الرومان حاكم بريطانيا الكبرى ومعه جيش نكل باليهود وحمل طائفة منهم اسرى إلى مصر وطائفة إلى روما من طريق البحر سنة ١٣٧ . فلم تنته حرب الرومان سنة ٧٠ ميلادية بل جاءت بعدها تلك الحرب التالية مصدقة لنبوءة الدمار على يد القادم من بعيد ونبوءة النقل على السفن الى الديار المصرية وما وراءها .

يقول المؤلفان ، ويعتمدان في ذلك على اجماع الشراح ، ان اليوم من اسابيع دانيال سنة ، واننا إذا أضفنا أربعمائة وتسعين سنة الى ١٣٧ فتلك سنة ١٣٢ التي هاجر فيها النبي عليه السلام الى مدينة يثرب ، وبعد أربع عشرة سنة دخل جيش الاسلام القدس الشريف وبنى المسجد الأقصى في مكان الهيكل ، وكان الفرس قد ملكوا فلسطين أربع عشرة سنة أباحوا فيها لليهود اقامة شعائرهم ثم عاد الرومان وتلاهم المسلمون . . فكانت السنون التي مضت بعد الهجرة النبوية مقابلة لتلك السنين التي ارتفع فيها الحجز عن اليه ود ، على عهد الدولة الفارسية . .

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية . دار الهلال (١٢ - ٢٦ ) .

هذه العلامات إنما هي نماذج لأضعاف أضعافها ، وتتعاضد دلائل النبوة الأخرى التي قامت عليها الدعوة المحمدية ومن أهم هذه الدلائل : معجزة القرآن .

لقد كان أهل مكة يطلبون الى النبي هي أن يجري ربه على يديه المعجزات إذا أرادهم ان يصدقوه ، ولم يرد في القرآن الكريم ذكر لمعجزة أراد الله بها أن يؤمن الناس كافة على اختلاف عصورهم برسالة محمد هذا مع انه ذكر المعجزات التي جرت بإذن الله غلى أيدي من سبق محمداً من الرسل .

القرآن الكريم هو معجزة النبي على الدائمة إلى يوم الدين وأهم دليل على نبوته على .

وقد فرض القرآن الكريم اعجازه على كل من سمعه على تفاوت مراتبهم في البلاغة ، وقد تحير المشركون في وصفه وحرصوا على أن يصدوا العرب عن سماعه ، عن يقين بأنه ما من عربي يخطئه ان يميز بين هذا القرآن ، وقول البشر .

وقد أعجز الخلق في أسلوبه ونظمه ، وفي علومه وحكمه ، وفي تأثير هدايته وفي كشفه الحجب عن الغيوب الماضية والمستقبلة ، وفي كل باب من هذه الأبواب للاعجاز فصول ، وفي كل فصل منها فروع ترجع الى أصول ، وقد تحدى العرب بإعجازه ، ونقل العرب هذا التحدي الى كل الأمم فظهر عجزها .

وقد نقل بعض أهل التصانيف عن بعض الموصوفين بالبلاغة في القول أنهم تصدوا لمعارضة القرآن في بلاغته ، ومحاكاته في فصاحته دون هدايته ، وتكنهم على ضعف رواية الناقلين عنهم لم يأتوا بشيء تقرّ به ، أعين الملاحدة والزنادقة فيحفظوه عنهم ، ويحتجوا به لإلحادهم وزندقتهم .

ويظل اعجاز القرآن مطروحاً ما دامت السموات والأرض تتعاقبه الأجيال كلما تقدمت العلوم فكشفت عن أسرار الله الكونية ، وكلما حسب جيل أنه بلغ منه الغاية ، امتد القرآن عالياً سامقاً.

﴿ قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾\* .

ولو أن أُمَّةً غير مسلمة آمنت اليوم بهذا الدين ولم تحتج الى التصديق بمعجزة غير القرآن لتؤمن لما طعن ذلك في إيمانها ، ولا نقص في إسلامها ، وقد حمل القرآن كثيراً من المهتدين إلى أن يهتدوا ، قديماً في بدء الدعوة ، وحديثاً في العصر الذي نعيش فيه على اختلاف مشاربهم ، وتباين تخصصاتهم ، فقد استطاعوا أن ينهلوا من فيضه ، ويقبسوا من نوره ، ويرى كل واحد منهم به سراً من أسراره .

يقول ابن خلدون في علامات الأنبياء :

ومن عَلاماتهم أيضاً ، وقوع الخوارق لهم ، شاهدة بصدقهم . وهي أفعال يعجز البشر عن مثلها ، فسميت بذلك معجزة ، وليست من جنس مقدور العباد ، وإنما تقع في غير محل قدرتهم . .

وإذا تقرر ذلك ، فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها ، وأوضحها دلالة : القرآن الكريم ، المنزل على نبينا محمد على فإن الخوارق - في الغالب - تقع مغايرة للوحى الذي يتلقاه النبي ، ويأتي بالمعجزة شاهدة مصدقة .

والقرآن هو بنفسه الوحي المدعي ، وهو الخارق المعجز ، فشاهده في عينه ، ولا يفتقر الى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي ، فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه .

<sup>(\*)</sup> راجع اعجاز القرآن للرافعي، والاعجاز البياني في القرآن للدكتورة عائشة عبد الرحمن.

#### وهذا معنى قوله ﷺ :

« ما من نبي إلا وقد أُعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كـان الذي أُوتيته وحياً أوحاه الله إليّ ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » .

يشير إلى ان المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة ، وهـو كونها نفس الوحي ، كان التصديق لهـا أكثر لـوضوحهـا ، فكثر المصـدق المؤمن ، وهو التابع والأمة . . .

ويقول صاحب الشفاء:

وعن أبي هريرة ، عنه ، ﷺ ، قال :

« ما من نبيٍّ من الأنبياء إلا وقد أُعطِيَ من الآيات ما مثلُه آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أُوتيتُ وحياً أوْحى الله اليّ ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يـوم القيامة » .

معنى هذا عند المحققين: بقاء معجزته ما بقيت الدنيا ، وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين ، ولم يشاهدها إلا الحاضر لها . ومعجزة القرآن يقف عليها قرن بعد قرن إلى يوم القيامة . .

وفي هذا المقام يمكن ان أوجز أوجه اعجاز القرآن الكثيرة فيما يلي :

- ١ ـ ما يشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة في الايجاز والاطالة، فتارة يأتي بالقصة باللفظ الطويل، ثم يعيدها باللفظ الوجيز، فلا يُخِلُّ بمقصود الأولى.
- ٢ مقارنته لأساليب الكلام ، وأوزان الأشعار ، وبهذين المعنيين تحدثت العرب ، فعجزوا وتحيروا ، وأقروا بفضله .
- ٣ ـ ما تضمنه من أخبار الأمم السالفة ، وسِير الأنبياء التي عرفها أهل الكتاب مع
   كون الأتي بها أمياً لا يكتب ولا يقرأ ، ولا علم بمجالسة الأحبار والكهان .
- ٤ إخباره عن الغيوب المستقبلة الدالة على صدقه قطعاً ، والكوائن في مستقبل

الزمان نحو قوله سبحانه:

﴿الَّمَ \* غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غَلَبِهم سَيَغْلِبون \* في بضع سنين﴾ .

وقوله سبحانه وتعالى:

﴿ فَتَمُّنُوا الْمُوتِ ﴾ ، ثم قوله: ﴿ وَلَنْ يَتَّمُّنُّوهُ أَبِداً ﴾ .

وقوله :

﴿قُلُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا سَتَعْلَبُونَ ﴾ وغُلبوا .

وقوله :

﴿لتدخُلنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ﴾ ودخلوا.

أنه محفوظ من الاختلاف والتناقض .

« ولو كان من عند غير الله لـوجدوا فيـه اختلافاً » . . وقال تعـالى : ﴿إِنَا نَحْنَ نَزُّلْنَا الذَّكرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ﴾ .

قال ابن عقيل: حُفِظَ جميعُه. وآياتُه وسوَرُه التي لا يدخل عليها تبديل ، من حيث عجز الخلائق عن مثلها ، فكان القرآن حافظ نفسه من حيث عجز الخلائق عن مثله . . .

قال أبو الوفا على بن عقيل:

« إذا أردت أن تعلم أن القرآن ليس من قول رسول الله به وإنما هو ملتقى اليه ، فانظر إلى كلامه كيف هو إلى القرآن ، وتلمَّح ما بين الكلامين والأسلوبين ، ومعلوم ان كلام الانسان يتشابه ، وما للنبي على كلمة تشاكل نمط القرآن . .

قال ابن عقيل: ومن إعجاز القرآن ، أنه لا يمكن لأحد أن يستخرج منه آية قد أخذ معناها من كلام قد سبق ، فإنه ما زال الناس يكشف بعضهم عن بعض ، فيقال: « المتنبي أخذ من البحتري » . .

ويقول صاحب الوفا ، عن إعجاز القرآن :

وقد استخرجت معنيين عجيبين:

أحدهما: أن معجزات الأنبياء ذهبت بموتهم ، فلو قال ملحد اليوم: أي دليل على صدق محمد وموسى ؟ . . فقيل له: محمد شق له القمر ، وموسى شق له البحر . . لقال : هذا محال . . فجعل الله سبحانه هذا القرآن معجزاً لمحمد على يبقى أبداً . . ليظهر دليل صدقه بعد وفاته ، وجعله دليلاً على صدق الأنبياء ، إذ هو مصدّق لهم ومخبر عن حالهم .

والثاني: أنه أخبر أهل الكتاب بأن صفة محمد على مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل، وشهد لحاطب بالإيمان، ولعائشة بالبراءة، وهذه شهادات على غيب. فلو لم يكن في التوراة والإنجيل صفته، كان ذلك منفراً لهم عن الإيمان به ولو علم حاطب وعائشة من أنفسهما خلاف ما شهد لهما به، نفراً عن الإيمان.

وعن إعجاز القرآن يقول الأستاذ المهتدي « أتيين دينيه » الكاتب الفرنسي الذي أسلم وحج وكتب الكثير عن الإسلام ، من كتابه محمد رسول الله على ، إن معجزات الأنبياء الذين سبقوا محمداً كانت في الواقع معجزات وقتية ، وبالتالي معرضة للنسيان السريع ، بينما نستطيع أن نسمي معجزة الآية القرآنية . . « المعجزة الخالدة » . . ذلك أن تأثيرها دائم ، ومفعولها مستمر ، ومن اليسير على المؤمن في كل زمان وفي كل مكان ، أن يرى هذه المعجزة بمجرد تلاوة كتاب الله . .

وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار الذي أحرزه الإسلام ، ذلك الانتشار الذي لا يدرك سببه الأوروبيون ، لأنهم يجهلون القرآن ، أو لأنهم لا يعرفونه إلا من خلال ترجمات لا تنبض بالحياة ، فضلًا عن أنها غير دقيقة . .

إن الجاذبية الساحرة التي يمتاز بها هذا الكتاب، الفريد بين أمهات الكتب

العالمية ؛ لا تحتاج منا ـ نحن المسلمين ـ الى تعليل ـ ذلك أننا نؤمن بأنه كلام الله أنزله على رسوله، ولكننا نرى من الطريف أن نورد هنا رأيين لمستشرقيين ذاعت شهرتهما عن جدارة . . يقول «سفري » ـ وهو أول من ترجم القرآن الى الفرنسية : «كان محمد عليماً بلغته، وهي لغة لا نجد على ظهر البسيطة ما يضارعها غنى وانسجاماً ـ إنها بتركيب أفعالها ، يمكنها أن تتابع الفكر في طيرانه البعيد ، وتصفه في دقة دقيقة . . وهي بما فيها من نغم موسيقي تحاكي أصوات الحيوانات المختلفة ، وخرير المياه المنسابة ، وهزيم الرعد ، وقصف الرياح .

كان محمد عليماً - كما قلت - بتلك اللغة الأزلية التي تزينت بروائع كثير من الشعراء ، فاجتهد محمد أن يحلي تعاليمه بكل ما في البلاغة من جمال وسحر . .

ولقد كان الشعراء في الجزيرة العربية يتمتعون من التقدير بأسمى مكانة . . ولقد علق لبيد بن ربيعة ، الشاعر المشهور ، إحدى قصائده على باب الكعبة ، وحالت شهرته وقدرته الشاعرية دون أن ينبري له المنافسون ، ولم يتقدم احد لينازعه الجائزة . .

وذات يـوم علق بجانب قصيـدته السـورة الثانيـة من القرآن ( وقيـل السورة الخامسة والخمسين ) فأعجب بها لبيد أيما اعجـاب ، رغم أنه مشـرك ، واعترف بمجرد قراءة الآبات الأولى بأنه قد هزم ، ولم يلبث أن أسلم . .

وفي ذات يوم سأله المعجبون به عن أشعاره ، يريدون جمعها في ديوان ، فأجاب :

« للم أعد أتذكر شيئاً من شعري ، إذ أن روعة الآيات المنزلة لم نترك لغيرها مكاناً في ذاكرتي» .

ويقول استانلي لين بول :

« إن أسلوب القرآن في كل سورة من سوره لأسلوب أبيًّ يفيض عاطفة وحياة . . ان الألفاظ ألفاظ رجل مخلص للدعوة ، وإنها لا تزال حتى الآن تحمل طابع الحماسة والقوة ، وفي ثناياها تلك الجذوة التي ألقيت بها . .

\* \* \*

## دلائل النبوة في سمو حياته ﷺ وجهاده :

بلغت حياة النبي على من السمو غاية ما يستطيع انسان ان يبلغ ، وكانت حياته قبل الرسالة مضرب المثل في الصدق والكرامة والأمانة ، كما كانت بعد الرسالة كلها تضحية ، وصبر ، وجهاد في سبيل الله ، تضحية استهدفت حياته للموت مرات ، ولولا صدق محمد في تبليغ رسالة ربه ، وإيمانه بما ابتعثه الله به ويقينه المطلق برسالته ، لرأينا الحياة على كر الدهور تنفي مما قال شيئاً .

عن ابن عباس قال: لما أنزلت: ﴿وأَنْذِرْ عشيرتك الأقربين ﴾ صعد رسول الله على الصفا فقال: «يا معشر قُريش » فقالت قريش: محمد على الصفا يهتف، فأقبلوا واجتمعوا فقالوا: مالك يا محمد؟ قال:

« أرأيتُكم لـو أخبرتكم أن خيـلًا بسفح هـذا الجبل ، أكنتم تصـدقوني » ؟ قالوا: نعم . أنت عندنا غير مُتهم، وما جرّبنا عليك كذباً قط. قال :

« فإني نذيرٌ لكم بين يدي عـذاب شديد ، يا بني عبـد المطلب ، يـا بني عبد مناف ، يا بني زُهرة ، حتى عدد الأفخاذ من قريش :

« إن الله أمرني أن أنذِرَ عشيـرتي الأقربين . وإني لا أملك لكم من الـدنيا منفعةً ، ولا من الآخرة نصيباً ، إلا أن تقولوا : لا إله إلا الله » .

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قام رسول الله هي ، حين أنزل الله عز وجل : وأنذِرْ عشيرتك الأقربين . قال : يا معشر قريش ، أو كلمة نحوها ، اشتروا أنفسكم ، لا أغني عنكم من الله شيئاً ، يا بني عبد مناف ، لا أغني عنكم من الله شيئاً ، يا عباس بن عبد المطلب ، لا أغني عنك من الله شيئاً ، ويا صفية عمة رسول الله ، لا أغني عنك من الله شيئاً . ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي ، لا أغني عنك من الله شيئاً .

\* \* \*

تتحدث كتب السيرة عن سعى قريش إلى أبي طالب ؛ لينهى محمداً عن الاستمرار في الدعوة .

ولما التقى القرشيون به ، قالوا : يا أبا طالب ، ان ابن أخيك قد سبّ الهتنا ، وعاب ديننا ، وسفه أحلامنا ، وضلّل آباءنا ، فإمّا أن تكفّه عنا ، وإما أن تخلي بيننا وبينه ـ فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه ـ فنكفيكه ؟قال لهم أبو طالب ، قولا رفيقاً ، وردهم رداً جميلًا ، فانصرفوا عنه .

ومضى رسول الله على ما هو عليه: يظهر دين الله ، ويدعو اليه . ثم شرى الأمر بينه وبينهم ، حتى تباعد الرجال ، وتضاغنوا ، وأكثرت قريش ذكر رسول الله على بينها ، فتذامروا فيه ، وحض بعضهم بعضاً عليه ، ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا أبا طالب ، إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا . وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنه عنا ، وإنا والله ، لا نصبر على هذا من شتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وعيب آلهتنا، حتى تكفّه عنا، أو ننازله وإياك في ذلك ، حتى يهلك أحد الفريقين ، أو كما قالوا له. ثم انصرفوا عنه . فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ، ولم يطِبْ نفساً بإسلام رسول فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ، ولم يطِبْ نفساً بإسلام رسول

فبعث إلى رسول الله على ، فقال لمه : يا ابن أخي ، إن قومك قد جاءوني ، فقالوا لي كذا وكذا ، للذي كانوا قالوا له ، فأبْقِ علي ، وعلى نفسك ، ولا تحمَّلني من الأمر ما لا أطيق .

فظن رسول الله ﷺ ، أنه قد بدا لعمَّه فيه فُدو ، وأنه خاذلهُ ومسلمه ، وأنه قد ضعُف عن نصرته والقيام معه. قال رسول الله ﷺ : «يا عم ، والله ، لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري ، على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ـ ما تركته » .

قال : ثم استعبر رسول الله ﷺ ، فبكى ، ثم قام . فلما ولّى ، ناداه أبو طالب ، فقال : أقبل يا ابن أخي ، قال : فقال : اذهب يا ابن أخى ، فقُل ما أحببت ، فوالله ، لا أسلمُك لشىء أبداً .

\* \* \*

### الرسول ﷺ في الطائف :

لما تُوفي أبو طالب ، اجترأت قريش على رسول الله والله الله على أبو طالب ، اجترأت قريش على رسول الله عشر فخرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة ، وذلك في ليال بقية من شوال سنة عشر من حين نُبىء رسول الله على ، فأقام بالطائف عشرة أيام لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمه . ومحمد دعاهم إلى الإسلام أخوة ثلاثة ، وهم سادة ثقيف وأشرافهم ، وهم عبد ياليل ، ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عمير بن عوف . فجلس إليهم فدعاهم إلى الله ، وكلمهم لما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه ، فقال أحدهم : هو يعني نفسه بمرسط ثياب الكعبة ان كان الله أرسلك ؛ وقال الآخر : أما وجد الله أحداً أرسله غيرك ؟ وقال الثالث : والله ، لا أكلمك أبداً . . . لئن كنت رسولاً من الله - كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام . ولئن كنت تكذب على الله ، ما ينبغي لى أن أكلمك .

فقام رسول الله على من عندهم ، وقد يشس من خير ثقيف . . . وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم : يسبونه ويصيحون به . حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه الى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه ، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه .

فَعَمد الى ظل حبلة من عنب فجلس فيه ، وابنا ربيعة ينظران اليه ، ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف .

فلما اطمأن قال فيما ذكر: «اللهم إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي . ولكنَّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحلً علي سخطك، لك العُتبي حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك».

فلما رأى ابنا ربيعة عتبةً وشيبةً ما لقى ، دعوا غلاماً لهما نصرانياً يقال له : عدًاس فقالا له : خذ قطفاً من هذا العنب ، فضعه في ذلك الطبق ، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل ، فقل له يأكل منه . ففعل ، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله على ، فلما وضع رسول الله على يده ، قال : بسم الله ، ثم أكل .

فنظر عدَّاس الى وجهه . ثم قال : والله ، ان هذا الكلام ما يقوله أهل هذا البلد .

فقال له رسول الله ﷺ : ومن أي البلاد أنت ؟ وما دينك ؟ قال : أنا نصراني ، وأنا رجل من أهل نينوى . فقال له رسول الله ﷺ : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟

قال : ذاك أخي ، كان نبياً ، وأنا نبيّ .

فأكب عدًّاس على رسول الله ﷺ ، فقبل رأسه ويديه ورجليه .

قال : يقول ابنا ربيعة : أحدهما لصاحبه :

أما غلامُك ، فقد أفْسدَهُ عليك .

فلما جاءهم عدَّاس قالا له : ويلك يا عدَّاس ، مالك تقبَّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال : يا سيدي ما في الأرض خيرٌ من هذا الرجل . لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي .

#### \* \* \*

# دلائل النبوة في خصائص التصور الإسلامي :

لا يدرك الإنسان ضرورة الرسالة النبوية إلا عندما يستعرض أحوال العالم قبل ظهور الإسلام، وكيف كانت البشرية تائهة في ظلمات الضلالات السائدة، والتصورات الوثنية، واللوثات القومية على السواء.

ولقد جاءت رسل بني إسرائيل بالتـوحيد الخـالص ، ولكنهم انحرفـوا على مدى الزمن وهبطوا الى مستوى الوثنيات ، وانتكسوا ، بعد موسىٰ وقبل موسىٰ .

وقل ذلك عن النصرانية، فقد دخلتها الوثنية والشرك بتأثير المنافقين وفي هذا يقول الكاتب الامريكي درابر في كتابه « الدين والعلم » :

« دخلت الوثنية والشرك في النصرانية بتأثير المنافقين ، الذين تقلدوا وظائف خطيرة ، ومناصب عالية في الدولة الرومانية ، بتظاهرهم بالنصرانية ، ولم يكونوا يحفلون بأمر الدين . ولم يخلصوا له يوماً من الأيام . وكذلك كان قسطنطين . . فقد قضى عمره في الظلم والفجور ؛ ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلاً في آخر عمره سنة ٣٣٧ ميلادية .

« إن الجماعة النصرانية ، وإن كانت قد بلغت من القوة بحيث ولت

قسطنطين المُلك ولكنها لم تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية ، وتقتلع جرثومتها . وكان نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئها ، ونشأ من ذلك دين جديد ، تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء . . هنالك يختلف الإسلام عن النصرانية ، إذ قضى على منافسه ( الوثنية ) قضاء باتاً ، ونشر عقائده خالصة بغير غش .

« وإن هذا الامبراطور الذي كان عبداً للدنيا ، والذي لم تكن عقائده الدينية تساوي شيئاً ، رأى لمصلحته الشخصية ، ولمصلحة الحزبين المتنافسين - النصراني والوثني - أن يوحدهما ويؤلف بينهما . حتى أن النصارى الراسخين أيضاً لم ينكروا عليه هذه الخطة . ولعلهم كانوا يعتقدون ان الديانة الجديدة ستزدهر اذا طعمت ونقحت بالعقائد الوثنية القديمة ؛ وسيخلص الدين النصراني عاقبة الأمر من أدناس الوثنية وأرجاسها » .

يقول الباحث الاسلامي الكبير الأستاذ سيد قطب في خصائص التصور الاسلامي :

وقد وقع الانقسام في عقيدة النصارى ، فقالت فرقة : ان المسيح انسان محض ، وقالت فرقة : ان الأب والابن وروح القدس .

إن هي إلا صور مختلفة أعلن الله بها نفسه للناس. فالله - بزعمهم - مركب من أقانيم ثلاثة: الأب والابن وروح القدس ( والابن هو المسيح ) فانحدر الله ، الذي هو الأب ، في صورة روح القدس وتجسد في مريم انسانا ، وولد منها في صورة يسوع. وفرقة قالت: ان الابن ليس أزلياً كالأب بل هو مخلوق من قبل العالم ، ولذلك هو دون الأب وخاضع له . وفرقة أنكرت كون روح القدس أقنوما . . وقرر مجمع نيقية سنة ٣٢٥ ميلادية ، ومجمع القسطنطينية سنة ٣٨١ ان الابن وروح القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوت ، وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب ، وأن روح القدس منبثق من الأب . . وقرر مجمع طليطلة سنة ٨٩٥ بأن روح القدس منبئق من الابن أيضاً . فاختلفت الكنيسة

٧٠٠٠٠٠، المقدمة

الشرقية والكنيسة الغربية عند هذه النقطة وظلتا مختلفتين . . كذلك ألَّهت جماعة منهم مريم كما ألهوا المسيح عليه السلام . .

ويقول الدكتور ألفرد بتلر في كتابه: « فتح العرب لمصر . ترجمة الأستاذ محمد فريد أبو حديد ».

« إن ذينك القرنين - الخامس والسادس - كانا عهد نضال متصل بين المصريين والرومانيين . نضال يذكيه اختلاف في الجنس ، واختلاف في الدين . وكان اختلاف الدين أشد من اختلاف الجنس . اذ كانت علة العلل في ذلك الوقت تلك العداوة بين الملكانية والمنوفيسية ، وكانت الطائفة الأولى - كما يدل عليه اسمها - حزب مذهب الدولة الامبراطورية وحزب الملك والبلاد . وكانت تعتقد العقيدة السنية الموروثة - وهي ازدواج طبيعة المسيح - على حين أن الطائفة الأخرى - وهي حزب القبط المنوفيسيين - أهل مصر - كانت تستبشع تلك العقيدة وتستفظعها ، وتحاربها حرباً عنيفة . في حماسة هوجاء ، يصعب علينا العقيدة وتستفظعها ، وتحاربها حرباً عنيفة . في حماسة هوجاء ، يصعب علينا أن نتصورها ، أو نعرف كنهها في قوم يعقلون بل يؤمنون بالإنجيل » ! .

ويقول «سيرت. و. أرنولد» في كتابه: « الدعوة إلى الإسلام » عن هذا الخلاف ، ومحاولة هرقل لتسويته بمذهب وسط:

« ولقد أفلح جستنيان Justinian قبل الفتح الاسلامي بمئة عام في أن يكسب الامبراطورية الرومانية مظهراً من مظاهر الوحدة . ولكنها سرعان ما تصدعت بعد موته ، وأصبحت في حاجة ماسة الى شعور قومي مشترك ، يربط بين الولايات وحاضرة الدولة . أما هرقل فقد بذل جهوداً لم تصادف نجاحاً كاملاً في اعادة ربط الشام بالحكومة المركزية . ولكن ما اتخذه من وسائل عامة في سبيل التوفيق قد أدى لسوء الحظ الى زيادة الانقسام بدلاً من القضاء عليه . ولم يكن ثمة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف المدينية . فحاول بتفسيره العقيلة تفسيراً يستعين به على تهدئة النفوس ، أن يقف كل ما يمكن أن يشجر

بعد ذلك بين الطوائف المتناحرة من خصومات، وأن يوحد بين الخارجين على الدين وبين الكنيسة الأرثوذكسية، وبينهم وبين الحكومة المركزية.

« وكان مجمع خلقيدونة قد أعلن في سنة ٤٥١ م « أن المسيح ينبغي أن يُعترف بأنه يتمثل في طبيعتين ، لا اختلاط بينهما ، ولا تغير ، ولا تجزؤ ، ولا انفصال . ولا يمكن أن ينتفي اختلافهما بسبب اتحادهما . بل الأحرى ان تحتفظ كل طبيعة منهما بخصائصها ، وتجتمع في أقنوم واحد ، وجسد واحد ، لا كما لو كانت متجزئة أو منفصلة في أقنومين ، بل مجتمعة في أقنوم واحد: هو ذلك الابن الواحد والله والكلمة .

« وقد رفض اليعاقبة هذا المجمع . وكانوا لا يعترفون في المسيح الا بطبيعة واحدة . وقالوا : إنه مركب الأقانيم ، له كل الصفات الإلهية والبشرية . ولكن المادة التي تحمل هذه الصفات لم تعد ثنائية ، بل أصبحت وحدة مركبة الأقانيم .

« وكان الجدل قد احتدم قرابة قرنين من الزمان بين طائفة الأرثوذكس وبين اليعاقبة الذين ازدهروا بوجه خاص في مصر والشام ، والبلاد الخارجة عن نطاق الامبراطورية البيزنطية ، في الوقت الذي سعى فيه هرقل في اصلاح ذات البين عن طريق المذهب القائل بأن للمسيح مشيئة واحدة «Monotheletism» ففي الوقت الذي نجد هذا المذهب يعترف بوجود الطبيعتين اذا به يتمسك بوحدة الأقنوم في حياة المسيح البشرية . وذلك بإنكاره وجود نوعين من الحياة في أقنوم واحد . فالمسيح الواحد الذي هو ابن الله ، يحقق الجانب الإنساني ، والجانب الإلهي . بقوة إلهية انسانية واحدة . ومعنى ذلك انه لا يوجد سوى إرادة واحدة في الكلمة المتجسدة .

« لكن هرقل قبد لقى المصير البذي انتهى اليه كثيبرون جداً ، ممن كانوا يأملون أن يقيموا دعائم السلام ، ذلك أن الجدل لم يحتدم مرة أخرى كأعنف ما يكون الاحتدام فحسب. بل إن هرقل نفسه قد وصم بالالحاد ، وجرّ على نفسه سخط الطائد نين سواء »!

وقد ورد في القرآن الكريم بعض الاشارات الى هـذه الانحرافـات ، ونهى لأهل الكتاب عنها ، وتصحيح حاسم لها ، وبيـان لأصل العقيـدة النصرانيـة كما جاءت من عند الله ، قبل التحريف والتأويل :

﴿لقد كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، ومأواه النار ، وما للظالمين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا . . إن الله ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد . وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ، والله غفور رحيم ؟ ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل ، وأمه صديقة كانا يأكلان البطعام . انظر كيف نبين لهم الآيات ، ثم انظر أنّى يؤفكون . قبل : يأكلان البطعام . انظر كيف نبين لهم الآيات ، ثم انظر أنّى يؤفكون . قبل : أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضراً ولا نفعاً ؟ والله هو السميع العليم ، قبل : يا أهمل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ، ولا تتبعوا أهواء قوم قبل ضلوا من قبل ، وأضلوا كثيراً ، وضلوا عن سواء السبيل ك . . . [ المائدة : ضلوا من قبل ، وأضلوا كثيراً ، وضلوا عن سواء السبيل ك . . . [ المائدة :

﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ، يضاهئون قول اللذين كفروا من قبل \* قاتلهم الله أنّى يؤفكون ﴾ . . [ التوبة ٣٠] .

﴿ وَإِذْ قَالَ الله : يا عيسى ابن مريم ، أأنت قلت للناس : اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ؟ قال : سبحانك ! ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق . إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا ربي وربكم \* وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم \* فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كل شيء شهيد \* إن

تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» . . . [ المائدة : 117 ـ 117 ] .

وهكذا نرى مدى الانحراف الذي دخل على النضرانية ، من جراء تلك الملابسات التاريخية ، حتى انتهت الى تلك التصورات الوثنية الاسطورية ، التي دارت عليها الخلافات والمذابح عدة قرون !

\* \* \*

أما الجزيرة العربية التي نزل فيها القرآن ، فقد كانت تعج بركام العقائد والتصورات . ومن بينها ما نقلته من الفرس وما تسرب إليها من اليهودية والمسيحية في صورتهما المنحرفة . . مضافاً إلى وثنيتها الخاصة المتخلفة من الانحرافات في ملة إبراهيم التي ورثها العرب صحيحة ثم حرفوها ذلك التحريف . والقرآن يشير إلى ذلك الركام كله بوضوح .

زعموا أن الملائكة بنات الله - مع كراهيتهم هم للبنات ! - ثم عبدوا الملائكة - أو تماثيلها الأصنام - معتقدين أن لها عند الله شفاعة لا ترد ، وأنهم يتقربون بها إليه سبحانه :

﴿ وجعلوا له من عباده جزءاً \* إن الإنسان لكفور مبين . أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمٰن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . أوّمن يُنشّا في الجلية وهو في الخصام غير مبين ؟! وجعلوا الملائكة ـ اللذين هم عباد الرحمٰن ـ إناشاً \* أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسألون \* وقالوا : لو شاء الرحمن ما عبدناهم \* ما لهم بذلك من علم ، إن هم إلا يخرصون \* . . . [ الزخرف : ١٥ - ٢٠] .

﴿ أَلَا للهُ الدين الخالص . والـذين اتخذوا من دونـه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونـا إلى الله زلفى . إن الله يحكم بينهم فيما هم فيـه يختلفـون ، إن الله لا

يهـدي من هو كـاذب كفار \* لــو أراد الله أن يتخذ ولــداً لاصطفى ممــا يخلق مــا يشاء \* سبحانه هو الله الواحد القهار ﴾ . . . [ الزمر : ٣ ، ٤ ] .

﴿ ويعبدون من دونِ الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله \* قل : أتنبَّدون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ . . . [ يونس : ١٨ ]

وزعموا أن بين الله ـ سبحانه ـ وبين الجِنة نسبا . وأن له ـ سبحانه ـ منهم صاحبة . ولدت له المملائكة ! وعبدوا الجن أيضاً . . قال الكلبي في كتاب الأصنام : « كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن » .

وجاء في القرآن الكريم عن هذه الأسطورة :

﴿ ويوم يحشرهم جميما ، ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! أنت ولينا من دونهم \* بـل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ﴾ . . . [سبأ : ٤٠ ، ٤١]

وشاعت بينهم عبادة الأصنام إما بوصفها تماثيل للملائكة ، وإما بوصفها تماثيل للأجداد ، وإما لذاتها . وكانت الكعبة ، التي بنيت لعبادة الله الواحد ، تعج بالأصنام، إذ كانت تحتوي على ثلاثمئة وستين صنماً. غير الأصنام الكبرى في جهات متفرقة . ومنها ما ذكر في القرآن بالإسم كاللات والعزى

ومناة . ومنها هبل الذي نادى أبو سفيان باسمه يوم « أحد » قائلًا : اعلُ هبل !

ومما يدل على أن اللات والعزى ومناة كانت تماثيل للملائكة ما جاء في القرآن في سورة النجم:

﴿ أَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتُ وَالْعُزَّى ، وَمَناةَ الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ! إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى . أم للإنسان ما تمنى ؟ فلله الآخرة والأولى . وكما من مَلك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً ، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى \* وما لهم به من علم ، إن يتبعون إلا الطن ، وإن الطن لا يغني من المحق شيئاً ﴾ . . . . [النجم : ١٩ - ٢٨]

وانحطت عبادة الأصنام فيهم حتى كانوا يعبدون جنس الحجر!

روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال : « كنا نعبد الحجر . فإذا وجدنا حجراً هو خير منه القيناه وأخذنا الآخر! فإذا لم نجد حجراً جمعنا حشوة من تراب ، ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ، ثم طفنا به » .

وقال الكلبي في كتاب الأصنام: كان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار. فنظر إلى أحسنها، فجعله ربا، وجعل ثلاث أثافي لقدره. وإذا ارتحل تركه».

وعرفوا عبادة الكواكب ـ كما عرفها الفرس من بين عباداتهم ـ قال صاعد : كانت حِميرٌ تعبد الشمس . وكنانة القمر . وتميمٌ الدبران . ولخمٌ وجذامٌ المشتري . وطيءٌ سهيلاً وقيسٌ الشعرى العبور . وأسدٌ عطارد » .

وقد جاء عن هذا في سورة فصلت :

﴿ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر \* واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ﴾ . . . [ فصلت : ٣٧ ] .

وجاء في سورة النجم :

﴿ وَأَنَّهُ هُو رَبِّ الشَّعْرِي ﴾ . . . [ النجم : ٤٩ ] .

وكثرت الإشارات إلى خلق النجوم والكواكب وربوبية الله سبحانه لها كبقية خلائقه . . .

وعلى العموم فقد تغلغلت عقائد الشرك في حياتهم . فقامت على أساسها الشعائر الفاسدة ، التي أشار إليها القرآن الكريم في مواضع كثيرة . . . ومن ذلك جعلهم بعض ثمار الزروع ، وبعض نتاج الأنعام خاصاً بهذه الآلهة المدعاة ، لا نصيب فيه لله - سبحانه - وأحياناً يحرمونها على أنفسهم . أو يحرمون بعضها على إنائهم دون ذكورهم . أو يمنعون ظهور بعض الأنعام على الركوب أو الذبح . وأحيانا يقدمون أبناءهم ذبائح لهذه الآلهة في نذر . كالذي روى عن نذر عبد المطلب أن يذبح ابنه العاشر ، إن وهب عشرة أبناء يحمونه . فكان العاشر عبد المطلب أن يذبح ابنه العاشر ، إن وهب عشرة أبناء يحمونه . فكان العاشر كلها للكواهن والكهان !

وفي هذا يقول القرآن الكريم :

﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله عنزعمهم - وهذا لشركائنا . فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله \* وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم \* ساء ما يحكمون ! وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ، ليردوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم \* ولو شاء الله ما فعلوه \* فذرهم وما يفترون \* وقالوا : هذه أنعام وحرث حِجر " ، لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها \* وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها -

افتراء عليه ـ سيجزيهم بما كانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ، ومحرم على أزواجنا . \* وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء \* سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم \* قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله \* قد ضلوا وما كانوا مهتدين ﴾ . . [ الأنعام : ١٣٦ - ١٤٠]

وكانت فكرة التوحيد الخالص هي.أشد الأفكار غرابة عندهم ، هي وفكرة البعث سواء . ذلك مع اعترافهم بوجود الله ـ سبحانه ـ وأنه الخالق للسماوات والأرض وما بينهما . ولكنهم ما كانوا يريدون أن يعترفوا بمقتضى الوحدانية هذه وهـو أن يكون الحكم لله وحـده في حياتهم وشؤ ونهم ؛ وأن يتلقوا منه وحـده الحلال والحرام ، وأن يكون إليه وحده مرد أمرهم كله في الدنيا والآخرة . وأن يتحاكموا في كل شيء إلى شريعته ومنهجه وحده . . الأمر الـذي لا يكون بغيره دين ولا إيمان .

يدل على ذلك ما حكاه القرآن الكريم من معارضتهم الشديدة لهاتين الحقيقتين:

﴿ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم \* وقال الكافرون : هذا ساحر كذاب \* أجعل الآلهة إلها واحدا ؟ إن هذا لشيء عجاب \* وانطلق الملأ منهم : أن المشدوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد \* ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ، إن هذا إلا اختلاق ﴾ . . . [ص : ٤ - ٧] .

﴿ وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم - إذا مزقتم كل ممزق - إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذباً أم به جنة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ﴾ . . [سبأ : ٧ ، ٨] .

هذه هي الصورة الشائعة للتصورات في الجزيرة العربية نضيفها إلى ذلك الركام من بقايا العقائد السماوية المنحرفة ، التي كانت سائدة في الشرق والغرب ، يوم جاء الإسلام ؛ فتتجمع منها صورة مكتملة لذلك الركام الثقيل ، الذي كان يجثم على ضمير البشرية في كل مكان ؛ والذي كانت تنبثق منه أنظمتهم وأوضاعهم وآدابهم وأخلاقهم كذلك .

ومن ثم كانت عناية الإسلام الكبرى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة، وتحديد الصورة الصحيحة التي يستقر عليها الضمير البشري في حقيقة الألوهية، وعلاقتها بالخلق، وعلاقة الخلق بها . فتستقر عليها نظمهم وأوضاعهم، وعلاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وآدابهم وأخلاقهم كذلك . فما يمكن أن تستقر هذه الأمور كلها، إلا أن تستقر حقيقة الألوهية، وتتبين خصائصها واختصاصاتها.

وعنى الإسلام عناية خاصة بإيضاح طبيعة الخصائص والصفات الإلهية المتعلقة بالخلق والإرادة والهيمنة والتدبير . . ثم بحقيقة الصلة بين الله والإنسان . . فلقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه العقائد والفلسفات ، مما يتعلق بهذا الأمر الخطير الأثر في الضمير البشري وفي الحياة الإنسانية كلها .

ولقد جاء الإسلام - وهذا ما يستحق الانتباه والتأمل - بما يعد تصحيحاً لجميع أنواع البلبلة ، التي وقعت فيها الديانات المحرفة ، والفلسفات الخابطة في الظلام . وما يعد ردا على جميع الانحرافات والأخطاء التي وقعت فيها تلك الديانات والفلسفات . . سواء ما كان منها قبل الإسلام وما جدّ بعده كذلك . . فكانت هذه الظاهرة العجيبة إحدى الدلائل على مصدر هذا الدين . . المصدر الذي يحيط بكل ما هجس في خاطر البشرية وكل ما يهجس ؛ ثم يتناوله بالتصحيح والتنقيع !

والذي يراجع ذلك الجهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل في ذات الله - سبحانه - وفي صفاته . وفي علاقته بالخلق وعلاقة الخلق به . . ذلك الجهد الذي تمثله النصوص الكثيرة - كثرة ملحوظة - في القرآن المكي بصفة خاصة ، وفي القرآن كله على وجه العموم . .

الذي يراجع ذلك الجهد المتطاول ، دون أن يراجع ذلك الركام الثقيل ، في ذلك التيه الشامل ، الذي كانت البشرية كلها تخبط فيه ؛ والذي ظلت تخبط فيه أيضاً كلما انحرفت عن منهج الله أو صدت عنه ، واتبعت السبل ، فتفرقت بها عن سبيله الواحد المستقيم . .

الذي يراجع ذلك الجهد ، دون أن يراجع ذلك الركام ، قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا البيان المؤكد المكرر في القرآن ؛ وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير وكل مسالك الحياة .

ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف عن ضرورة ذلك الجهد ، كما تكشف عن عظمة الدور الذي جاءت هذه العقيدة لتؤديه في تحرير الضمير البشري وإعتاقه ؛ وفي تحرير الحياة . والحياة تقوم على أساس التصور الاعتقادى كيفما كان .

عندئذ ندرك قيمة هذا التحرر في إقامة الحياة على منهج سليم قويم ، يستقيم به أمر الحياة البشرية ؛ وتنجو به من الفساد والتخبط ومن الظلم أو الاستذلال . . وندرك قيمة قول عمر ـ رضي الله عنه ـ « ينقض الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية » . . فالذي يعرف الجاهلية هو الذي يدرك قيمة الإسلام ؛ ويعرف كيف يحرص على رحمة الله المتمثلة فيه ، ونعمة الله المتحققة به .

إن جمال هذه العقيدة وكمالها وتناسقها ، وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تمثلها . . إن هذا كله لا يتجلى للقلب والعقل ، كما يتجلى من مراجعة ركام

الجاهلية ـ السابقة للإسلام واللاحقة ـ عندئذ تبدو هذه العقيدة رحمة . . رحمة حقيقية . . رحمة للقلب والعقل . ورحمة بالحياة والأحياء . رحمة بما فيها من جمال وبساطة ، ووضوح وتناسق ، وقرب وأنس ، وتجاوب مع الفطرة مباشر عميق . .

وصدق الله العظيم :

﴿ أَفْمَنْ يَمْشِي مَكِبًا عَلَى وَجَهَهُ أَهَدَى ؟ أَمْ مَنْ يَمْشِي سُويًا عَلَى صَرَاطُ مُسْتَقِيمٍ ؟ ﴾ \* .

# التوحيد معجزة الإسلام:

« الله \_ الرسول \_ القرآن \_ الكعبة » .

إن التصور الإسلامي هو التصور الوحيد الذي بقي قائماً على أساس التوحيد الكامل الخالص ، وإن التوحيد خاصية من خصائص هذا التصور ، تفرده وتميزه بين سائر المعتقدات السائدة في الأرض كلها على العموم .

لقد إنحسرت كل التصورات والفلسفات والمذاهب التي وجدت والتي قام عليها الفكر الغربي والتي جعلت الإنسان يتخبط في هذه الحياة بناءً على تصوراتهم الضحلة التي تميل تارةً ناحية المادة ، وتارة ناحية الروح ، وتارة ناحية القوة دون إدراك لطبيعة الإنسان وأشواقه ويقف التصور الإسلامي راسخاً في شمولية تدرك خصائص الإنسان . وتضع له مناهج الحياة الثابتة حتى يعيش عيشة كريمة هانئة ، يبني الحياة ، ويبني الروح ، ويوائم الفطرة ، فلا يكلفها عنتاً ، ولا يفرقها مزقاً .

من هنا تنادى كثير من المفكرين ، ودرسوا الإسلام ، وحياة الرسول على ،

<sup>(\*)</sup> لا تغني هذه المقتطفات عن مطالعة الكتاب لبيان شمولية المنهج الاسلامي .

وسجلوا وكلماتهم بعد دراسة عميقة لقواعد هذا الدين ، وأسلم أكثرهم ، وصاروا يدعون إلى هذا الدين حتى بدأت أوربا تستعين به في حل مشاكلها .

يقول ( برناردشو ) بعد أن درس الإسلام :

« إني لأعتقد بأنه لو تولى رجل مثل محمد خكم العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة والطمأنينة التي هو في أشد الحاجة إليها » .

« لقد أفاد الإسلام التمدن أكثر من النصرانية ، ونشر راية المساواة والأخوة . وهذه الأدلة نذكرها نقلًا عن تقارير الموظفين الإنجليز ، وعما كتبه أغلب السياح من النتائج الحسنة التي نتجت من الدين الإسلامي ، وظهرت آياتها منه ، فإنه عندما تتدين به أمة من الأمم السودانية تختفي بينها - في الحال - عبادة الأوثان ، واتباع الشيطان ، والإشراك بالعزيز الرحمن ، وتحرم أكل لحم الإنسان ، وقتل الرجال ووأد الأطفال ، وتضرب عن الكهانة ، ويأخذ أهلها بأسباب الإصلاح وحب الطهارة ، واجتناب الخبائث والرجس والسعي نحو إحراز المعالى ، وشرف النفس .

ويصبح عندهم قِرَى الضيف من الواجبات الدينية . وشربُ الخمر من الأمور البغيضة ، ولعبُ الميسر والأزلام محرماً . والرقص القبيح ، ومخالطة النساء \_ اختلاطاً دون تميز \_ بغيضاً . ويحسبون عفة المرأة من الفضائل ، ويتمسكون بحسن الشمائل .

أما الغلوفي الحرية والتهتك وراء الشهوات البهيمية - فلا تجيزه الشريعة الإسلامية . والدين الإسلامي ، هو الدين الذي يعمّم النظام بين الورى ، ويقمع النفسَ عن الهوى ، ويحرم إراقة الدماء ، والقسوة في معاملة الحيوان والارقاء ، ويوصي بالإنسانية ، ويحض على الخيرات والأخوة .

ويقول بالاعتدال في تعدد الزوجات ، وكبح جماح الشهوات » .

أما الفيلسوف السروسي المنصف فعندما رأى تحامل أهل الأديان الأخرى على الدين الإسلامي هزّته الغيرة على الحق فوضع كتاباً عن بني الإسلام، قال فيه:

« وُلِدَ نَبِي الإِسلام في بلاد العرب من أبوين فقيرين . وكان ـ في حداثة سنه ـ راعياً يميل إلى العُزْلة والانفراد في البراري والصحارَى ، متأملًا في الله خالق الكون . .

لقد عبد العرب المعاصرون له أرباباً كثيرة ، وبالغوا في التقرب إليها واسترضائها ، وأقاموا لها العباداتِ ، وقدموا لها الضحايا المختلفة .

وكان ـ كلما تقدم به العمر ـ ازداد اعتقاداً بفساد تلك الأرباب ، وأن هناك إلهاً واحداً حقيقياً ، لجميع الناس والشعوب .

وقد ازداد إيمانُ محمد بهذه الفكرة . فقام يدعو أمته وأهله إلى فكرته ، معلناً : أن الله اصطفاه لهدايتهم ، وعهد إليه إنارة بصائرهم ، وهدم دياناتهم وعباداتهم الباطلة . وراح يعلن عن عقيدته وديانته .

وخلاصة هذه الديانة التي نادى بها هذا الرسول: هو أن الله واحد - لاإله الا هو ـ ولذلك لا يجوز عبادة غيره ، وأن الله عادل ورحيم بعباده ، وأن مصير الإنسان النهائي ، متوقف عليه وحده ، فمن آمن به ، فإن الله يؤجره في الآخرة أجراً حسناً . وإذا ما خالف شريعة الله ، وسار على هواه ، فإنه يعاقبُ في الآخرة عقاباً أليماً ، وأن الله تعالى يأمر الناس بمحبته ومحبة بعضهم بعضاً . ومحبة الله تكون بالصلاة ، ومحبة الناس تكون بمشاركتهم في السراء والضراء . وإن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، ينبغي عليهم أن يبذلوا وسعهم لإيعاد كل ما من شأنه إثارة الشهوات النفسية ، والابتعاد عن الملذات الدنيوية ، وإنه يتحتم عليهم ألا

يخدموا الجسد ويعبدوه » بل عليهم أن يخدموا الروح ويهذّبوها . ومحمد لم يقل عن نفسه إنه نبي الله الوحيد . بل اعتقد أيضاً ، بنبوة موسى وعيسى . وقال : إن اليهود والنصارى لا يُكْرَهون على ترك دينهم .

وفي سنيً دعوته الأولى ، احتمل كثيراً من اضطهادات أصحابِ الديانات القديمة ، شأن كل نبي قبله نادى أمته إلى الحق . ولكنَّ هذه الاضطهادات لا تثن من عزمه ، بل ثابر على دعوة أمته .

وقد امتاز المؤمنون كثيراً عن العرب: بتواضعهم وزهدهم في الدنيا ، وحب العمل والقناعة ، وبذلوا جهدهم في مساعدة إخوانهم في الدين : عند حلول المصائب بهم .

ولم يمض على جماعة المؤمنين زمن طويل ، حتى أصبح الناس المحيطون بهم : يحترمونهم احتراماً عظيماً ، ويعظمون قَدْرَهم ، وراح عدد المؤمنين يتزايد يوماً بعد يوم !!

ومن فضائل الدين الإسلامي: أنه أوصى خيراً بالمسيحيين واليهود ورجال دينهم. فقد أمر بحسن معاملتهم. وقد بلغ من حسن معاملته لهم: أنه سمّح لأتباعه بالتزوج من أهل الديانات الأخرى. ولا يخفى على أصحاب البصائر العالية ، ما في هذا من التسامح العظيم » ثم ختم كلمته قائلاً:

« لا ريب أن هذا النبيّ ، من كبارِ الرجال المصلحين : الذين خَدَموا الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة . ويكفيه فخراً : أنه هَدَى أمته برمتها إلى نور الحق ، وجعلها تجنح للسلام ، وتكف عن سفك الدماء ، وتقديم الضحايا . ويكفيه فخراً : أنه فتح لها طريق الرقي والتقدم . وهذا عمل عظيم : لا يفوز به شخص أوتى قوةً وحكمةً وعلما . ورجل مثله ، جدير بالإجلال والإحترام » .

ويستعرض الدكتور: « موريس بوكاي » عظمة القرآن ، ويستدل على أن

محمداً على المعارف العلمية اله عند المعارف العلمية الهائلة في القرن السابع من العصر المسيحي في وقت تفشي الجهل وعمومه ، هذا القدر من المعارف العلمية التي سبقت بأكثر من أربعة عشر قرناً الثقافة العلمية المعاصرة . استمع إليه وهو يقول :

« لقد أثارت هذه الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن دهشتي العميقة في البداية . فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى هذا الحد من الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ، ومطابقة تماماً للمعارف العلمية الحديثة ، وذلك في نصّ كتب منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً . في البداية لم يكن لي أي إيمان بالإسلام . وقد طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعية تامة . وإذا كان هناك تأثير ما قد مورس فهو بالتأكيد تأثير التعاليم التي تلقيتها في شبابي ، حيث لم تكن الغالبية تتحدث عن المسلمين وإنما المحمديين لتأكيد الإشارة إلى أن المعنى به دين أسسه رجل وبالتالي فهو دين عديم القيمة تماماً إزاء الله . وككثيرين كان يمكن أن أظل محتفظاً بتلك الأفكار الخاطئة عن الإسلام ، وهي على درجة من الانتشار بحيث إنني أدهش دائماً حين ألتقي خارج المتخصصين ، بمحدثين مستنيرين في هذه النقاط أعترف إذن بأنني كنت جاهلاً قبل أن تُعطى لي عن الإسلام صورة تختلف عن تلك التي تلقيناها في الغرب . » .

« وعندما استطعت قياس المسافة التي تفصل واقع الإسلام عن الصورة التي اختلفناها عنه في بلادنا الغربية شعرت بالمحاجة الملحة لتعلم اللغة العربية التي لم أكن أعرفها ، ذلك حتى أكون قادراً على التقدم في دراسة هذا الدين الذي يجهله الكثيرون . كان هدفي الأول هو قراءة القرآن ودراسة نصه جملة جملة مستعيناً بمختلف التعليقات اللازمة للدراسة النقدية : وتناولت القرآن منتبها بشكل خاص إلى الوصف الذي يعطيه عن حشد كبير من النظاهرات العليعية .

لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظاهرات وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا في النص الأصلي ، أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن نفس هذه الظاهرات والتي لم يكن ممكناً لأي إنسان في عصر محمد على أن يكون عنها أدنى فكرة . . . » .

"إن أول ما يثير الدهشة في روح من يواجه مثل هذا النص لأول مرة هو شراء الموضوعات المعالَجة ، فهناك الخُلقُ وعلم الفلك وعرض لبعض الموضوعات الخاصة بالأرض ، وعالم الحيوان وعالم النبات ، والتناسل الإنسان ، وعلى حين نكتشف في التوراة أخطاء علمية ضخمة لا نكتشف في القرآن أي خطأ . وقد دفعني ذلك لأن أتساءل : لو كان كاتب القرآن إنساناً ، كيف استطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق اليوم مع المعارف العلمية الحديثة ؟ ليس هناك أي مجال للشك ، فنص القرآن الذي نملك اليوم هو فعلاً نفس النص الأول . ما التعليل ، إذ ليس هناك سبب خاص يدعو للاعتقاد بأن أحد سكان شبه الجزيرة العربية في العصر الذي كاند تخضع فيه فرنسا للملك داجويير استطاع أن يملك ثقافة علمية تسبق بحوالم عشرة قرون ثقافتنا العلمية فيما يخص بعض الموضوعات » .

« ومن الشابت فعلًا أن في فترة تنزيل القرآن ، أي تلك التي تمتد علم عشرين عاماً تقريباً قبل وبعد عام الهجرة ( ٢٢٢ م ) كانت المعارف العلمية في مرحلة ركود منذ عدة قرون ، كما أن عصر الحضارة الإسلامية النشط مع الإزدمار العلمي الذي واكبها كان لاحقاً لنهاية تنزيل القرآن . إن الجهل وحده بهذه المعطيات الدينية والدنيوية هو الذي يسمح بتقديم الاقتراح الغريب الذي سمعت بعضهم يصوغونه أحياناً والذي يقول : إنه إذا كان في القرآن دعاوى ذات صفة علمية مثيرة للدهشة فسبب ذلك هو تقدم العلماء العرب على عصرهم وأن محمداً على التالي قد استلهم دراساتهم . إن من يعرف ، ولويسيراً ، تاريخ محمداً على التالي قد استلهم دراساتهم . إن من يعرف ، ولويسيراً ، تاريخ

الإسلام ويعرف أيضاً أن عصر الازدهار الثقافي والعلمي في العالم العربي في القرون الوسطى لاحق لمحمد على لن يسمح لنفسه بإقامة مثل هذه الدعاوى الوهمية فلا محل لأفكار من هذا النوع وخاصة أن معظم الأمور العلمية الموحى بها أو المصاغة بشكل بين تماماً في القرآن لم تتلق التأييد إلا في العصر الحديث ».

« من هنا ندرك كيف أن مفسري القرآن ( بما في ذلك عصر الحضارة الإسلامية العظيم ) قد أخطأوا حتماً وطيلة قرون ، في تفسير بعض الآيات التي لم يكن باستطاعتهم أن يفطنوا إلى معناها الدقيق . إن ترجمة هذه الآيات وتفسيرها بشكل صحيح لم يكن ممكناً إلا بعد ذلك العصر بكثير ، أي في عصر قريب منا . ذلك يتضمن أن المعارف اللغوية المتبحرة لا تكفي وحدها لفهم هذه الآيات القرآنية . بل يجب ، بالإضافة إليها ، امتلاك معارف علمية شديدة التنوع . إن دراسة كهذه هي دراسة انسيكلوبيدية تقع على عاتق تخصصات التنوع . إن دراسة كهذه هي عرض المسائل المثارة ، تنوع المعارف علمية العلمية اللازمة لفهم معنى بعض آيات القرآن ، ومع ذلك فليس القرآن كتاباً يهدف إلى عرض بعض القوانين التي تتحكم في الكون . ان له هدفاً دينياً يهدف إلى عرض بعض القوانين التي تتحكم في الكون . ان له هدفاً دينياً جوهرياً » .

وهكذا ، فإدراك هذا السر البديع ، والأدلة الساطعة لا يتسنّى إلا لمن تعمق في دراسة هذا الدين ، فالجاهل بالسيء من المستحيل أن يدرك كُنهه ، وهذا نفس ما ذكرناه في أول التقدمة وطريقة الغزالي في إثبات دلائل النبوّة .

\* \* \*

وبعد ۽

فما هي طريقة البيهقي في إثبات دلائل النبوة ؟ .

يستعرض المصنف (أولاً) معجزات الأنبياء السابقين في مدخل الكتاب

كمعجزات موسى - عليه السلام - ومعجزات داود ، وعيسى بن مريم ، ثم يقول : فأما النبي المصطفى ، والرسول المجتبى ، المبعوث بالحق إلى كافة الخلق من الجن والإنس ، أبو القاسم : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب = خاتم النبيين، ورسول رب العالمين صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين فإنه أكثر الرسل آياتٍ وبينات، وذكر بعض أهل العلم أن أعلام نبوته تبلغ ألفاً .

#### ثم يقول المصنف:

« فأما العَلَمُ الذي اقترن بدعوته ولم يزل يتزايد أيامَ حياته ، ودام في أمته بعد وفاته فهو القرآن العظيم ، المعجم المبين ، وحبل الله المتين » .

ثم بعد أن يستعرض وجوه إعجاز القرآن يقول:

« ثم إن لنبينا ﷺ وراء القرآن من الآيات الباهرة، والمعجزات الظاهرة ما لا يخفى ، وأكثر من أن يحصى » .

ثم يستعرض المعجزات إجمالًا ، فهو إذن يستند إلى المعجزات في كتابة (أولًا) معجزة القرآن الكريم ، (ثانياً) معجزات الرسول على التي هي دلائل نبوته ، فيقول :

فمن دلائل نبوته التي استدل بها أهل الكتباب على صحة نبوته ما وجدوا في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله المنزلة من ذكره ونعته وخروجه بأرض العرب ، وإن كان كثير منهم حرفوها عن مواضعها .

ومن دلاثل نبوته ما حدث بين أيام مولده ومبعثه على من الأمور الغريبة والأكوان العجيبة القادحة في سلطان أثمة الكفر والموهية لكلمتهم ؛ المؤيدة لسان العرب ؛ المنوهة بذكرهم كأمر الفيل وما أحل الله بحزبه من العقوبة والنكال.

ومنها خمود نار فارس وسقوط شرفات إيوان كسرى وغيض ماء بحيرة ساوة

ورؤ يا الموبذان وغير ذلك .

ومنها ما سمعوه من الهواتف الصارخة بنعوته وأوصافه والـرموز المتضمنة لبيان شأنـه وما وجـد من الكهنة والجن في تصـديقه وإشـارتهم على أوليائهم من الإنس بالإيمان به .

ومنها انتكاس الأصنام المعبودة وخرورها لـوجوههـا من غير دافـع لها عن أمكنتها ؛ تومي إلى سائر مـا روي في الأخبار المشهـورة من ظهور العجـائب في ولادته وأيام حضانته وبعدها إلى أن بعث نبياً وبعد ما بعث .

ثم إن له من وراء هذه الآيات المعجزات انشقاق القمر ، وحنين الجذع وخروج الماء من بين أصابعه حتى توضأ منه ناس كثير وتسبيح الطعام ، وإجابة الشجرة إياه حين دعاها ، وتكليم الذراع المسمومة إياه ، وشهادة الذئب والضب والرضيع والميت له بالرسالة ، وازدياد الطعام والماء بدعائه حتى أصاب منه ناس كثير ، وما كان من حلبه الشاة التي لم ينز عليها الفحل وننزول اللبن لها ، وما كان من أخباره عن الكوائن فوجد تصديقه في زمانه وبعده ، وغير ذلك مما قد ذكر ودُوِّن في الكتب .

# شرط البيهقي في كتابه وخصائص مصنَّفه:

يشرح البيهقي شرطه في إخراج الأحاديث والأخبار فيقول في المدخل: « وعادتي في كتبي المصنفة في الأصول والفروع - الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح، ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصيرة مما يقع الاعتماد عليه ، فلا يجد من زاغ قلبه من أهل البدع عن قبول الاخبار مغمزاً فيما اعتمد عليه اهل السنة من الأثار » .

لذا فنرى المصنف يتعرض في مدخل الدلائل الى قبول الاخبار ، والحجة

في تثبيت الخبر الواحد، وعقد فصلاً فيمن يقبل خبره، ويتكلم عن أنواع الأخبار، والمراسيل، واختلاف الحديث، والناسخ والمنسوخ من الأحاديث، فلم يخلص من ذلك إلى قوله أنه صنَّف هذا الكتاب، وأورد فيه ما يشير إلى صحة كل حديث، أما الذي تركه مبهماً فهو مقبول في مثل ما أخرجه، أما ما عساه أوْرَدَهُ بإسناد ضعيف فقد أشار إلى ضعفه، وجعل الاعتماد على غيره، وذلك كقوله بعد قصة المعراج وقد روى في قصة المعراج سوى ما ذكرنا أحاديث بأسانيد ضعاف وفيما ثبت غنيه».

ويعتمد البيهقي أساساً على الصحيحين ، وينقل منهما كثيراً ويشير الى ذلك ، ثم ينقل عن سنن أبي داود ولا يشير الى ذلك ، وبعض الأحاديث رأيت أنه نقلها من سنن الترمذي وقد خرجتها كلها في الحواشي ، كما ينقل من مسند الإمام أحمد ، وموطأ مالك ، وسنن ابن ماجة ، وسنن النسائي الكبرى وسنن الدارمي .

ويأخذ عن مستدرك الحاكم ، وعن شيخ الحاكم ابن حبان .

كما يأخمذ عن مغازي موسى بن عقبة ولم يصل الينا منها الا نقول في كتب ، كما يأخذ عن مغازي الواقدي ، ويكثر من الأخذ من سيرة ابن إسحاق.

ويوجد عنده اخبار لم ترد إلا في كتابه ، واسنادها معول عليه كأبيات الشعر « طلع البدر علينا » وبعض الأخبار الأخرى الواردة في حديث أم معبد ، وقوم تبع ، وحفر زمزم ، وغيرها ، وعنه نقلها المصنفون بعده .

وقد يكرر في كتابه بعض الأخبار أو قد يسردها مختصرة في مكان ، ومطولة في مكان آخر من كتابه ، كتكراره قصة أصحاب الفيل، وتكراره لحنين الجذع فقد أوردها مرة في المنبر بعد الهجرة ، وأعادها في الدلائل ، وحديث أم معبد ساقه مرةً في صفته على ومرة في هجرته على ، وغيرها .

هـذه الدقـة في تمحيص الأخبار، وشـرطـه أن لا يـورد من الأحـاديث الا

الصحيح لأن الاعتماد لا ينبغي إلا على هذا الصحيح ، من هنا حظي كتابه بتقدير العلماء ، واتفقت كلمتهم على أنه أشمل كتاب في موضوعه من حيث الصحة والدقة والتهذيب والترتيب ، فصار مصدراً أصيلاً ، اعتمده العلماء ، وصاروا يكثرون من النقل منه ، أو العزو عنه ، فمنهم الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية » التي شحنها نقلاً عن هذا الكتاب ، والسيوطي في «الخصائص الكبرى » ، « والدر المنثور » .

#### المصنفات في دلائل النبوة ومنهج المصنف:

لقد ألف في دلائل النبوة مؤلفون كثيرون من قبل عصر البيهقي ، وبعده ، ولعل أول من جمعها في باب واحد هو :

١ - البخاري في كتاب المناقب ، أفرد باباً كبيراً أسماه :

«علامات النبوة في الإسلام» جمع فيه ستين حديثاً من دلائل النبوة وعلاماتها، ثم أتبعه بباب بقية أحاديث علامات النبوة في الإسلام، فكان أول من جمع هذه الأحاديث في موضع واحد، وكذا صنع مسلم في معجزات الرسول على .

- ٢ دلائل النبوة لأبي داود السجستاني المتوفى (٢٧٥) على ما ذكره الحافظ ابن
   حجر في « تهذيب التهذيب » .
  - ٣ \_ أعلام النبوة لابن قتيبة الدينوري المتوفى (٢٧٦) .
  - ٤ دلائل النبوة لأبي بكر بن أبي الدنيا المتوفى (٢٨١) .
  - ٥ ـ دلائل النبوة للإمام أبي إسحاق ابراهيم بن اسحاق الحربي المتوفى (٢٨٥) .
- ٦ دلائل النبوة لأبي إسحاق = إبراهيم بن حماد البغدادي المالكي المتوفى
   ٣٢٠) .
  - ٧ دلائل النبوة لأبي أحمد العسال المتوفى (٣٤٩) .

- ٨ الإحكام لسياق آيات النبي عليه السلام لأبي الحسن القطان ، المتوفى
   ٨ الإحكام لسياق آيات النبي عليه السلام لأبي الحسن القطان ، المتوفى
  - ٩ \_ دلائل النبوة لأبى الشيخ ابن حيان المتوفى (٣٦٩) .
  - ١٠ ـ دلائل النبوة لأبي عبد الله بن منده ، المتوفى (٣٩٥) .
- ١١ ـ دلائل النبوة لأبي سعيد الخركوشي المتوفى (٤٠٧) ، وله ترجمة في شيوخ البيهقى ، وستأتى بعد قليل .
- 17 ـ تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار الهمداني ، الشافعي قاضي الـري ، المتوفى (٤١٥) .
  - ١٣ \_ إثبات نبوة النبي لأحمد بن الحسين الزيدي المتوفى (٢١) .
    - ١٤ دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني المتوفى (٤٣٠) .
- 10 ـ دلائل النبوة لأبي العباس جعفر بن محمد المعروف بالمستغفري النسفي الحنفي المتوفى (٤٣٢) جعل فيه الدلائل سبعة أبواب قبل البعثة والمعجزات عشرة أبواب على ما في كشف الظنون .
  - ١٦ ـ دلائل النبوة لأبي ذر الهروي ، المتوفى (٤٣٤) .
  - ١٧ ـ أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي، المتوفى (٤٥٠) .
- 1A \_ دلائل النبوة لأبي القاسم اسماعيل بن محمد الأصبهاني الطلحي الملقب بقوام السنة المتوفى (٥٣٥) .
  - 19 \_ دلائل النبوة لأبي بكر محمد بن حسن النقاش الموصلي المتوفى (٥٥١) .
    - . ٢ الحافظ ابن كثير سرد هذه الدلائل كلها في كتابه البداية والنهاية .
      - ٢١ \_ جمعها السيوطي في « الخصائص الكبرى » .

٧٣ ـ اختصره أيضاً عالم مجهول في كتاب عنوانه « بغية السائل عما حواه كتاب الدلائل » يوجد الجزء الثاني منه في الظاهرية بدمشق .

\* \* \*

أما منهج المصنف في الاستدلال على النبوة فهو أن يسرد الأخبار النبوية ، وأحوال صاحب الشريعة ، ويستنبط منها هذه الدلائل ، وواضح هذا في عناوين الأبواب .

ثم جاء وأفرد الـدلائل كلهـا مجتمعة في مـوضع واحـد أفردنـاه في السفر السادس من طبعتنا هذه .

وبالإضافة الى أن فيه نصوصاً كثيرة لم يسبق نشرها، وأنه نقـل من كتب اخرى لم تصل إلينا، فهو خير كتاب صنف في سيرة الرسـول ﷺ، ودلائل نبـوته من خلال الأحاديث الصحيحة، والأخبار الوثيقة.

# حياة البيهقي ومكانته العلمية :

هو الإمام الحافظ العلامة، شيخ خراسان ، الفقيه الجليل، والأصولي النّحرير الزاهد ، القانت الورع ، صاحب التصانيف القائم بنصرة المذهب أصولاً وفروعاً ، « أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري » ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة .

ولد في خسرو جرد ( من قرىٰ بيهق بنيسابور ) ، ونشأ في بيهق(١) ، تعلم

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في معجم البلدان: بيهق: ناحية كبيرة، وكورة واسعة، كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور.. وقد أخرجت هذه الكورة من لا يحصى من الفضلاء والعلماء والفقهاء والأدباء).

وجاء في دائرة المعارف الاسلامية: « بيهق ناحية من أعمال نيسابور في خراسان، كانت حاضرتها أول الأمر « خسروجرد » على مسيرة اربعة أميال من سبزاوار، ثم أصبحت سبزاوار قصتها بعد ذلك، ومن قرى بيهق « باشتين » موطن الأمير عبد الرزاق مؤسس اسرة سربدار، وعرف أهلها =

من شيوخه في سنة (٣٩٩) وكان قد بلغ خمسة عشر عاماً .

وعلى عادة المحدثين في الرحلة في طلب العلم ، فقد مضى البيهقي الى بلاد شتى ، رحل الى العراق ، والحجاز ، وسمع في نوقان ، واسفرائين ، وطوس ، والمهرجان ، وأسدآباد ، وهمدان ، والمدامغان، وأصبهان ، والري ، والطبران ، ونيسابور ، وروذبار ، وبغداد ، والكوفة ومكة ، وطوَّف الآفاق .

وكان في كل ذلك يصدر عن نفس خاشعة ورعة ، ترقب الله ، وتطلب العلم لوجه العلم ، راض صابر على بأساء الحياة ، لا يشكو قلة ولا عوزاً ، فإن همته العالية ، ونفسه السامية لا ترى فوق العلم مطلباً أنفسَ منه ، وهو سبب القوة الوثيق ، ونسبها العريق ، وبه تسمو النفس ، وهو الحقيقة التي جعلها النبي مثل العلماء الأعلى ، وأقرها في أنفسهم بجميع اخلاقه وأعماله ، وما العالم بفضائله الا امتداد من أثر النبوة تعيش حوله أمته كلها ، لا إنسان ضيق مجتمع حول نفسه بمنافع الدنيا ، ولن يكون الاسلام صحيحاً تاماً حتى يجعل حامله من نبيه مثله الكامل ، يقهر نفسه ، ولا يضطرب ، ولا يخشى مخلوقاً .

هذه الأخلاق السامية العليا التي اقتبسها البيهقي وتمكن منها بنزاهة قصده ، وخلوص نيته ، ومراقبته لله ، وتقلله من أعباء الدنيا ، وايثاره الصيام ثلاثين سنة ليسمو بروحه ، صقلت مواهبه ، وبكرت بنبوغه ، وسددت خطاه .

وكان لشيوخه الذين زاد عددهم على مائة شيخ الفضل الكبير خَلَفاً من

<sup>=</sup> بالتعصب للشيعة في جميع العصور ، وكان بالناحية محاجر للرخام ، وخرج من « باشتين » المحدث الشافعي « أبو بكر بن الحسين بن علي » .

وقد فتحت بيهق سنة ثـالاثين من الهجرة ، ودخلها عبد الله بن عـامـر بن كـريـز حينمبا رجع من كرمان ، واصطلح معه أهلها ، ودخل فيها كثير من الصحابة واستوطن بها ، ومات فيها ابو رفاعة : تميم بن أسيـد العدوي ، وزهيـر بن نؤيب ، وابن بشر الأنصـاري ، وأقـام فيهـا مـدة : شهـر بن حوشب ، وعكرمة مولىٰ عبد الله بن عباس ، وقنبر مولى على بن أبي طالب .

بعدهم في تصنيف العلم، وتحرير الكتب التي تشرح اصول الإسلام وقـواعـد الإيمان .

# شيوخ البيهقي :

1 - الحاكم (٢) الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبي الطهماني النيسابوري ( ٣٢١ - ٤٠٥ ) إمام أهل الحديث في عصره ، وصاحب كتاب « المستدرك على الصحيحين» «وعلوم الحديث » ، و « التاريخ » ، « والمدخل الى معرفة الإكليل » ، « ومناقب الشافعي » وغيرها .

قال الذهبي : « كان عند البيهقي منه وقر بعير » .

قال ابن قاضي شهبة في ترجمته للحاكم في طبقات الشافعية (١: ١٠) : « أخنذ عنه أبو بكر البيهقي ، فأكثر عنه ، وبكتبه تفقه وتخرج ، ومن بحره استمد ، وعلى منواله مشي » .

Y - أبو الحسن : محمد بن الحسين العلوي الحسني النيسابوري (٣) ، شيخ الاشراف ، كان سيداً نبيلاً ، صالحاً ، وقد امتدحه الحاكم ، وقال : د شيخ شيوخ الأشراف ، ذو الهمة العالية ، والعبادة الظاهرة ، والسجايا الطاهرة ، وكان يعد في مجلسه ألف محبرة ، وقد انتقيت عليه ألف حديث» .

وقد حدث عنه الحاكم ، وأبو بكر البيهقي . وهو أكبر شيخ للبيهقي ومات فجأة في جُمادى الآخرة سنة احدى وأربع مائة .

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في تاريخ بغداد (٥: ۲۷۴) ، وفيات الأعيان (٣: ٤٠٨) ، تذكرة الحفاظ (٣: ١٠٣) ، طبقات الشافعية (٤: ١٥٥) ، البداية والنهاية (١١: ٣٥٥) ، المنتظم (٧: ٤٠٨) ، النجوم الزاهرة (٤: ٢٣٨) ، ميزان الاعتدال (٣: ٢٠٨) ، لسان الميزان (٥: ٢٣٨) العبر (٣: ٩١) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في العبر (٣: ٧٦) ، شذرات الذهب (٣: ١٦٢) .

٣- أبو عبد الرحمن السَّلمي<sup>(٤)</sup>: الحافظ العالم الزاهد، شيخ الصوفية المشهور محمد بن الحسين بن موسى الأزدي النيسابوري (٣٠٣ ـ ٤١٢)، وهو مؤلف كتاب «طبقات الصوفية» وشيخ خراسان، وكبير الصوفية، وصاحب التصانيف، ورث التصوف عن أبيه وجده، وجمع من الكتب ما لم يُسْبَق إلى ترتيبه حتى بلغ فهرس كتبه المائة

ذكره الخطيب البغدادي ، فقال : « محلّه كبير ، وكان مع ذلك صاحب تصانيف مجّوداً ، جمع شيوخاً ، وتراجم وأبواباً ، وعمل دويرةً للصوفية ، وصنّف سنناً وتفسيراً » .

٤ - أبو سعد، عبد الملك بن أبي عثمان الخركوشي النيسابوري<sup>(a)</sup>
 الواعظ: وخركوش: سكة بنيسابور، حدّث عنه الحاكم وهو أكبر منه،
 والحسن بن محمد الخلال، والبيهقي، وغيرهم.

قال الخطيب : « كان ثقة ورعاً صالحاً » .

وقال الحاكم : « إني لم أر أجمع منه علماً وزهداً وتـواضعاً وإرشـاداً الى الله وإلى الزهد ، زاده الله توفيقاً ، وأسعدنا بأيامه ، وقد سارت مصنفاته .

له تفسير كبير ، وكتاب « دلائل النبوة » وكتاب « الزهد » .

وتوفي في جمادى الأولى سنة سبع وأربعمائة

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تاريخ بغداد (٢: ٢٤٨)، المنتظم (٨: ٢)، الكامل في التاريخ (٩: ٣٢٦)، العبر (٣: ١٠٤٦)، البداية والنهاية (١٢: ١٢)، تذكرة الحفاظ (٣: ١٠٤٦)، طبقات الشافعية للسبكي (٤: ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) له ترجمة في تاريخ بغداد ( ١٠ . ٣٣٤ ) ، تبيين كذب المفتري (٢٣٣ ) ، المنتظم (٧ : ٢٧٩ ) ، تذكرة الحفاظ (٣ : ١٨٤ ) ، العبر (٣ : ٩٦ ) ، شذرات الذهب (٣ : ١٨٤ ) ، طبقات السبكي (٥ : ٢٢٧ ) .

ه ـ أبو إسحاق الطوسي: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (٢)، أحد الأكابر المناظرين ، كانت له ثروة زائدة وجاه وافر ، تفقه على أبي الوليد النيسابوري، وعلى أبي سهل الصعلوكي، نقل عنه الرافعي، وفاته في رجب سنة احدىٰ عشرة وأربعمائة .

٦ عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني (٧): كان من كبار الصوفية ،
 وثقات المحدثين (٣١٥ ـ ٤٠٩) أكثر عنه البيهقي .

٧ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه النيسابوري (^) : الرئيس الأوحد ، الثقة المسند، أبو محمد المزكيّ ، حدث عن الأصم ، وعن أبي بكر محمد بن الحسين القطان ، وهو آخر أصحاب القطان موتاً ، وحدث عنه البيهقي ، وأبو صالح المؤذن ، ومحمد بن يحيى المزكي ، وآخرون ، وكان ثقة ، وجيهاً ، نبيلاً توفي فجأة في شعبان سنة عشر واربعمائة وكان يُملي في داره .

٨ - عبد الله بن يوسف ، أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين: (٩) شيخ الشاقعية ، الفقيه المدقق المحقق ، النحوي المفسر ، تصدّر للفتوى سنة سبع وأربعمائة وكان مجتهداً في العبادة ، مهيباً بين التلامذة ، صاحب جد ووقار وسكينة ، وكان يلقب بركن الإسلام .

 <sup>(</sup>۲) له ترجمة في طبقات ابن هداية الله (٤٤)، والعقد المذهب لابن الملقن ص (۱۸۰)، وطبقات الشافعية الوسطى للسبكي (ل ٤٢)، وطبقات الشافية لابن قاضي شهبة (١ : ١٦٠).

<sup>(</sup>٧) ويقال له ابن بامويه، وله ترجمة في العبر (٣ : ١٠٠)، وتذكبرة الحفاظ (٣ : ١٠٤٩)، وشذرات الذهب (٣ : ١٠٤٨).

<sup>(</sup>٨) له ترجمة في العبر (٣ : ١٠٢)، تذكرة الحفاظ (٣ : ١٠٥١)، شذرات الذهب (٣ : ١٩٠).

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الانساب للسمعاني (٣: ٣٨٥) ط. عالم الكتب، تبيين كذب المفتري (٢٥٧)، المنتظم (٨: ١٣٠)، الكامل في التاريخ (٩: ٥٣٥)، العبر (٣: ١٨٨)، مرآة الجنان لليافعي (٣: ٥٨)، طبقات الشافعية للبن قاضي طبقات الشافعية للسبكي (٥: ٧٣)، البداية والنهاية (١٢: ٥٥)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١: ٢١١)، طبقات ابن هداية الله (١٤٤) شذرات الذهب (٣: ٢٦١).

وله من التآليف: «التبصرة» في الفقه، وكتاب «التذكسرة»، وكتاب «التفسير الكبير»، وغيرها.

وفاته في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة .

٩ ـ الإمام المحدث ، مقريء العراق ، أبو الحسن = علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن الحمامي البغدادي $(^{(1)}(^{(1)})$ .

سمع من أبي سهل القطان، وابن قانع، ومحمد بن جعفر الأدمي، وتلا على النقاش، وهبة الله بن جعفر، وابن أبي هاشم وغيرهم حدث عنه الخطيب، والبيهقي، وعبد الواحد بن فهد، وغيرهم، قال الخطيب: «كان صدوقاً ديناً فاضلاً، تفرد بأسانيد القراءات وعلوها في وقته».

١٠ ـ الحافظ أبو حازم عمر بن أحمد المسعودي الهذلي النيسابوري الأعرج (١١) العُبدوي ابن المحدث أبي الحسن .

سمع اسماعيل بن نُجَيْد وأبا بكر الإسماعيلي ، وأبا الفضل بن خميرويه الهروي، وأبا أحمد الحاكم، وطبقتهم .

وقبال الخطيب: «لم أر أحداً أطلِقُ عليه اسم الحفظ غير رجلين: أبو نُعيم ، وأبو حازم العبدوي ».

وقال أيضاً: « كان أبو حازم ثقة صادقاً حافظاً عارفاً » وفاته يــوم عيد الفــطر سنة سبع عشرة وأربعمائة .

<sup>(</sup>۱۰) له ترجمة في « تاريخ بغداد » (۱۱ : ۳۲۹)، الانساب (٤ : ۲۰۷) الإكمال (٣ : ۲۸۹)، المنتظم (۸ : ۲۸)، الكامل (۹ : ۳۵۹)، العبر (۳ : ۲۰۵)، البداية (۲۱ : ۲۱)، شذرات الذهب (۳ : ۲۰۸).

<sup>(</sup>۱۱) ترجمته في «تاريخ بغداد» (۱۱: ۲۷۲)، الانساب (۸: ۳۵۳)، تبيين كذب المفتري (۲٤۱)، المنتظم (۸: ۲۷)، طبقات الشافعية للسبكي المنتظم (۸: ۲۷)، تدكرة الحفاظ (۳: ۲۰۷)، العبر (۳: ۲۰۵)، طبقات الشافعية للسبكي (٥: ۳۰۰)، البداية (۲: ۲۰۸)، النجوم الزاهرة (٤: ۲۰۵) شذرات الذهب (۳: ۲۰۸).

۱۱ ـ أبو طاهر الزيّادي : محمد بن محمـد بن مَحْمِش (۱۲ - ۲۱۷) النيسابوري : الفقيه العلامة القدوة شيخ خراسان ، كان والده من العابدين .

سمع من محمد بن الحسين القطان ، وعبد الله بن يعقوب الكرماني ، وأبي العباس الأصم ، وأبي علي الميداني ، وعليّ بن حمشاذ ، ومحمد بن عبد الله الصفّار، وغيرهم .

وكان إماماً في المذهب ، متبحراً في علم الشروط، بعصيـراً في العربيـة ، كبير الشأن ، وكان إمام أصحاب الحديث ومسندهم ومفتيهم .

روى عنه أبو بكر البيهقي، وعبد الجبار بن عبد الله بن بُـرْزة، والقاسم بن الفضل الثقفي، وقد روىٰ عنه من أقرانه الحاكم.

۱۲ ـ الإمام الشريف أبو الفتح ناصر بن الحسين العمري : (۱۳) الفقيه ، شيخ الشافعية، ينتهي نسبه إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب.

سمع أبا العباس السرخسي ، وأبا محمد المخلدي، وعبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب الرازي ، وتفقّه على أبى بكر القفّال، وابن محمش الزيّادي .

وبرع في المذهب، ودرَّس في أيام مشايخه، وتفقَّه بـه اهل نيســـابور، وكان مدار الفتوىٰ والمناظرة عليه .

أخذ عنه ابو بكر البيهقي، ومسعود بن نـاصـر السَّجْزي، وأبـو صـالـح المؤذن، وآخرون .

<sup>(</sup>۱۲) الأنساب (٦: ٣٣٦)، اللباب (٢: ٨٤)، تذكرة الحفاظ (٣: ١٠٥١)، العبر (٣: ١٠٣٠)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١: ١٩١)، شذرات الذهب (٣: ١٩١).

<sup>(</sup>١٣) انظر ترجمته في العبر (٣ : ٢٠٨)، طبقات الشافعية للسبكي (٥ : ٣٥٠) طبقات الشافعية لابن قـاضي شهبة (١ : ٢٤٩)، شذرات الذهب (٣ : ٢٧٧).

وكان خيراً متواضعاً فقيراً، متعففاً قانعاً باليسير، كبير القدْر ومات بنيسابور في ذي القعدة سنة اربع وأربعين وأربعمائة.

17 - العلامة أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب النيسابوري (١٤): المفسر الواعظ صاحب كتاب «عقلاء المجانين»، وصنّف في التفسير والأدب

سمع أبا العباس الأصم ، ومحمد بن صالح بن هانيء ، وابن حبان ، وغيرهم وتوفي في ذي الحجة سنة ستِّ وأربعمائة .

15 - أبو عمر ، محمد بن عبد الله بن أحمد البسطامي : (١٥) الفقيه ، الأديب ، المحدث ، كان يقرىء العربية ، وثقفه على أبي سعيد الصعلوكي ، وأكثر عن ابن عدي وطبقته ، وفاته في ربيع الأول وله خمس وثمانون سنة .

10 \_ هلال بن محمد بن جعفر الحفّار (١٦): أبو الفتح، الشيخ الصدوق واسماعيل الصفّار، وعثمان بن أحمد الدقاق، وإسماعيل ابن علي الخيزاعي، وغيرهم وحدث عنه الخيطيب، والبيهقي، وأبو نصر السّجزي، وخلق سواهم قال الخطيب: «كان صدوقاً ، مات في صفر سنة اربع عشرة واربعمائة».

١٦ ـ أبو الحسن، علي بن الحسن المصري : (١٧) القاضي ، الفقيه ، الشافعي : سمع عبد الرحمن بن عمر النحاس ، وأبا سعد الماليني، وانتهى إليه

<sup>(1</sup>٤) ترجمته في العبر (٣ : ٩٣)، بغية الـوعاة (١ : ١٩٥)، طبقـات المفسرين للداوودي (١ : ١٤٠)، شذرات الذهب (٣ : ١٨١).

<sup>(</sup>١٥) انظر ترجمته في العبر (٣ : ١٦٠)، وشذرات الذهب (٣ : ٢٣٠).

<sup>(</sup>١٦) ترجمته في تاريخ بغداد (١٤: ٧٥)، الانساب (١٠: ٢٨٤)، المنتظم (٨: ١٠) العبر (٣: ١٠) العبر (٢٠: ١٠٨)، تذكرة الحفاظ (٣: ٢٠٥١)، شذرات الذهب (٣: ٢٠١).

<sup>(</sup>١٧) له ترجمة في العبر (٣ : ٣٣٤).

علو الإسناد بمصر ، وله تصانيف، ولي القضاء ، وحكم يـومـاً ، واستعفى ، وانزوى .

۱۷ - أبو محمد، عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار البغدادي السكري (۱۸): الشيخ المعمر الثقة ، سمع من إسماعيل الصفّار عدة أجزاء انفرد بعلّو إسنادها، وسمع من جعفر الخلّدي، وأبي بكر النّجاد، وجماعة .

روىٰ عنه الخطيب ، والبيهقي ، والحسين بن علي البُسْري قال الخطيب : «كتبنا عنه ، وكان صدوقاً ». وفاته في صفر سنة سبع عشرة وأربعمائة .

١٨ ـ أحمد بن أبي علي الحسن بن الحافظ أبي عمرو أحمد بن محمد ابن حفص بن مسلم الحرشي الحيري النيسابوري الشافعي (١٩٠): الإمام المحدث العالم، مسند خراسان، قاضى القضاة (٣٢٥ ـ ٤١٧).

حَدَّث عن أبي العباس الأصم ، وأبي أحمد بن عدي ، وحاجب بن أحمد الطوسي ، وأبي محمد الفاكهي ، وغيرهم .

وتفقه على أبي الوليد حسان بن محمد ، ودرس الكلام والأصول على أصحاب أبي الحسن الأشتري ، وكان فقيهاً ، بصيراً بالمذهب .

حدث عنه الحاكم وهو أكبر منه ، وأبو محمد الجويني ، وأبو بكر البيهقي ، وأبو القاسم القشيري ، وأبو بكر الخطيب ، والحسن بن محمد الصفًار، وغيرهم .

أثنى عليه الحاكم ، وفخمُّ أمره ، وصنَّف في الأصول والحديث .

<sup>(</sup>۱۸) انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (۱۰ : ۱۹۹)، العبر (۳ : ۱۲۵)، شدرات الدهب (۳ : ۲۰۸).

<sup>(</sup>۱۹) له ترجمة في الانساب (٤: ١٠٨)، والعبر (٣: ١٤١)، طبقات الشافعية للسبكي (٤: ٦)، شذرات الذهب (٣: ٢١٧).

19 - أبو الحسن: علي محمد الواعظ المصري (٢٠) -: هو بغدادي، أقام بمصر مدة، روى عن أحمد بن عبيد بن ناصح، وأبي يزيد القراطيسي، وطبقتهما، وكان صاحب حديث، وله مصنفات كثيرة في علم الحديث والزهد، وكان مقدم زمانه في الوعظ. وفاته في ذي القعدة سنة (٤٣٨).

• ٢ - أبو علي، الحسين بن محمد بن محمد بن علي بن حاتم الرُّوذْبَاري الطُّوسيُّ : (٢١) راوي سنن أبي داود، عن ابن داسة، حدث بها بنيسابور، وسمع إسماعيل الصفَّار، وعبد الله بن عمر بن شوْذب، والحسين بن الحسن الطوسي وحدث عنه الحاكم وهو في أقرانه، وأبو بكر البيهقي، وأبو الفتح: نصر بن علي الطوسى، وفاطمة بنت أبي على الدقاق، وعدد كثير نيَّف على الثمانين.

وفاته في ربيع الأول سنة ثلاث واربعمائة .

٢١ - أبو إسحاق الإسفراييني : (٢٢) الإمام العلامة الأوحد، الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييني الأصولي الشافعي، ركن الدين، أحد المجتهدين في عصره، وصاحب المصنفات الباهرة .

ارتحل في الحديث ، وسمع من دعلج السُّجْزي ، وعبد الخالق بن رُوْبا، ومحمد بن عبد الله الشافعي، ومحمد بن يزداد، وغيرهم ،

حدث عنه ابو بكر البيهقي ، وأبو القاسم القشيري، وأبو الطيب،

<sup>(</sup>٢٠) له ترجمة في شذرات الذهب (٣ : ٣ ).

<sup>(</sup>٢١) قال السمعاني (٦: ١٨٠): لفظ (الروذباري) نسبة لمواضع عند الانهار الكبيرة، يقال لها: «الروذبار» وهي في بلاد متفرقة، منها موضع على باب الطابران بطوس يقال له: الروذبار، وكنت قد نزلت مرة من المرار ببلاد الروذبار.

وله ترجمة أيضاً في العبر (٣ : ٨٥)، وشذرات الذهب (٣ : ١٦٨).

 <sup>(</sup>۲۲) انظر ترجمته في : الأنساب (۱ : ۲۳۷)، تبيين كلب المفتري (۲۶۳)، تهذيب الأسماء واللغات
 (۲ : ۱۹۹)، العبر (۲ : ۱۲۸)، طبقات الشافعية للسبكي (٤ : ۲۰۵)، طبقات الشافعية لابن
 قاضي شهبة (۱ : ۱۵۸)، البداية (۱۲ : ۲۶)، شذرات الذهب (۳ : ۲۰۹).

٠٠٠ المقدمة

الطبري، وغيرهم .

قال الحكم: «أبو إسحاق الأصولي الفقيه المتكلم المتقدم في هذه العلوم، انصرف من العراق، وقد أقرَّ له العلماء بالتقدم، وبُني له بنيسابور المدرسة التي لم يُبْن بنيسابور مثلُها قبلَها، فدرَّس فيها.

وفاته في سنة ثماني عشرة وأربعمائة .

۲۲ ـ أبو ذر الهروي: (۲۳) الحافظ الإمام المجوِّد العلامة ، شيخ الحرم ، أبو ذر = عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري المالكي ، صاحب التصانيف ، وراوي الصحيح عن الشلاشة: «المستملي والحموي ، والكشمهيني ».

ولد سنة خمس أو ست وخمسين وثلاثمائة ٠

وسمع أبا الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ، وبشر بن محمد المزني ، وأبا الحسن الدارقطني ، والدينوري ، وغيرهم وألف معجماً لشيوخه ، وحدّث بخراسان ، وبغداد ، والحرم .

كان ثقة، ضابطاً ، ديّناً، توفي في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة .

٢٣ - ابن فورك شيخ المتكلمين : أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني (٢٤):

هو الإمام الجليل . والحبر المهيب ، العالم التقي الورع ، الواعظ اللغوي

 <sup>(</sup>٣٣) ترجمته في تاريخ بغداد (١١ : ١٤١)، المتنظم (٨ : ١١٥) الكامل (٩ : ١٤٥)، العبر (٣ : ١٣٠)، تذكرة الحفاظ (٣ : ١١٠٣)، البداية (١٢ : ٥٠)، الديباج المذهب (٢ : ١٣٢)، شذرات الذهب (٣ : ٢٥٤).

<sup>(</sup>۲٤) ترجمته في العبر (۱: ۹۰)، طبقات الشافعية للسكي (٤: ١٢٧) طبقـات الشافعيـة لابن قاضي شهبة (١: ١٨٥)، النجوم الزاهرة (٤: ٢٤٠)، شذرات الذهب (٣: ١٨١)، إنباه الرواة (٣: ١١٠)، مرآة الجنان (٣: ١٧).

النحوي، رافض الدنيا وزخرفها ، المقبل على الله سيراً وعلانية ، صاحب التصانيف المشحونة علماً ، والمؤلفات الضافية حكمة ، الاستاذ الذي لا يبارى ، والفيلسوف الذي لا يجارى : محمد بن الحسن ابن فورك أبو بكر، الأنصاري الاصبهاني ، ولد حوالي سنة ٣٣٢ هـ .

درس بالعراق \_ أول الأمر \_ مذهب الاشعرية على أبي الحسن الباهلي ، ثم رحل الى نيسابور، فحقق مجداً وشهرة، وبنى له بها داراً ومدرسة، فحدث بها، وأحيا به الله تعالى أنواعاً من العلوم، وظهرت بركته على أهل الفقه .

سمع ابن فورك من : عبد الله بن جعفر الاصبهاني جميع مسند الطيالسي، وسمع من ابن خرزاذ الأهوازي ، وروى عنه الحافظ أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشيري ، وأبو بكر بن علي بن خلف .

ثم دعى الى مدينة غزنة بالهند ، فشمر عن ساعد الجد والاجتهاد، وذهب اليها ، وناصر الحق ، واستفاد الناس منه .

وكان ـ رحمه الله ـ فقيها ، مفسراً ، أصولياً ، واعظاً ، أديباً نحوياً ، لغوياً ، عارفاً بالرجال .

توفي عام: ٤٠٦، وقد ذكر أنه مات مسموماً على يد ابن سبكتكين، ذلك أنه كان قائماً في نصرة الدين، وقد رد على المشبهة الكرامية، بسهام لا قبل لهم بها، فتحزبوا عليه.

٢٤ ـ أبو بكر الطوسي: محمد بن أبي بكر الطوسي النوقاني: (٢٥) تفقه بنيسابور على الماسرجي، وببغداد على أبي محمد البافي الخوارزمي وكان إمام اصحاب الشافعي بنيسابور له الدرس والأصحاب ومجلس النظر وكان ورعاً

<sup>(</sup>٢٥) انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي (٤ : ١٢١)، طبقات ابن قاضي شهبة (١ : ١٨٤)، العقد المذهب لابن الملقن (٤١).

زاهداً ، ترك طلب الجاه والدخول على السلاطين، وقبول الولايات، وكان حسن الخلق ، تفقه به خلق كثير وظهرت بـركته عليهم منهم أبـو القاسم القشيسري ، وتوفى بنُوقان سنة عشرين وأربعمائة.

٢٥ - أبو الحسن بن بشران علي بن محمد بن عبيد الله بن بشران المعدّل (٢٦): (٣٢٨ - ٤١٥) سمع من أبي جعفر البختري، وإسماعيل الصفّار، وعثمان بن السّماك، وغيرهم.

حدث عنه البيهقي ، والخطيب ، والرئيس أبـو عبد الله الثقفي ، وغيـرهم قال الخطيب : وكان تام المروءة، ظاهر الدّيانة ، صدوقاً ثبتاً ».

٢٦ أحمد بن عبيد بن إسماعيل الحافظ: (٢٧) قال الـذهبي: « هـو مصنف السنن الذي يكثر البيهقي من التخريج منه في سننه ، وقال الخطيب: « روىٰ عنه الدارقطني ، وكان ثقة ، ثبتاً ، صنَّفَ المسند وجوَّده ».

۲۷ ـ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي : (۲۸) الشيخ المحدث الصدوق، الثقة ، المشهور، توفي بخراسان (٤١٥).

٢٨ - أبو عبد الله الحليمي : (٢٩) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي القاضي العلامة، رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر،
 أحد الأذكياء الموصوفين ، ومن أصحاب الوجوه في المذهب .

<sup>(</sup>۲۲) انظر تاریخ بغداد (۱۲: ۹۸)، المنتظم (۸: ۱۸)، العبر (۳: ۱۲۰) شذرات الـذهب (۳: ۲۰۰). ۳۰۲).

<sup>(</sup>٢٧) تذكرة الحفاظ (٢٧٦).

<sup>(</sup>۲۸) انظر ترجمته في تاريخ بغداد (۱۱ : ۲۲۹)، وتاريخ جرجان (۵۰۳).

<sup>(</sup>٢٩) ترجمته في : الأنساب (٤ : ١٩٨)، المنتظم (٧ : ٢٦٤).

تذكرة الحفاظ (٣: ١٠٣٠) ، العبر (٣: ٤٨) ، طبقات الشافعية للسبكي (٤: ٣٣٣)، البداية (١١: ٣٤٩)، شذرات الذهب (٣: ١٦٧).

أخذ عن القفَّال ، والإمام أبي بكر الأوْدني ، وأبي بكر محمد بن أحمد بن خَنْب ، والدَّخميسي ، وغيرهم .

وله مصنفات نفيسة .

حدث عنه الحاكم وهو أكبر منه ، وعبد الرحيم البخاري، وللحافظ البيهقي اعتناء بكلام الحليمي، لا سيما في « شعب الإيمان » .

وتوفي سنة ثلاث وأربعمائة .

٢٩ ـ أبو سعد الماليني (٣٠) : الإمام المحدث الصادق ، الزاهد ، الجوّال أبو سعد : أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الأنصاري الهروي الماليني ، الصوفى ، الملقب بطاووس الفقراء .

جال في طلب العلم ولقاء المشايخ إلى نيسابور ، وأصبهان ، وبغداد ، والشام ، والحرمين ، وجمع ، وصنَّف .

وحدث عنه الخطيب ، والبيهقي ، وأبو نصر السجزي، وغيرهم .

كان ذا صدق وورع ، واتقان ، حصَّل المسانيد الكبار .

وتوفي سنة تسع وأربعمائة .

٣٠ ـ أبو سعيد الصيرفي: محمد بن موسى بن الفضل (٣١) المتوفي (٤٢١) شيخ، ثقة، مأمون، وهو من كبار تلاميذ الأصم، وقد روى عنه البيهقي كتب الشافعي.

: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي البيهقي  $(^{\text{PY}})$  صاحب المدرسة

<sup>(</sup>٣٠) انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (٤: ٣٧١) ، المنتظم (٨: ٣) ، تذكرة الحفاظ (٣: ٥٠) البغاية (١١: ١١) ، شذرات (١٠٧٠) ، العبر (٣: ١١٥) ، طبقات السبكي (٤: ٥٩) ، البداية (١١: ١١) ، شذرات الذهب (٣: ١١٥) .

<sup>(</sup>٣١) ترجمته في العبر (٣ : ١٤٤ ) ، شذرات الذهب (٣ : ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>۳۲) تاریخ بیهق (۲٫۹۷) .

كان إماماً محدثاً قانتاً ، وأنشأ مدرسة في نيسابور .

٣٢ ـ أبو عبد الله محمد بن فضل بن نظيف الفراء المصري (٣٣٠) المتوفي (٤٣١) وهو مسند الديار المصرية ، سمع منه بمكة .

٣٣ أبو الطيب سهل ين محمد بن سليمان الصعلوكي النيسابوري (٣٤): سمع من الأصم ، وأبي على الرفاء ، وطائفة ، وقال الحاكم : هو من أنظر من رأينا ، وحدث عنه الحاكم ، وهو أكبر منه ، والبيهقي ، وكان بعض العلماء يعده المجدد لهذه الأمة دينها على رأس الأربعمائة ، وبعدهم عدَّ ابن الباقلاني .

٣٤ - أبو بكر ، أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني (٣٥): الإمام العلامة الفقيه ، الحافظ الثبت ، شيخ الفقهاء والمحدثين ، قال الخطيب : كان ثقة ورعاً ثبتاً فهماً لم نر في شيوخنا أثبت منه ، عارفاً بالفقه ، له حظ من علم العربية ، كثير الحديث ، صنف مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه و صحيح » البخاري ومسلم ، وجمع حديث سفيان الشوري وأيوب ، وشعبة ، وعبيد الله بن عمر . . . وغيرهم ، ولم يقطع التصنيف حتى مات ، وكان حريصاً على العلم ، منصرف الهمة إليه » .

وقال الخطيب : « أنا ما رأيت شيخاً أثبت منه » .

ولادته سنة (٣٣٦) ، وفاته (٤٢٥) .

٣٥ - أبو منصور البغدادي : عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي (٣٦) :

<sup>(</sup>٣٣) شذرات الذهب (٣ : ٢٤٩ ) ، العبر (٣ : ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣٤) الأنساب (٨: ٦٤) ، تبيين كمذب المفتري (٢١١) ، العبر (٣: ٨٨) ، طبقات السبكي (٣) . ٢٩٣) ، البداية (٢١: ٣٧٤) .

<sup>(</sup>٣٥) ترجمته في تباريخ بغلماد (٤: ٣٧٣)، الأنساب (٢: ١٥٦)، المنتظم (٧: ٧٩) تذكيرة الحفاظ (٣: ١٠٧٤)، العبر (٣: ١٥٦)، طبقات السبكي (٤: ٤٧).

<sup>(</sup>٣٦) انظر ترجمته في : إنباه الرواة (٣ : ١٨٥) ، طبقات السبكي (٥ : ١٣٦) البداية والنهاية (٣٦) .

المقدمة .....ا

العلامة البارع، المتفنن الأستاذ، صاحب التصانيف البديعة، وأحد أعلام الشافعية.

حدث عنه أبو بكر البيهقي ، وأبو القاسم القشيري ، وخلق وكان من أئمة الأصول .

٣٦ أبو عبد الله الغضائري: الحسين بن الحسن بن محمد المخزومي البغدادي (٣٧): الإمام الصالح ، الثقة ، أبو عبد الله ، سمع محمد بن يحيى الصولى ، وإسماعيل بن محمد الصفّار ، وأبا جعفر البختري ، وغيرهم .

وحدث عنه أبو بكر البيهقي ، وأبو بكر الخطيب ، وأبو الحسين بن المهتدي بالله ، وآخرون .

قال الخطيب: «كان ثقة فاضلاً ، مات في المحرم سنة أربع عشرة وأربعمائة » .

۳۷ ـ أبو عبد الله: الحسين بن محمد بن فَنْجَويه (۳۸): الدينوري، المحدث المفيد، بقية المشايخ، حدث عن هارون العطار، وأبي بكر بن السنى وأبى بكر القطيعى.

قال شيرويه في تاريخه: كان ثقة صدوقاً ، كثير الرواية للمناكير ، حسن الخط، كثير التصانيف . مات بنيسابور في ربيع الأخسر سنة أربع عشرة وأربعمائة .

٣٨ - ابن البقال : عبيد الله بن عمر بن علي المقري (٣٩) المتوفى ببغداد

<sup>(</sup>۳۷) تاريخ بغداد (۸: ۳۶)، الأنساب (۹: ۱۵۵)، المنتظم (۸: ۱۶)، العبر (۳: ۳۰)، العبر (۳: ۱۱۹)، العبر (۳: ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣٨) انظر ترجمته في : العبر (٣ : ١١٦ ) ، شذرات الذهب (٣ : ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣٩) تاريخ بغداد (٥: ٣٨٢) ، طبقات السبكي (٥: ٣٣٣) .

سنة (٤١٥) ، كان من الفقهاء الثقات ، روىٰ عنه الخطيب البغدادي .

٣٩ محمد بن عبد الله بن أحمد البسطامي الزرهاجي ( ٣٤١ - ٤٢٦ ) (٤٠٠): العلامة المحدث ، الأديب ، الفقيه ، الشافعي ، تلميذ أبي سهل الصعلوكي ، وسمع أبا بكر الإسماعيلي ، وأبا أحمد بن عدي ، وأبا أحمد الحاكم .

حدَّث عنه أبو بكر البيهقي ، والـرئيس الثقفي ، وعلي بن محمد الفقـاعي وغيرهم .

• ٤ - القاضي أبو عمر: محمد بن الحسين البسطامي (٤١): شيخ الشافعية ، قاضي نيسابور ، له رحلة واسعة ، وفضائل ، وولي القضاء ، وروى عنه : الحاكم، والبيهقي ، وأبو صالح المؤذن ، وغيرهم .

13 - أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن منجويه اليزدي الأصبهاني (٤١ : من الحفاظ الأثبات ، ارتحل الى بخارى ، وسمرقند ، وهراة ، وجرجان ، وحدث عنه أبو بكر البيهقى ، والخطيب ، وسعيد البقال ، وغيرهم .

صنف على الصحيحين مستخرجاً ، وعلى جامع أبي عيسى ، وسنن أبي داود ، وفاته (٤٢٨) .

<sup>(</sup>٤٠) طبقات السبكي (٤: ١٥١)، شذرات النهب (٣: ٢٣٠)، الأنساب (٦: ١١٠)، والعبر (٣: ٢٠٠).

<sup>(</sup>۱۱) تاريخ بغداد (۲: ۲۱۷)، الأنساب (۲: ۲۱۰)، العبر (۳. ۹۹)، شـذرات الـذهب (۲۱) تـ (۲۸۱)، طبقات السبكي (٤: ۱۱۰)، المنتظم (۷: ۲۸۰).

<sup>(</sup>٤٢) تذكرة الحفاظ (٣: ١٠٨٥) ، العبر (٣: ١٦٤) ، شذرات الذهب (٣: ٢٣٣) .

<sup>(</sup>۲۳) ترجمته في تاريخ بغداد (۲: ۲۶۹) ، الأنساب (۱۰: ۱۸۹) ، المنتظم (۲: ۲۰) ، العبر (۳: ۲۷۰) ، شذرات الذهب (۳: ۲۰۳) .

عنه البيهقي والخطيب، واللالكائي ، وأبو عبد الله الثقفي . . . وغيرهم .

\* \* \*

## تلاميذ البيهقي:

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ (٣: ١١٣٣ - ١١٣٨): « روى عنه خلق كثير » وقرأ كتبه على تلاميـذه الكثيرين الـذين نشروهـا في الأمصار ، أما أشهر تلاميذه الذين نقلوا عنه العلم ، وكثرت ملازمتهم له ، وكان لهم بـه صلة وثيقة ، منهم :

١ - أبو عبد الله الفراوي : محمد بن الفضل (٤٤١) : ( ٤٤١ - ٥٣٠ ) تفرد برواية صحيح مسلم ، وكان يعرف بفقيه الحرم ، لأنه أقام بالحرمين مدة طويلة ينشر العلم ويسمع الحديث وكان بارعاً في الفقه والأصول ، حافظاً لقواعده ، كما تفرد برواية « دلائل النبوة » والأسماء والصفات .

قال ابن السمعاني : هـ و إمـام ثبت ، منـاظـر ، واعظ ، حسن الأخـلاق والمعاشرة ، جواد ، مكرم للغرباء ، ما رأيت في شيوخنا مثله .

٢ - أبو محمد: عبد الجبار بن محمد بن أحمد البيهقي الخُواري<sup>(٥٤)</sup>:
 وكان إماماً فاضلاً مفتياً متواضعاً ، كتب عنه السمعاني الكثير بنيسابور ، وقرأ عليه
 الكتب وفاته (٥٣٣) .

 $\Upsilon$  - أبو نصر علي بن مسعود بن محمد الشجاعي : وقد روىٰ عن البيهقي رسالته إلى أبي محمد الجويني  $(^{23})$  .

<sup>(</sup>٤٤) له ترجمة في طبقات السبكي (٤: ٩٢)، وطبقات ابن قاضي شهبة (١: ٣٥٢)، وشذرات الذهب (٤: ٩٦)، والبداية والنهاية (٢١: ١١١).

<sup>(</sup>٤٥) طبقات السبكي (٤: ٢٤٣) ، العبر (٤: ٩٩) ، شذرات الذهب (٣: ١١٣) .

<sup>(</sup>٤٦) طبقات الشافعية (٣: ٢١٠).

إلى السحامي السحامي السحامي المستملي الشحامي المعدل ، روى عنه كتاب الزهد ، ورواه ابن عساكر عن المستملي .

ه \_ أبو عبد الله بن أبي مسعود الصاعدي (٤٨) : روى عنه ابن عساكر كما في تبيين كذب المفتري .

٦ - أبو المعالي : محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين الفارسي
 النيسابوري(٤٩) : راوي السنن الكبير عن البيهقي ، وفاته (٥٣٩) .

٧- القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن فطيمة البيهقي قاضي خسر وجرد (٥٠٠): المتوفى بها .

٨- إسماعيل بن أحمد البيهقي (١٥) ابن المصنف ( ٢٦٨ - ٥٠٧ ) سمع من أبيه ، ورحل في طلب العلم ، وتوفي « ببيهق » وكان فاضلاً مرضي الطريقة .

٩ ـ حفيد البيهقي: أبو الحسن ، عبيد الله بن محمد بن أحمد (٢٥٠) ، وهو راوي كتاب « دلائل النبوة ، ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » ، كما روىٰ عن جده عدة كتب ، وكانت وفاته سنة (٥٢٣) وله أربع وسبعون سنة .

١٠ ـ الحافظ أبو زكريا: يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده العبدي الأصبهاني المتوفي (٥١١) ، وهو صاحب التاريخ ، سمع من البيهقي في نيسابور ، وقال السمعاني : « كان جليل القدر ، وافر الفضل ، واسع

<sup>(</sup>٤٧) البداية ( ١٢ : ٩٤ ) ، وشذرات الذهب ( ٤ : ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤٨) تبيين كذب المفتري (٤٨) .

<sup>(</sup>٤٩) شذرات الذهب (٤٤) .

<sup>(</sup>٥٠) الأنساب (٢: ١٣٤) ، طبقات السبكي (٧: ٧٧).

<sup>(</sup>١٥) طبقات السبكي (٧: ٤٤) ، المنتظم (٩: ١٧٥) .

<sup>(</sup>٢٥) ترجمته في الميزان (٣: ١٥) ، شذرات الذهب (٤: ٦٧) .

الرواية ، حافظ ، ثقة ، مكثر ، صدوق ، كثير التصانيف ».

\* \* \*

#### مصنفاته:

- ١ \_ السنن الكبرى الذي قال عنه الذهبي : « ليس لأحد مثله » .
- ٢ ـ السنن الصغرى ، قال صاحب كشف الظنون : « السنن الكبيرة ، والصغيرة
   كتابان لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، وهما على ترتيب
   « مختصر المزنى » لم يصنف مثلهما في الإسلام .
- ٣ ـ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة وهـ و درة تصانيف البيهةي ، ومن أنفس وأشمل ما صنف في هذا الموضوع .
  - ١٠٠٤ القرآن: جمعه من كلام الشافعي.
    - o \_ كتاب الاعتقاد .
    - ٦ \_ كتاب « القراءة خلف الإمام » .
      - ٣ ـ حياة الأنبياء في قبورهم .
        - ٧ ـ مناقب الشافعي .
        - ٨ ـ كتاب الزهد الكبير.
        - ٩ ـ المدخل إلى السنن .
          - ١٠ ـ البعث والنشور .
          - ۱۱ ـ كتاب « القدر » .
        - ۱۲ \_ كتاب « الأداب » .
    - ۱۳ \_ كتاب « الترغيب والترهيب » .
    - ١١٤ \_ كتاب « فضائل الصحابة » .
    - ١٥ \_ كتاب « الأربعين الكبرى » .
    - 17 \_ كتاب « مناقب الإمام أحمد » .

١٧ \_ كتاب ( شعب الإيمان )، أو المصنف الجامع في شعب الإيمان .

١٨ ـ كتاب ( الدعوات الكبير) .

١٩ ـ كتاب ( الدعوات الصغير ) .

٢٠ ـ رسالة في حديث الجويباري .

٢١ ـ رسالة أبي محمد الجويني .

٢٢ ـ جامع أبواب قراءة القرآن .

٢٣ ـ كتاب الأسرى .

٢٤ ـ كتاب الانتقاد على أبي عبد الله الشافعي .

٧٥ ـ ينابيع الأصول .

٧٦ ـ كتاب «أيام أبي بكر الصديق » ذكره عندما أتى على خبر من أخبار مسيلمة ، في السفر الخامس من دلائل النبوة ، وقال : «سنأتي عليه في ذكر أيام أبي بكر الصديق ، وهو جزء قتل مسيلمة » .

\* \* \*

ولا نتعجب من كثرة تصانيف البيهقي الكثيرة، فالرجل عاش أربعاً وسبعين سنة، وكان أول سماعه للعلم وهو ابن خمس عشرة سنة، وارتحل الى بـلاد كثيرة، وسمع من شيوخها، حتى أربى عدد شيوخه عن المائة، وأفنى عمره في التصنيف والتأليف، وألف مؤلفات لم يُسْبق إليها وكان أول تصنيفه في سنة ست وأربعمائة (٢٥).

وكانت مصنفاته تتسم بسعتها وشمولها ، وصحة ما جاء فيها لعدم اعتماده على الروايات المرجوحة والضعيفة مما جعلها تنتشر في الآفاق، ويقبل عليها طلاب الحديث .

(°7) طبقات الاسنوى ( ۱ : ۱۹۹ )

## قال السبكي في طبقات الشافعية ( ٤ : ٩ ) عن مصنفاته :

- \* أما « السنن الكبير » فما صنف في علم الحديث مثله، تهذيباً وترتيباً وجودة .
- \* وأما معرفة السنن والآثار » فلا يستغني عنه فقيه شافعي وسمعت الشيخ الإمام رحمه الله \_ يقول: « مراده معرفة الشافعي بالسنن والآثار » .
  - \* وأما المبسوط في نصوص الشافعي ، فما صُنّف في نوعه مثله .
    - \* وأما كتاب « الأسماء والصفات » فلا أعرف له نظيراً .
- \* وأما كتاب « الاعتقاد وكتاب « دلائل النبوة » ، وكتاب « شعب الإيمان » وكتاب « مناقب الشافعي » وكتاب « الدعوات الكبير » فأقسم ما لواحد منها نظير .
- \* وأما كتاب « الخلافيات » فلم يُسْبَق الى نـوعه ، ولم يصنَّف مثله وهـو طريقـة مستقلة حديثية ، لا يقدر عليها الا مبرِّز في الفقه والحديث ، قيِّم بالنصوص .
- \* وله أيضاً كتاب « مناقب الإمام أحمد » ، وكتاب « أحكام القرآن للشافعي » وكتاب « الدعوات الصغير » وكتاب « البعث والنشور » ، وكتاب « الزهد الكبير » وكتاب « الاعتقاد » وكتاب « الآداب » ، وكتاب « الأسرىٰ » وكتاب « السنن الصغير » ، وكتاب « الأربعين » ، وكتاب « فضائل الأوقات » ، وغير ذلك .

وكلها مصنفات نظاف مليحة الترتيب والتهذيب ، كثيرة الفائدة ، يشهد من يراها من العارفين بأنها لم تتهيأ لأحدٍ من السابقين .

وهذا التصنيف المجيد الباهر ، الكثير الفائدة هو الذي دعا إمام الحرمين لأن يقول :

« ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه مِنَّةٌ ، إلا البيهةي فإنَّ لـ على الشافعي مِنَّة ، لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله » .

وقال ابنه شيخ القضاة «أبو علي »: «حدثني والدي ، قال : حين ابتدأت بتصنيف هذا الكتاب ، يعني معرفة السنن والآثار مورغتُ من تهديب أجزاء منه . سمعت الفقيه أبا محمد : أحمد بن علي ، يقول : موهو من صالحي أصحابي ، وأكثرهم تلاوة ، وأصدقهم لهجة ، يقول : « رأيت الشافعي في المنام وفي يده أجزاء من هذا الكتاب ، وهو يقول : قد كتبتُ اليوم من كتاب الفقيه أحمد سبعة أجزاء ، أو قال : قرأتها » .

قال: « وفي صباح ذلك اليوم رأى فقيـهُ آخر من إخـواني يُعْرف بعمـر بن محمد في منامه الشافعيَّ قاعداً على سرير في مسجد الجامع بخسرَ وْجِرْد ، وهو يقول : « استفدتُ اليوم من كتاب الفقيه أحمد كذا وكذا ».

قال شيخ القضاة: « وحدثنا والدي، قال: سمعتُ الفقيه أبا محمد الحسين بن أحمد السَّمَرْقندي الحافظ، يقول: « سمعتُ الفقيه أبا بكر محمد ابن عبد العزيز المَرْوزي الجُنْوجِرْدي، يقول: « رأيت كأنَّ تابوتاً علا في السماء يعلوه نور، فقلت: ما هذا؟، فقيل: تصانيف البيهقي»

## شهادة العلماء بفضله وعلمه:

قال ياقوت الحموي: «هو الإمام الحافظ الفقيه في أصول الدين الـورع، أوحد الدهر في الحفظ والاتقان مع الدين المتين، من أجلً أصحاب ابن عبـد الله الحاكم، والمكثرين عنه، ثم فاقه في فنون من العلم وتفرد بها».

وقال ابن ناصر: «كان واحد زمانه، وفرد أقرانه حفظاً وإتقانـاً وثقة، وهـو شيخ خراسان(٤٠).

وقـال ابن الجـوزي : «كـان واحـد زمـانـه في الحفظ والإتقـان ، وحسن

<sup>(</sup>٤٥) شذرات الذهب (٣٠٤ : ٣٠٤).

التصنيف ؛ وجمع علوم الحديث والفقه والأصول ، وهو من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله ، ومنه تخرج، وسافر ، وجمع الكثير، وله التصانيف الكثيرة الحسنة »(٥٠).

قال الذهبي : لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف »(٥٦).

وقال ابن خلكان : « الفقيه الشّافعي الحافظ الكبير المشهور واحد زمانه ، وفرد أقرانه في الفنون من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله البيع في الحديث ، ثم الزائد عليه في أنواع العلوم »(٧٠).

وقال السمعاني: «كان إماماً فقيها ، حافظاً ، جمع بين معرفة الحديث وفقهه »(٥٨).

قال ابن الأثير: «كان إماماً في الحديث، وتفقه على مذهب الشافعي »(٥٩).

قال عبد الفاخر في « ذيل تاريخ نيسابور » (٢٠) « أبو بكر البيهقي الفقيه الحافظ الأصولي الدين الورع ، واحد زمانه في الحفظ ، وفرد أقرانه في الإتقان والضبط من كبار أصحاب الحاكم ويزيد عليه بأنواع من العلوم ، كتب الحديث وحفظه من صباه ، وتفقه وبرع ، واخذ في الأصول ، وارتحل إلى العراق ، والحبال ، والحجاز ، ثم صنف ، وتآليفه تقارب ألف جزء مما لم يسبقه إليه

<sup>(</sup>٥٥) المنتظم (٨: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥٦) تبيين كذب المفتري (٢٦٦).

<sup>(</sup>٥٧) وفيات الأعيان (١ : ٥٧ ).

<sup>(</sup>٥٨) الأنساب (٢: ٤١٢).

<sup>(</sup>٥٩) الكامل (٨: ١٠٤).

<sup>(</sup>٦٠) ونقله الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ (٣ : ١١٣٣).

أحد ، جمع بين علم الحديث والفقه ، وبيان علل الحديث ، ووجه الجمع بين الأحاديث ، طلب منه الأئمة الانتقال من الناحية الى نيسابور لسماع الكتب ، فأتى في سنة إحدى وأربعين ، وعقدوا له المجلس لسماع كتاب المعرفة ، وحضره الأئمة ، وكان على سيرة العلماء قانعاً باليسير ».

وقال السبكي في ترجمته : كان الإمام البيهقي أحد أئمة المسلمين، وهداة المؤمنين ، والدُّعاة ، إلى حبل الله المتين ، فقيه جليل ، خافظ كبير ، أصولي نحرير ، زاهد ورع، قانت لله ، قائم بنصرة المذهب أصولاً وفروعاً ، جبل من جبال العلم  $\alpha^{(11)}$ .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « البيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي  $^{(77)}$ .

وقال الملا علي القاري : « هو الإمام الجليل ، الحافظ الفقيه ، الأصولي الزاهد ، الورع ، وهو أكبر أصحاب الحاكم أبي عبد الله  $^{(77)}$ .

\* \* \*

#### ورعه وزهده:

كان الإمام من العلماء العاملين ، الذين يقتدون بالمصطفى على ، ويسيرون على نهجه ، وعلى سيرة الصحابة ، وقد تأسى البيهقي بزهد النبي الله والصحابة ، فسار على منوالهم ، فكان زاهداً متقللًا من الدنيا ، كثير العبادة والورع ، ومراقبة الله في كل صغيرة وكبيرة .

قال عبد الغافر: «كان على سيرة العلماء، قانعاً من الدنيا باليسيس،

<sup>(</sup>٦١) طبقات الشافعية للسبكي (٤: ٨).

<sup>(</sup>٦٢) مجموع فتاوي شيخ الإسلام (٣٢) . ٢٤٠).

<sup>(</sup>٦٣) مرقاة المفاتيح (١: ٢١).

متجملًا في زهده وورعه »(<sup>٦٤)</sup>.

وقال الذهبي : « سرد الصوم ثلاثين سنة  $3^{(97)}$ .

وقال ابن خلكان : «كان زاهداً متقللًا من الدنيا بالقليل، كثير العبادة والورع، على طريقة السلف »(٦٦).

وقال ابن عساكر: «كان رحمه الله على سيرة العلماء ، قانعاً من الدنيا باليسير، متجملًا في زهده وورعه، وبقي كذلك إلى ان توفي رحمه الله بنيسابور »(٦٧).

وقال ابن كثير: «كان زاهداً ، متقللاً من الدنيا ، كثير العبادة والورع »(٦٨).

وقال ابن الأثير: «كان عفيفاً زاهداً »(٢٩).

وقال القاري: «كان له غاية الإنصاف في المناظرة والمباحثة ، وكان على سيرة العلماء قانعاً من الدنيا باليسير، متجملًا في زهده وورعه ، صائم الدهر، قيل: ثلاثين سنة »(٧٠).

\* \* \*

## أشعاره:

قال الشيخ عبد العزيـز الدهلوي : «كـان أحيانـاً يقرض الأشغـار وينظمهـا ومنها :

<sup>(</sup>٦٤) تذكرة الحفاط (٣: ١١٣٣).

<sup>(</sup>٦٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩٦) وفيات الأعيان (١ : ٥٨).

<sup>(</sup>۲۷) شذرات الذهب (۲: ۳۰۵)،

<sup>(</sup>٦٨) البداية والنهاية (٦٢ : ٩٢).

<sup>(</sup>٩٩) الكامل في التاريخ (٨: ١٠٤).

<sup>(</sup>٧٠) مرقاة المفاتيح (٢١ ' ٢١)،

من اعتبرٌ بالمبولي فذاك جليل ومن رام عبزاً من سبواه ذلبيل مضى عمرها في سجدة لقليل لكن لسان المذنبين كليل (٧١)

ولــو أن نفسي مـذ بــرأهـــا مليكهـــا أحب مناجاة الحبيب بأوجه

#### وفساته:

قال ابن خلكان : « طُلب إلى نيسابور لنشر العلم ، فأجاب وانتقل إليها »(۲۷)

وقال ياقوت الحموي : « استدعي إلى نيسابور لسماع « كتاب المعرفة » مفاد إليها في سنة (٤٤١)، ثم عاد إلى ناحيته، فأقام بها الى ان مات في جمادي الأولى من سنة (٤٥٨) ١(٧٣)

وقال الذهبي: توفي في عاشر جمادي الأولى في نيسابور ، ، ونقل تابوته إلى بيهق ، وعاش أربعاً وسبعين سنة ٣٤٥)

وقال الذهبي أيضاً : «حضر في أواخر عمره من بيهق إلى نيسابور، وحدث بكتبه ، ثم حضره الأجل في عاشر جمادي الأولى من سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ، فنقل في تابوت ، فدفن ببيهق »(°۷).

#### رثاؤه:

قال أبو القاسم الزرهي البيهقي في الإمام أحمد من قصيدة مطلعها

<sup>(</sup>٧١) بستان المحدثين (٧١).

<sup>(</sup>٧٢) وفيات الأعيان (٣: ٣٠٥).

<sup>(</sup>٧٣) معجم البلدان مادة بيهق .

<sup>(</sup>٧٤) العبر (٣ : ٢٤٢).

<sup>(</sup>٧٥) تذكرة الحفاظ (٣ : ١١٣٤ ـ ١١٣٥).

المقدمة .......المعتدين المعتدين المعتدد المع

يا أحمد بن الحسين البيهقي لقد دوخت أرض المساعي أي تدويخ (٢٧) والعقب منه شيخ القضاة اسماعيل، وتقدمت ترجمته في تلاميذ البيهقي، وكان قاضي خوارزم (٧٧).

(٧٦) تاريخ بيهتي ص (٣١٨).

(٧٧) انظر ترجمة المصنف احمد بن الحسين البيهقي في :

4 - الأنساب للسمعاني (٢ : ٣٨١).

٢ ـ تبيين كذب المفتري (٢٦٥).

٣ ـ تذكرة الحفاظ (٣ : ١١٣٢).

٤ - العبر (٣: ٢٤٢).

٥ ـ مختصر دول الإسلام (١ : ٢٠٧).

٦ ـ اللباب (١: ١٦٥).

٧ ـ معجم البلدان : مادة بيهق .

٨ ـ وفيات الأعيان (١ : ٧٥ ).

٩ ـ طبقات الشافعية للسبكي (٤: ٨).

١٠ ـ طبقات ابن هداية الله (٥٥).

١١ \_ المنتظم (٨ : ٢٤٢).

١٢ ـ المختصر في أخبار البشر (٢ : ١٩٤).

۱۳ ـ مفتاح دار السعادة (۲ : ۱۰ ).

١٤ ـ البداية والنهاية (١٢ : ٩٤).

١٥ ـ شذرات الذهب (٣ : ٣٠٤).

١٦ ـ النجوم الزاهرة (٥ : ٧٧).

١٧ ــ مرآة الجنان (٣ : ٨١).

١٨ ـ الكامل في التاريخ (١٠ : ١٨).

١٩ - طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (١: ٢٢٦).

۲۰ ـ اعيان الشيعة للعاملي (٨: ٢٩٤).

٢١ ـ روضات الجنات (٦٩).

٢٢ \_ أبجد العلوم (٢ /٨٣٣).

٢٢ \_ اتحاف النبلاء (١٩٥).

٢٤ ـ طبقات الشافعية للأسنوي (١ : ١٩٩).

## وَصْفُ النسخ المعتمدة في نشر الدلائل

## ١ ـ النسخة الأم الأولى : (ح)

وهي نسخة المكتبة العثمانية بحلب ، والمكتبة الأحمدية بحلب وتتكون من قسمين :

القسم الأول ويبلغ ثمان وثلاثين ومائة (١٣٨) لـوحة وهي النسخة العثمانية، وتشمل المقدمة، والمدخل، وأبواب ميلاد رسول الله على وأسمائه، وكنيته . . . إلى غزوة بدر العظمى، وتقف في منتصف باب ما ظهر في تلك الغزوة من دلائل النبوة بنزول الملائكة وغيرها، وهي بخط: محمد بن محمد بن عبد الله بن عثمان بن سابق بن إسماعيل الدميري المالكي، وله ترجمة في الضوء اللامع (٩ : ١٢٥) وكان حياً (٥٩٥) أما القسم الثاني فيشتمل على جزأين:

1 - الجزء الاول وبدايته من باب ما ذكر في المغازي من دعاته يوم بدر خبيباً، وانقلاب الخشب في يد من أعطاه سيفاً وينتهي هذا الجزء في باب ما جاء في عمرة القضية، وعدد لوحات هذا الجزء (٣٠٢) لوحة ، وعند اللوحة مئتان وخمس وستون (٢٦٥) يتغير شكل الخط، فتبدو النسخة بخط آخر أجمل من سابقه ، وتستمر هكذا الى نهاية الجزء الثاني .

٢ ـ الجزء الثاني: ويتكون من (٢٦٥) لوحة وتبدأ بباب ما يستدل على
 معنى تسمية هذه العمرة بالقضاء والقضية، إلى نهاية الكتاب وقد جاء في نهاية
 هذا المجلد:

<sup>= (</sup>٢٥) دائرة المعارف الإسلامية مادة بيهق .

٢٦ \_ بستان المحدثين (٥١).

٧٧ \_ معجم المؤلفين (١ : ٢٠٦).

٢٨ \_ الأعلام (١ : ١١٦) الطبعة الرابعة (١٩٧٩)

«كمل الخبر المبارك وبتمامه نجز كتاب دلائل النبوة للإمام العالم العلامة البحر الفهامة ، الحافظ المدقق الزاهد : أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي سقى الله ثراه من سحائب الرحمة والرضوان ، رواية ولد ولده الشيخ السديد : أبي الحسن ، عبيد الله بن محمد بن أحمد البيهقي رحمه الله ورضي عنه ، على يد الحقير المفتقر أحمد بن حسن شهاب الدين الخطيب المنياوي المالكي عفى عنه آمين ، والحمد لله وحده .

ومرقوم عليه في أوله: « وقف المدرسة الأحمدية .

وهذه النسخة الأم تتميز بأنها أكمل النسخ، فقد اعتبرتها نسخة واحدة ورمزت لها بالحرف (ح)، وعلى هذا النسخة ثم توثيق أبواب الكتاب بالنسبة للتقديم والتأخير، ولا تخلو هذه النسخة من سقط في بعض جملها وتعابيرها، فعبارات كثيرة سقطت منها. أشرب إلى ذلك في موضعه أثناء عملية المقابلة مع النسخ الأخرى، ولكنها بكمال جميع موضوعاتها تبقى النسخة الأم الأولى من ناحية الترتيب والتنسيق، والأجزاء الأولى.

## ٢ \_ النسخة الأم الثانية (أ)

هذه النسخة من النسخ الجيدة ، وقد جُزَّا ناسخها الكتاب كله الى تسعة اجزاء ، والموجود منها من الرابع إلى التاسع فقط وبه ينتهي الكتاب ، وبها إجازة رواية من الإمام الحافظ «محمد بن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ، وقرئت النسخة أيضاً على الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم الميدومي ، قراها عليه محمد بن عبد الحكم السعدي الشافعي ، وصحح ذلك وكتب: محمد ابن إبراهيم بن أبي القاسم الميدومي .

وعلى سبيل المثال فقد جاء في طرة السفر السابع ما يلي: السفر السابع من كتاب «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول رب العزة، والمصطفى من جميع البرية صلى الله

عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، وسلم تسليماً .

تأليف الشيخ الإمام الزاهد أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - رحمه الله ورضي عنه - رواية ولد ولده الشيخ السديد: أبي الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد البيهقي ، رواية الشيخ الإمام الحافظ أبي محمد المبارك بن علي بن الحسين البغدادي المعروف بابن الطباخ - رحمه الله - رواية الإمام الحافظ أبي نزار بن الحسين اليماني عنه إجازة ، رواية الإمام الحافظ زين الدين أبي محمد بن عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري عنه ، رواية محمد بن محمد بن أبي القاسم الميدومي رواية العبد الفقير إلى رحمة ربه محمد بن عبد الحكم السعدي الشافعي عفا الله عنه ولطف به عنه .

وفي آخر هذا السفر جاء ما يلي :

قرأتُ جميع هذا السفر السابع من أوله إلى آخره على الشيخ الحافظ الفقيه الإمام المحدث المقرىء النحو شرف الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم الميدومي أمتع الله المسلمين ببقائه ، بسنده المقدم في اول الكتاب ، وأذِنَ لي \_ رضي الله عنه \_ أن أرويه عنه وأن أروي عنه جميع ما يجوز له روايته بشرطه ، وصع ذلك وثبت في مجالس آخرها يوم الأحد العاشر من ربيع الأول سنة أربع وستين وستمائة. كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه محمد بن عبد الحكم السعدي الشافعي \_ عفا الله عنه ولطف به \_ والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً .

صحح ذلك، وكتب: محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم الميدومي لطف الله به، وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين برحمته.

وعلى هذه الصفحة الأخيرة قراءات للكتاب، وتملكات، واختام .

وهـذه النسخة التي رمـزت لها بـالحـرف (أ) هي أقـدم النسـخ الـواضحـة كتابتها، وكتبت بخط نسخ كبير واضح ، ولا يزيد السطر عن سـت كلمات فقط ،

وفي كل صفحة (٢١) سطراً، وقد ميزت أبواب الكتاب بخط نسخ أكبر متميز ويبلغ تعداد لوحاتها في كل الأجزاء من الرابع إلى التاسع وهو الأخير (١١٣٦) لوحة ولا يعلم أين الأجزاء الأولى منها، أما بدايتها في المجزء الرابع: «باب ما ذكر في المغازي من دعائه خبيباً وانقلاب الخشب في يد من أعطاه سيفاً».

وقد نسخت منها من هذا البداية حتى نهاية الكتاب ، واعتمدته أصلاً ، وبينت بدايات ونهايات أجزاء هذا الكتاب في مواطنها في حواشي الكتاب اثناء قيد التعليقات .

وتاريخ نهاية نسخ هذه النسخة (٦٦٦) هجرية ، فهي اقدم من النسخة (ح) نسخة الأحمدية بحلب ، وعليها إسناد رواية الكتاب ، خاصة منها رواية الإمام المنذري المتوفي (٢٥٦).

وشيء آخر رأيت التنبيه إليه وهو التآكل الـواضح بهـذه النسخة خاصـة في اللوحات الأولىٰ والأخيرة من كل جزء منها ، هذا استكملته من النسخ الأخرىٰ .

## نسخة كوبريللي: ورمزها (ك):

تاريخ كتابة هذه النسخة سنة (٤٧١) فهي أقدم النسخ طُرّ أ.

وتقع هذه النسخة في (٣٣٧) لوحة ، وتبدأ بوفود هوازن إلى نهاية الكتاب ، وكتبت بخط نسخ مستعجل ، غير واضح المعالم في بعض الأحيان ، وعدد أسطر كل صفحة (٢١) سطراً ، ومتوسط عدد كلمات كل سطر (١١) كلمة ، وقد ميزت أبواب الكتاب بمداد أسود قاتم ، وخط مبسوط ، وفي بعض لوحاتها حواشي ، هذه الحواشي إما عبارات ناقصة من المتن ، ومستدركة على الهامش ، أو سماعات وإجازات للكتاب ، أو شرح لبعض الكلمات الغامضة .

وجاء في نهاية الكتاب ما يلي: تم الكتاب بحمد الله والصلاة على رسوله محمد

المصطفى وآلمه أجمعين ، وفرغ من كتابته : القاسم بن عبد الله بن أحمد الأنصاري في التاسع من جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ، غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنه غفور رحيم » .

## سماعات النسخة (ك):

«سمع الكتاب من أوله إلى آخره من مصنفه وهو الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - رضي الله عنه - بقراءة الفقيه المظفر بن منصور الرازي أبو الحسين جامع بن الحسن الفارسي ، ومسعود بن أبي العباس المهراني ، وعلي بن أبي نصر التستري ، ومحمد بن أبي الفوارس الجيلي ، وصاحب النسخة « أبو منصور محمد بن علي الدباغ » ، وصح سماعهم منه في « جمادى الأولى » سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة ، ونقل السماع إلى هذه النسخة في رجب سنة إحدى وسبعين وأربعمائة » .

«عارضت به نسخة الشيخ أبي الحسن المرادي من نسخة الوقف بالنظامية بنيسابور ، وعارض بها نسخة الشيخ أبي سعد بن السمعاني وهما النسختان اللتان قرأنا منهما على الشيخ أبي عبد الله القزويني بقراءة الشيخ أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن الخضر القرشي على (مجالس) آخرها الخامس من جمادى الأولىٰ سنة ( ) وأربعين وخمسمائة ، كتب علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ، ولله الحمد .

سمع هذا المجلد من أوله إلى آخره من لفظ الشيخ الأجل الإمام الحافظ الثقة العالم سعد الدين جمال ( ) شمس الحفاظ أبي القاسم علي بن هبة الله أيده الله ، قراءة الشيخ أبو محمد القاسم ، والشيخ الفقيه الإمام أبو الحزم علي بن الحسن العراقي ، وأبو النضر . . . . . .

. . . وذلك في مدةٍ آخرها التاسع والعشرين من شهر رمضان من سنة ثمان

وثمانين وخمسمائة بالمسجد الجامع بدمشق.

ثم يليها سماعات بعد ذليك استغرقت لـوحتين بخط دقيق باهت وتـوازيخ لاحقة .

هذا وقد قابلت ما جاء في هذه النسخة على النسخة (أ) وبينت الاختلافات وحتى نهاية الكتاب كما هو واضح في الحواشي من أول وفود هوازن إلى نهاية الكتاب .

نسخة دار الكتب المصرية (٢١٢) حديث المرموز لها بالحرف (ص)

تقع هذه النسخة في مجلد واحـــذ يشتمــل على (٤٧١) لــوحــة وجــاء في اللوحة الأولىٰ منه :

« المجلد الأول من دلائل النبوة للبيهقي » من كتب الحديث .

قد وقف هذا الكتاب السيد محمد بن السيد سليمان الأنطاكي على أن يستعمل في إسلامبول ، ويكون الناظر مفتى داره ، ثم أولاده .

وجاء من أوله « المدخل إلى دلائل النبوة » وكتب بخط نسخ جيد دقيق ، وبه بعض الحركات ، وقد ميزت أوائل الفقرات كقوله « أخبرنا » و « حدثنا » وكذا عناوين الأبواب وحرف (ح) الدال على انتقال سند الحديث بالمداد الأحمر .

وعدد أسطر كل صفحة (٢١) سطراً ، ومتوسط كلمات كل سطر (١٥) كلمة ، مقاسه ٨ × ٥,٥٠ سم ، وينتهي بباب ما جرى بعد الفتح - فتح خيبر - في الكنز الذي كتموه ، وقسمة الغنيمة ، والخمس على طريق الاختصار .

وقد ساعدتني هذه النسخة لوضوحها في المقابلة من أول الكتاب إلى نهايتها \_ خاصة \_ أن نسخة العثمانية سقيمة الخط في أولها .

## نسخة الهيثمي المرموز لها بالحرف (هـ)

تحمل هذه النسخة الرقم (٧٠١) حديث بدار الكتب المصرية وكان الفراغ من كتابتها يوم الخميس ثمان عشر من شهر شوال سنة ست وخمسين وثمانمائة على يد أبي الجود خليل بن إبراهيم بن عبد الرحمن الدمياطي القرشي نسباً ، صحح ذلك وكتب علي بن محمد بن أحمد الهيثمي الطنباوي .

وتقع هذه النسخة في ثلاثة مجلدات ويبدأ من أول الكتاب وينتهي في أبواب غزوة أحد .

وجاء في نهاية المجلد الثالث: آخر الجزء الثالث من دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول رب العزة والمصطفى من جميع البرية على تصنيف الشيخ الإمام الحافظ الفقيه أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي رضي الله عنه وأرضاه يتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الرابع باب ذكر عدد المسلمين يوم أحد وعدد المشركين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وكان الفراغ من تعليقه يوم الجمعة ثالث عشر صفر سنة سبع وخمسين وثمانمائة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى أبي الجود خليل بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن إبراهيم الدمياطي منشأ المنهاجي لقباً القرشي نسباً غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين .

وتحتوي كل صفحة من هذه النسخة على واحد وعشرين سطراً ، وكتبت بخط نسخ جيد ، ومتوسط عدد الكلمات بالسطر ثمانية ، وميزت أوائل الفقرات بمداد أحمر ، وكذا الأبواب ، وعلق عليها بعض حواشي لاستكمال نقص ، أو · تصويب كلمة ، أو توضيح معنى .

المقدمة .....المقدمة المقدمة ا

#### سماعات النسخة (هـ)

( السماعات )

بسم الله الرحمٰن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد .

يقول العبد الفقير إلى الله تعالى أبو الجود خليل بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن إبراهيم بن علي [ الدمياطي ] منشأ المنهاجي لقباً القرشي نسباً غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين .

قرأت جميع هذا الجزء وهو الثاني من دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة محمد ورحمه الله من أوله إلى آخره على الشيخ الإمام العالم العالم المسلك المربي سيدي نسور الدين أبي الحسن علي بن الشيخ الإمام شمس الدين المحمد بن الشيخ جمال الدين يوسف بن الفقيه المحقق شهاب الدين أحمد الهيثمي ثم الطبناوي فسح الله في مدته ونفع المسلمين ببركته وبركة علومه آمين . في عشرة مجالس ، فسمع المجلس الأول : الفقيه عبد الله بن الفقيه محمد الأسيوطي والفقيه ناصر الدين بن محمد الغزولي والمعلم محمد بن محمد بن حُجُول المصري وولده نور الدين على وأحمد بن جمعه البريدي ومسوسي بن أبي بكر المؤذن وعلي بن حسن الأرميوني وحواس بن محمود المسعودي . والمجلس الثاني : الفقيه عبد الله بن الفقيه محمد بن زيادة وناصر الدين بن محمد الغزولي ومحمد بن زيادة المؤذن وخضير بن محمد بن خضير الخزعلي السنبسي وعمر بن زين الدين السرسناوي .

والثالث: الفقيه عبد الواحد بن الفقيه شهاب الدين أحمد بن الشيخ برهان الدين البانوبي وناصر الدين بن محمد الغزولي والمعلم محمد بن محمد

المصري وسيدي محمد بن ولي الدين من شبرا بسيون وحواس بن محمود المسعودي .

والرابع: الفقيه على بن أبي بكر بن العوام السخاوي العدل الرضي والمعلم أحمد بن محمد النحراوي وولده على ومنوسى بن أبي بكر المؤذن والمعلم محمد بن محمد المصري والحاج أحمد بن عبد الغفار السفطي .

والخامس: الأمير جمال الدين جميل بن الأمير شهاب الدين أحمد بن الأمير زين الدين عميرة بن يوسف أمير عربان السخاوية عامله الله بلطفه والقاضي أبو السعادات بن القاضي قطب الدين بن القماح قاضي الناحية بإقليم السخاويه والفقيه عبد الله الأميوطي وموسى المؤذن والفقيه ناصر الدين بن محمد الغزولي والمعلم محمد المصري وسيدي محمد بن ولي الدين من شبرا بسيون والمعلم أحمد بن محمد البيطار وولده علي وعلي بن ناصر السخاوي وأحمد بن الفقيه شمس الدين محمد السخاوي وجماعة لم تضبط أسماءهم .

والسادس والسابع: الفقيه عبد الله الأميوطي والمعلم محمد المصري وناصر الدين الغزولي ومحمد بن عبد الله المسلم وعلي بن سالم العمي وعبد الله بن زين الدين السرسناوي وموسى المؤذن وولد خليل وعلي بن حامد السخاوى .

والثامن: الفقيه ناصر الدين الغزولي وموسى المؤذن والأمير مجمد الدين إسماعيل بن عبد الله المسلم وسيدي محمد بن ولي الدين البسيوني .

والتاسع: موسى المؤذن ومحمد بن عبد الله المسلم وبدر الدين محمد بن خضير الخزعلي وسيدي محمد البسيوني والفقيه جمال الدين يوسف بن الفقيه على القليبي وعلى بن عبد الله القليبي وناصر الدين الغزولي ومحمد بن عبد الله المسلم المصرى.

والعاشر: وهو الأخير الفقيه عبد الله بن الفقيه محمد الأميوطي والفقيه ناصر الدين بن محمد الغزولي والفقيه محمد بن عواض الطيبي وموسى بن أبي بكر المؤذن والمعلم محمد بن محمد بن حُجُول المصري ومحمد بن عبد الله المصري وعلى بن عبد الله التونسي .

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وصح ذلك وثبت يوم الجمعة تاسع عشري ذي القعدة الحرام ثلاث [ سه] ست وخمسين وثمانمائة أحسن الله عاقبتها.

وأحار المسمع المذكور أعلاه لكاتبه ولمن سمعه أو سمع شيئاً منه أن يروى عنه جميع الكتاب وأن يروي عنه ما يجوز له وعنه روايته بشرطه عند أهله مسؤ ولا في ذلك متلفظاً به وحسبنا الله ونعم الوكيل .

صحـح [ صحيح ] ذلك وكتب على محمـد بن أحمـد الهيثمي ، ثم الطنبادي .

النسخة (٢١٥) حديث دار الكتب المصرية ، المرموز لها بالحرف (ف) .

تقع هذه النسخة في مئة وخمس وسبعين لوحة ، وكتبت سنة (٧٣١) وهي بخط « أبي بكر بن علي بن إسماعيل الأنصاري البهنسي الشافعي » بالقاهرة المعزية .

وقياس الأوراق ١٧ × ٢٥ سم ، وكتبت بخط نسخ متمهل جيد ، وعدد سطور الصفحة (٢٩) سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات بكل سطر خمس عشرة كلمة ، ورقم عليها أنها المجلد الثالث ، وقد اشتمل هذا المجلد من أول باب قصة مُزَيْنة ومسألتهم . . . إلى نهاية الكتاب .

وقد جاء في أوله :

« الجزء الثالث من كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة

محمد بن عبد الله رسول رب العزة والمصطفى من جميع البرية ، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً .

تأليف الإمام الحافظ المكثر الزاهد العالم العامل أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ـ رضي الله عنه ـ وعن والديه ، وجميع المسلمين آمين .

رواية ولد ولده الشيخ السديد أبي الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد عنه .

- \* رواية الإمام الحافظ أبي محمد المبارك بن علي بن الحسين البغدادي \_ يعرف \_ بابن الطباخ ، عنه .
  - \* رواية الشيخ المسند الصالح أبي الكرم لاحق بن عبد المنعم الأرتاحي .
- \* رواية الشيخ الصالح المسند نجم الدين بن أبي بكر بن عبد العظيم المندري .
- عرف بابن الصياح، والشيخ الصالح المسند به ، والد أبي المحاسن يوسف بن أبي حفص عمر بن الحسين الصوفي الحنفي، مجيزي الشيخ الإمام تاج الدين أبي الحسن علي بن محمد التبريزي الشافعي على النسخة المنقول منها هذه النسخة ( الثلاثة أجزاء ) نسخ العبد الفقير أبي بكر كاتب هذه النسخة .

تاريخ إجازة السماع آخر الجزء رابع ذي الحجة عام ست وعشرين وسبعمائة ، قرىء على بدر الدين الصوفي الحنفي ، والشيخ المنذري المذكورين بالقاهرة المعزية عمرها الله تعالى بمنه وكرمه آمين .

## وجاء في آخر هذه النسخة :

« وهذا آخر الجزء السادس المنقول منه نسخة الأصل المنقول منها هذه النسخة ، وآخر الثالث من نسخة الأصل ومن هذه النسخة من كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة وبتمامه تم جميع الكتاب بحمد الله وفضله وكرمه ومنه وعونه على يد كاتبه لنفسه العبد الفقير الى الله تعالىٰ : أبي بكر بن علي بن إسماعيل الأنصاري البهنسي الشافعي بالقاهرة المعزية صانها الله تعالىٰ ـ ووافق

الفراغ من نسخة في الرابع والعشرين من شهر شوال المبارك من شهور سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة .

الحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

ثم تأتي سماعات للكتاب تستغرق بقية اللوحة ، وحاشيتها ، مكتوبة بخط نسخ مستعجل .

## النسخة (م) بالمكتبة المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (٩) سيرة نبوية :

تتكون هذه النسخة من مائة وثمان وثمانين لوحة خمسة عشر سطراً بالصفحة مقاسها ١٨ × ٢٥ سم ومرقوم عليها: الجزء الثاني .

أول هذه النسخة : باب ذكر اجتهاد رسول الله ﷺ في طاعـة ربه عـز وجل وخوفه منه ، على طريق الاختصار.

وآخر النسخة مبتور ينتهي أثناء باب ذكر ما لَقِيَ رسول الله ﷺ وأصحابه ــ رضي الله عنهم من أذى المشركين حتى أخرجوهم إلى الهجرة ، وما ظهر من الآيات بدعائه على سبعة منهم ، وآخر الموجود من هذه النسخة : عن مجاهد : قال : أول شهيد كان في الإسلام أم عمار ؛ سُميّة ، طعنها أبوجهل بحربة .

نسخة بقلم نسخي جيد ، من خطوط القرن الشامن ، وعلى حواشي النسخة سماعات ، وقراءات كثيرة ، بعضها سنة (١٩٨٨) ، وبعضها على الحافظ ابن حجر العسقلاني .

#### وصف النسختين ( ب ) و ( د ) :

النسخة (ب) تحمل الرقم (٢١٣) حديث دار الكتب المصرية ، وتتكون من (١٧٠) لموحة ، وهي الجزء الثاني من تجزئة ثـلاثة أجزاء ويشتمـل البـاب

الأخير منها على وفد دوس، ويبدو أنها قطعة من النسخة (ف) ، وقد ضم إليها جزءاً من نسخة (١٠١٢) حديث، وهي التي رمزنا لها بالرمز (د). وهذه النسخة المرموز لها بالرمز (د) ليست إلا قطعة مفصولة عن نسخة (ص) أساساً.

وهنــاك النسخة (ن)، وتحمـل الرفم (٢١٤) حديث وهي نسخــة متآكلة، وبها خرم كبير ولم نتمكن من الاستعانة بها .

#### \* \* \*

هذا كتاب و دلائل النبوة » . . أَحْمَدُ الله أن يسَّر على انجازه ، نفع الله بـه المسلمين ، وأجزل لى ثوابه ، وآخر دعوانا .

أن الحمد لله رب العالمين.

والله الفضل والحمد .

والأمر من قبل ومن بعد .

وكتبه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي غرة صفر الخير ١٤٠٥

جريدة المصادر والمراجع التي جرى العزو إلى أرقام صفحاتها وإلى أجزائها ، وتاريخ طبعاتها أثناء تحقيق كتاب دلائل النبوة

# المصادر، وجريدة المراجع التي جرى العزو إلى صفحاتها وإلى أجزائها وطبعاتها

- الإتقان في علوم القرآن تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة .
  - ـ الأدب المفرد للبخاري .
  - \_ أسد الغابة لابن الأثير . دار الشعب القاهرة .
- الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار لابن قدامة المقدسي . ط . بيروت .
  - ـ الإصابة لابن حجر وبهامشها الاستيعاب لابن عبد البر . ط . مصر .
    - ـ أصول الحديث : محمد عجاج الخطيب يردار الفكر بدمشق .
  - ـ الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه للحازمي . دار الوعي . حلب .
    - ـ إعجاز القرآن للرافعي ط . المكتبة التجارية الكبرى .
      - ـ اعجاز القرآن لبنت الشاطيء . ط . دار المعارف .
        - أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم .
          - \_ الأغاني للأصفهاني . دار الكتب بالقاهرة .
            - \_ الاكمال لابن ماكولا . ط . الهند .
    - \_ انجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن . كراتشي ١٣٨٧ .

١٣٦ ..... المصادر

- الأنساب للسمعاني . ط . بيروت .
- إنسان العيون في سيرة الأمين المأسون لبرهان الدين الحلبي. ط. القاهرة ١٣٢٠.
  - \_ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر .
    - \_ البداية والنهاية لابن كثير . السعادة بمصر ١٣٥١ .
      - ـ البرهان في علوم القرآن عيسى الحلبي } أجزاء .
    - ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي .
    - \_ تاريخ الأمم والملوك للطبري ط . دار المعارف بمصر .
  - \_ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي . القاهرة ١٣٠٧ .
    - ـ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . السعادة ١٣٤٩ .
- ـ التاريخ لابن معين . تحقيق أحمد محمد نور سيف . ط الهيئة العامة للكتـاب القاهرة ١٩٧٩ .
  - ـ تاريخ التراث العربي : الجزء الأول والثاني ـ طبع الهيئة العامة للكتاب .
  - ـ التاريخ الصغير للبخاري . تحقيق محمود إبراهيم زايد . دار الوعى . حلب .
    - التاريخ الكبير للبخاري . ط . الهند .
- ـ تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر الأندلسي . ط . حسام الدين القدسي .
  - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . للمزى . ط . الهند .
    - تذكرة الحفاظ للذهبي . ط . الهند .
- ترتيب ثقات العجلي : تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية ـ بيروت .
  - ـ تعجيل المنفعة بزوائد الأثمة الأربعة لابن حجر العسقلاني . طُ . الهند .

- ـ تفسير الفخر الرازي .
- تفسير ابن كثير . ط . عيسى الحلبي .
- تقريب التهذيب. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.
- تنزيه الشريعة لابن عراق . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف .
  - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني . ط . الهند .
    - تهذيب تاريخ دمشق الكبير لعبد القادر بدران .
  - تهذيب الآثار . لأبي جعفر الطبري . تحقيق محمود شاكر .
- تهذيب الأسماء واللغات للنووي. ط. منير الدمشقي بالقاهرة .
  - ـ تيسير الوصول الى جامع الأصول . ط . مصر .
  - الثقات لابن حبان . ط . الهند . صدر الجزء الثامن ١٤٠٢ .
    - ـ جامع بين العلم وفضله لابن عبد البر ـ المنيرية ١٣٤٦ .
    - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي دار الكتب المصرية .
      - الجرح والتعديل للرازي . ط . الهند .
    - الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي . ط . الهند .
      - ـ جوامع السيرة لابن حزم . ط . دار المعارف .
        - حياة محمد لهيكل . ط . دار المعارف .
- خصائص التصور الاسلامي . سيد قطب . عيسى البابي الحلبي بالقاهرة .
  - الخصائص الكبرى للسيوطي تصوير دار الكتب العلمية ـ بيروت .
    - حلية الأولياء لأبى نعيم . السعادة بمصر .
    - الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. ط. حلب.
- الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر تحقيق شوقي ضيف . دار المعارف .
  - دلائل النبوة تأليف عبد الحليم محمود . دار الانسان . القاهرة .

١٣٨..... المصادر

- \_ دلائل النبوة لأبى نعيم . ط . الهند .
- ـ ديوان حسان بن ثابت . الهيئة العامة للكتاب . مصر .
- \_ الرسالة للشافعي \_ تحقيق أحمد شاكر دار التراث . القاهرة .
  - \_ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة .
- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل . تحقيق عبد الفتاح أبو غدة . ط . حلب .
  - ـ الروض الأنف للسهيلي .
  - ـ الزهد الكبير للبيهقي : دار القلم : الكويت .
- سبل الهدى والرشاد في هـدي خير العبـاد ( ١ : ٦ ) . ط . المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية القاهرة .
  - سنن ابن ماجة . تحقيق محمد فؤ اد عبد الباقي . البابي الحلبي .
    - ـ سنن أبي داود . مطبعة مصطفى محمد ١٣٥٤ .
  - ـ سنن النسائي ومعها شرح السيوطي والسندي . المصرية ١٣٤٨ .
  - سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر، ومحمد فؤ اد عبدالباقي البابي الحلبي .
    - \_ سنن الدارمي . القاهرة ١٣٨٦ .
    - السُّنن الكبرى للبيهقي . الهند ١٣٤٤ .
    - السُّنة قبل التدوين . محممد عجاج الخطيب .
- سيرة ابن هشام . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . ط. المكتبة التجارية بمصر ١٩٣٧ .
  - سير أعلام النبلاء للذهبي مكتبة الرسالة بيروت .
  - شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي . طبع القدسي .
    - شرح النووي على صحيح مسلم المصرية ١٣٤٧ .

- \_ شروط الأثمة الخمسة للحازمي . بتعليق الكوثري . مكتبة القدسي ١٣٥٧ .
  - \_ شمائل الرسول للترمذي . ط. عيسى الحلبي بالقاهرة .
  - \_ الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض الازهرية ١٣٢٧.
    - \_ صبح الأعشى للقلقشندي دار الكتب بالقاهرة .
- صحيح ابن حبان . صدر منه الجزء الأول، والثاني تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي . دار الوعي . حلب .
  - \_ صحيح البخاري . ٩ أجزاء . طبعة بولاق . ٠
  - \_ صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤ اد عبد الباقي عيسى البابي الحلبي .
    - \_ صحيح مسلم بشرح النووي في ١٨ جزءاً القاهرة ١٣٤٩ .
      - \_ ضحى الاسلام . لأحمد أمين ـ لجنة التأليف والترجمة .
        - \_ الضعفاء الصغير . البخاري . دار الوعي . حلب .
- \_ الضعفاء الكبير للعُقيلي تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي دار الكتب العلمية \_ بيروت .
  - \_ الطب النبوي لابن قيم الجوزية . تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي .
    - \_ طبقات الشافعية الكبرى \_ عيسى البابي الحلبي \_ القاهرة .
      - \_ الطبقات الكبرى لابن سعد ط . بيروت .
      - \_ طوالع البعثة المحمدية عباس العقاد دار الهلال .
    - \_ العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي . لجنة التأليف والترجمة والنشر .
      - ـ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية للخزرجي القاهرة ١٩١١.
- علل الحديث ومعرفة الرجال . لعلي بن المديني . تحقيق الدكتور/ عبد المعطي أمين قلعجي دار الوعي حلب .
  - . علوم الحديث لابن الصلاح . تحقيق الدكتورة/ عائشة عبد الرحمن .

- علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي . ط . السلفية .
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري للشيخ بدر الدين العيني .
  - ـ عيون الأثر في فنون المغازي والسير. ط . بيروت .
- الفائق في غريب الحديث للزمخشري عيسى الحلبي القاهرة .
- فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه . تحقيق الـــدكتور/ عبد المعطى أمين قلعجى . دار الوعى . حلب .
- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. ط السلفية . بترتيب محمد فؤ اد عبد الباقي .
- الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . تأليف أحمد عبد الرحمن البنا . ط . مصر .
- فتع الملهم بشرح صحيح مسلم ، شبير أحمد العثماني ، مكتبة الحجاز كراتشى .
  - الفهرست لابن النديم . التجارية الكبرى بمصر .
  - فوات الوفيات لابن شاكر . النهضة المصرية القاهرة ١٩٥٣ .
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . للشوكاني . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف .
  - فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ٦ أجزاء . ط . مصر .
- قواعد التحديث . تأليف محمد جمال الدين القاسمي . ط عيسى البابي الحلبي .
- قواعد في علوم الحديث للتهانوي . تخقيق فضيلة الأستاذ الشيخ/ عبد الفتاح أبو غدة . حلب ١٣٩٢ .
  - ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير بولاق ١٢٩٠ .

كشف الأستار عن زوائد البزّار للهيثمي . تحقيق عبد الرحمن الأعظمي . ط .
 مؤسسة الرسالة .

- ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني . ط . القدسي .
- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط منَ الرواة الثقبات . دار المأمون للتراث . دمشق .
- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي . المكتبة التجارية بمصر .
  - \_ لسان العرب لابن منظور . ط. دار المعارف بمصر .
    - ـ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني. ط. الهند.
- لمحات في أصول الحديث. تأليف الدكتور/محمد أديب صالح. المكتب الاسلامي في دمشق.
- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لعبد الباقي . عيسى الحلبي . القاهرة .
- المبتكر الجامع لكتابي المختصر في علوم الأثر . تأليف عبد الوهاب عبد اللطف .
- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين . لابن حبان . تحقيق محمود إبراهيم زائد . دار الوعي . حلب .
  - ـ مجمع الزوائد للهيثمي . ط . حسام الدين القدسي .
- مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي لمحمد حميد الله لجنة التأليف القاهرة ١٩٤١ .
- محاسن البلقيني على مقدمة ابن الصلاح . تحقيق الدكتورة / عائشة عبد الرحمن .

- ـ مرآة الجنان لليافعي .
- المستدرك على الصحيحين في الحديث. للحاكم ، وفي ذيله تلخيص المستدرك للذهبي . ط . الهند .
  - مسند الإمام أحمد . ط . الميمنية ٦ أجزاء .
  - مسند الامام أحمد بتحقيق احمد محمد شاكر . دار المعارف. مصر .
    - المشتبه في الرجال للذهبي. عيسى الحلبي القاهرة ١٩٦٣.
- ـ مشكـل الحديث ، وبيانه لابن فـورك/ تحقيق الدكتـور/ عبـد المعـطي أمين قلعجي .
  - معالم السنن للخطابي ، نشر راغب الطباخ ـ حلب .
  - معجم ما استعجم للبكري لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة .
    - معجم البلدان لياقوت . القاهرة ١٩٠٦ .
      - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث.
    - ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن . وضع محمد فؤ اد عبد الباقي .
      - المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية . القاهرة .
    - ـ معرفة السنن والأثار للبيهقي . تحقيق السيد صقر . الجزء الأول .
      - المغازي للواقدي . ط . دار المعارف بمصر .
  - ـ المغازي الأولىٰ ومؤ لفوها بقلم هوروفتز ترجمة حسين نصار القاهرة ١٩٤٩ .
    - المغرب في ترتيب المعرب للمطَّرزي . ط. الهند . ١٣٢٨ .
      - مفتاح كنوز السنة . محمد فؤاد عبد الباقي .
      - مفتاح السنة . تأليف محمد عبد العزيز الخولي .
  - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوى .
    - ـ مقدمة ابن خلدون .

ـ مناقب علي والحسنين . وأمهما فاطمة الزهراء . وضع الدكتور/ عبد المعطي أمين قلعجي . دار الوعي ـ حلب .

- \_ المنقذ من الضلال للغزالي .
- ـ الموضوعات لابن الجوزي .
- ـ المواهب اللدنية للقسطلاني مع شرح الزرقاني. الأزهرية .
  - ميزان الاعتدل للذهبي . ط . عيسى البابي الحلبي .
- \_ موطأ مالك تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، عيسى البابي الحلبي .
- \_ نصب الراية لأحاديث الهداية . للزيلعي . ادارة المجلس العلمي بالهند .
  - ـ نهاية الأرب للنويري دار الكتب بالقاهرة .
  - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير . عيسى البابي الحلبي .
    - \_ هدى الساري لابن حجر العسقلاني . ط . السلفية .
      - \_ وفاء الوفا للسمهودي. القاهرة ١٣٢٦.
    - ـ وفيات الأعيان لابن خلكان . ميمنية القاهرة ١٣١٠ .

ان و دختن این زنگوان زنالسالیس به بدی در فرص افتیان کنار در بیرسواناکلاغ بیشی بینها بی آیانها که به داده بیزند دوندرت بیموریونیش روحت و فرخ افتیان نیکن نیک و فیلمطیان شیخهی کیورکی و بیگیا دار دوائزشارها بالإدارميية يدوينهم النائلت حسارا دوارسييقه ذواده واحداده والبوائه بالعبوله والعبد العبو واسترحت وداعلها دستان منزاداد وداءا بالادروابه استسهرادا واده واعدائه جدواموا اعبود كابراج وليكن من شاريادينيكربسري مقران ولويستنظيمي كانت شريا بفاكان وسوهوميلومن بنسيون فيوات كينول دگار ادورددادارچ دختیریت دکارشترادی اصرح مین اجامه دودهٔ متوانی تا این به دادارد. دورای در دودود را به در بیلودایشد شنا و اصلیب کمان توصیدات شعب که در شبه و به در این در مین و به علایه نا يهرعاليهسيون صرعالي ييويدهان دفولهم مسيلة فكلواط بسسيلة فيدوان لونه ڡػۅڮڹڵڔۯۼڗ؏؞ڵڹڔؽۄڲڹٳۿۼڔۺڴڵ؋ۯڰٵؽۺؖٵۺڴۿڵڛڵؿڟڛٵڽ؋ٷٳڎۺڷۊڰڹۿۄڣڷۼڟۼڟ۪ ڝػۅڮڹڵ؞ڹڡٳڹ؆ۅڒڒٲڰڬڒڶڰ؞ۯڵڂڔڷڂڿٳۼێڒڗڝڿ؞ۣٵڡڂڡڰؽڝ؈ۼڡڝڡٷڲڝۿڗۼڎڿۿٷڲٷۻڣ رنق، لىستىنىغادىساردارنغادقىپ وانغادلايىساردادى كاسجاع قايمت واعلايتىدالايستقىيات باشتبارهارمان يخدوجارلايك تشبيك استادهوانهمى دوسعاره داملى معالية فاتوليتورشك الهجارة المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة ال فرسيسهلاع إجاد كالموادعول سالت وفعات وتسفرو فطاب تنفيا لمبائوا بتاك وكادعن تجام كالمفاعليوب مداعوان اليميادة أرأة لأمرائه ويكسوف ترقياجان كمنتهماه ممتالات العالدوالنطن لوي اسا كارتنا مدارك المنطق واحواسكم ترج وت والدانا فرجرة انت كادرها فصيف كوتب وفيدها والدينعا يزة مهلنذل العلوب مكنست يراياعلانها وتصائه لالقوان ونزع ونذالاسش والجزلول بقواع إنشاقوا معا لاوسوقة ومعيث كاستعيج والمفائ واولينبرا عرميا يقدكان المسيط طائز كالمتولس لمعالا الموامع بعفرم لععبنظه برافا والمدالدا عائراه عليوه ف سابق الاصاعة فالع الدبشوع عمنطه والتيوار بابران سنستن فرابيرت وكاليفولة واعتنعته والمفيعل عاياتوا يترهفوا الفوعاه بأوت بالماولوقات الدقال عيزان علواعية والمنطرف كاعتدى إمنيمهم وراعنه عندالهم كياف فعارم فرياط والخرور والمجاوة ماعدادان ركان معدلتد انتصب ادعق ادام اليدن بملع ورجه مظاحرى اعينولدنا وتواسم وما يدنعوا فلزائدا واعتفاج الصياط بالديب وحداوسه فلدي كالماعية وكالوصف يعيمن تولدها كلوف فلناب عواسيق الماردن وراون وساحال ورال إحواق العصابة بالمراجعوا والمديعة المواقق والحاد د) سه العاطالين بنيديد به وازه زخلت ستراوين كجهوبية والمائعة والتوكيكية بشكون المسيدلا اللهوائدا عسيس عيش والاخراء فارجوا لإنف الروالم كمين ووقومت وهي والمداروالدرج ومعيا كموت فالعلا خفتوان فتعهمة تسعامك لتاءوالسنوء متوشك فكانتهن الاموماميد معموان من تبالفط والتوق والسعياعوالعا التاعلامينون مسلواتها عكائفها الاليتيادية وتبسيعونه ولميوليتيل عيوا يعينانه وواخ فياحتته فيع الماليع الوطاة كاكان فيرود فوعف الواحث والماكان عداف والمشاشة وفرق العفروالواليوم وكالر

غىقەنەدەلىكەرىكىلىدىغارىدەندەرىيەندەن قاسايەن ئىدىنىغ دائىرى زادىرى ئەدىيىدىغ ئەتكىرى تەكىپىلىق قىلىدى تۇرىكىل ئەنىنىدىنىڭىن دەدىنىدىرەتقاسىم تەركىلىرىدە ئىللىنىغانا ئىسىرىيىن دەنلىرىدىن ئىللىدىنىڭ ئەنگى قىردىرسلىلىرى بىدى مەركىلىدىنى ئالىرىدىنى ئىللىرىدىنى ئىللىرىدىن ئىللىرىدىن ئىللىرىدىن ئىللىرىدىن ئىللىرىدىن ئىللىرىدىن ئىللىرىدىن ٨٤ التعليمة المناع وعالية موت جديرا والعاسبار والأيات الاتباراتية المتياسة الدعن وكلت ولالته عالم هوت وتوسعة فيالية بكالعام فالمهاواسريا احتدى الدير هرموسية سمانك ولعسوريا وخالف وألانه اسهوريته فاوود ومطوقة فيالي والطيخ فكالميات سيجول مناصب والاسراف واخر يعسم موم مجال كالإلى إليه المهود مكاسبت عبار ڡ؞رتبه ورکب نبیرولد فارد بدر در و ده در دود و دوله پیاونه به در استان به در دارد و دران به دارد و دران به دارج مهترنده واحدا ته وی به درمیت م جورس (کانمالسدیرساه درای در ایران با دران کا در سیا ارای و دارند به ایران سسسسهاند الرحواليوجع وموايس فليسيدنا كابدوا ومجتزع فسلماكدراوا بياروا العماميى المهمنة الإالعالب الميدينه وكأب مطب علماغا لباليونها تدعكظه ثمامه وادكابهاه عليدي ومغزا كداق ممه عسط حيه معلونه طايرانيات ومسمياته وقعدس بالبيام بره المالوا ووافنتك ومسلب فاعصره سرفاق والتخلص اللايا فكأوفأن عديداما فوقيوب ولسراعا يداوب المادات محالا فدوالادون ومولدانه بالزالفيز كالراطير الهاق وعيراجه فواان مركزته ورساه وادائه فهارا كفينفة وليست مرضب سابقت ركاير إفهودك ەلىگەرسولاھىتتىچىنا ياسىئىنىلالىدىنىڭ ئۇنىزىجىدىدىن دارىيىلىدىنى سارىماد ئەلھىرىنىسىلىدىن رائىجىزى ھىقىدىنوقھاستى سوھىرىيىسىندارىيمىغىيەت سامەر دارىرىيىزىت درسىرلالئىنادىنا ساكىنۇدىنىلىكىلارلىل فجفية من خلعه ويند دون بالشادمت عيصاء وهذافتول ولوانا إعلى شاغ بينواس وزياره لتالوان بالولااسا ليولدوسالاميتري وسنذوب فتهاباوانهاس واليبعين بعدالوسال كالمساء ورلطهاسف واساعه ووعديا ليوسي أنده وسروعا مساول موالي عالي آباد العاسس وغالجنا به الطاعري وعيا زواجهم للطومتين ومهت بيما أبران إعوسه العكيد خالفا فحالت نفيذ موحسس م يموادنه وجلم دريا طوالعديث مدكول طور رشاه مصفحة وحاجاج بكرافيزس ليسائنات وعاله على وجعاس وكالسيسس كودسوان ولسيادا بتداء الاخريلائيله مررهسها هماراسم يامواكسوناهمواس ويجدب الواداب يعلي قراة عليه وانااسيون فريدوا لمفرمهناه إوالمغديرما كجون تتناع يجذهم وجشهم جعودسالايا مدوده جداونه ويدينووه لوكيفينها وبينترم كولاسولواض وانتخلنا بيغتوسكان لناصائعا ومراحا يعلمه عرسهما وتتحطب ادالك خدتها والاواهدي فام معديث وكالعامة والعاروبين وخلتا الميدوالانت لياسرهم بدياون مرة بوالي الدابع مصعاباتكوجودتوح لسادا كإنب تحبيبالأزوال المتوحان باخواسات المنود بالالهت لعالاتها عستبهلات كالطئ ومسية ومستدية والابية ووضيه واستيته عليهديدوفية زناه منطلقه ارصلد ماعن مستهما وتلابيل مدين ندالاسوعان السراكيله الحاولعدالعدالعداميدلعه إلم نيخد صلعت واولدا واستنهده كالامهاريول ميصيانا غاف والامروب الشعروالعشوران الحطرال عدمواراه المقاوالآث بالميليس بالقيصعا لتمتسب والظهر الادبالا مواقدار سندها سروعات فميركا فعالدسوراع ليدحله لع والكارمة وعدكا كالحران العدالم كالتداوم واوق ومقعقة واستفات والعولية لااعتراض عليه فيدك والاعتاب عليه فيندرج والروافياندي ولدينها والالا فستند سرك واطعه روالد فيمل عداروا ورجروا الفي سلطانه ولى والتعمر مفول عرد بالك لعسمة لهستى وهواصب العماسات العلم القدموا اعليا المديولولي المدروا المدروا المدرك المعدالعدالا هالحدية والسحدة جعيعا وكانته محولي فلكا لاقت فالشيافها أحل بشاعصا عدية ننسى والتنف خرا حليت العلمة الديوالدم والطوفان وجراه والقالدالفتادع والعلس والعرفاء المعمامكانت عيد

اللوحة الاولى مِن مقدمة الجيزء الأول في النسخة العُمّانية التي سُمِّم النسخة الأحديّة

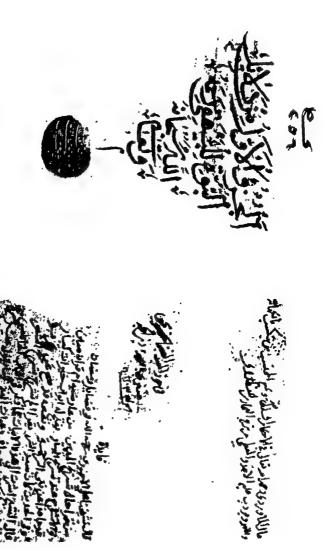

بالسينديها طعتن فنظعته وزميت وشهمة وكاروفيالي فيتاف المد بن عاد عالما المائية المائية المائية المائلة المائلة المائية المائية المائية المائية المائلة الما مزاجينا بنطاب فقالكامنة بدفاذاستند بكيد فلائها مدافات فالكيم وبدلا ينكون فالاالك رسنيف شائمة بناشلم بزغزيد يؤم وكاز وفيتحالفزل لأنلأح تنعدفا غشااه زسول التسمئل الشعليه يحطح فغنيباكا دوائاه يرف الزافري وكالرثارا مامة ميزورا الإثياث كأوه مطلقته وعزاركا المرتابخ نبئنن بيئاد سولالات مثلاله تفليد والإفكالة الدينها شق البرمنطان الانطان مزد ويرة والتنائث برمخت ابطرحال والماقد أخاعتبالما لتزيز بزعران فالاعدائي وخاعد فيكيفن مكادب فطاعدا بن فشالوا وسوانات سكانت عليه وكافتالا كالانكام ومتوزع وعط مواعته ايد غلو الانتائات بدخت ترة القلاد كي نطيد المون يتى ملك قال المنطئ سيفيئونونركونا عطاية أمئول الكاحظالة طليه وللموثأ فأذا لتؤسئيف جشراده ينبرا خبرته الدستد المونغ يولدا بيخالانا ابوله معتبد عيدرن مناع فالانا الفندلين يجال الشفاوة النا المؤيبهم بالملذ وقالا كانلا بدرها تفعيدن اسيد بنسخال فتا الوقيدا مدافا وعادان اجن شايكان فيزالين الفريطا وم فرناه من فالمناه فالمتاه وكالمناه اعداوليدت عيدالكي وايخزوا شاأت عادقته فاعتبدنا فاد والنايتعلى ٵٚۼڔٮڬٵڵڎڟڎ۩ڮڗۺؘٷڽؙڔؙڹڐؚۼٵؽٵٷٵۺڹؠٷڟڎڟۼڐ

المستخدمة المنتال الم

اللوحة الأولى من الجنو الأول من نسخة اح)

ئىنا ادخىنايى تاكىنداك زىخىك اشىمىلى المستاييى وعىنى دېكى دائىدى ئىن دۇخۇرىك داخىمىلى دۇخۇرىك داخى ئىن دۇخۇرىك داخى ئىن دۇخۇرى ئىن دۇخۇرىك داخى ئىن دۇخۇرىك داخى ئىن دۇخۇرىك داخى ئىن دۇخۇرىك داخى ئىن دۇخۇرىك دۇخۇرى

فنقتع العلناؤذا كايحتاكلؤن ثننا قالؤا نناغذك ادته فالفتو كاقا كالمشفؤن فطف وسؤلااته صكالقه عكليدوكم ابثاكا وخ ليخيل الإخرجة عنافاخزز سولنات مسكايت عليته ويجحتى نزل مطن شزف شغربزعبا كاع كذبت أي الإلك ليس بيا وضلا وكا ارض إبابيل وكامته الزاج اتئاة منيئيل منتعرون يوييب بنعددا لعزى ذؤمؤل ادرحاليات الغنبديوم المازيين فلكاخ تودمؤلاته حكالته ظلير وكإمراليق لأيجرج خونا دى وسولاات صلالته علية وتام ميميدا ومؤبطات ننا تنزلناته والعتلاكم نوجت مناقشنا فقرمضت الثارى فتاك فشال افتذ دكك ويكما سؤاة خاجئركم ادامك شختج اذخل بمنا ومضنه أخولات متلادقه علية وترعك مركاة امزنادن الباريكان وللااكث كيمونداليد عين يسحفاقا كرفبر فاختا فادمنت عليد مبموم وففر عَلَيْدَوَكُمْ فِي كَالْمُونِ الْمُعْتَادِيَ يَحَدِنُ مَعُ مَعْدِينَ هَبَا وَءُ هَمُنَاحُ مَنْ بِعَبِ موت بنعنيذ وفئ وألبغ عزية عندونول مستددين علبائ والقدايج فتعدنت كالدسولات مالاله عليدوي بسنود دريها تزام ونسا لمتيت ميمونه وَمنَعهَا عَشَاةُ وَأَدْتَى من سُنهَا المشاركين وَجبيئاهم انون العرا الشهوا لحآء بالشهرالام وكلونان وتشاص فلعتراسك كتحة إذ كالمكريند وكالآوالله ان يكون مؤخذ مبكونر بشئزى مكار واللث القه صكالف عكيدة والشيه الاكم الذوصة ويدمكذا النف حدب بعاراها السائيات إزاري وولكوهد البلت من وولكرا والصاعر والإ

اللوحة الأخيرة مِنَ الجِنَّء الأوَّل مِن نسخة (٢)

ξ.

ڡ؊ۄٳؿۼڔ؞ڎؙٮؙڒڡڹڿڹڒڿڹڒۼ؞ڒٵۮؿڵۿٷڡڎڹڿؠڲۿڰڰۿڰ ۼڸڹٵڒڰػڒٳؿۿٷۼڒٳڰؠڎڐڹڒڿڒڵۻٷڵۻڵ؋ڐٵڎؾٷڷۿۄۿڰٳۿڣۻڰ ودا وتوزى مدائدة دماهن وسائر الفن والمؤتندة والمدون النعا ؿ؞ڹٵؽٵڞۯڰڞۯڰٷٷڹۮۮٷڵۮڮڟۮۿٳڵڋڽڔ؞ڹڟڎڲڰٵڴڟڰۿ ؿ؞ڹٵؽڰۄڵڰڵ؋ڡڰۼڰڰڵۮۮٷٳڹؠٛڂ؋ٷڵڮؿؠڂڟڰٷڵڰٷڰڰڟڵٳۺ あしかいないまないまいできないないというというといいといいといいい هزا الارتباد والفائد والكفاد راول القام المائدة المائدة المائدة مال التوليد الرائد المراد المراد المراجع والمراد المراد ال がきたましてするいいまだいけっているかいからいっという مينم توده آخوات المتدل التعليدة المؤالة والعواف الإهدام لهدى الذى يخروا حام كراهدوا للركون فالإناءفات فالمتنافظ فالمتناط の金んながほうできがいているまどんがなられません اعاديا فالاه الإطهارة الإحتهاف فالاستدان والمهار والاستان أيتاهم والالتا としているとないといいないというないというないしてないいないにないないない ないというないないのからないないないないないないないないないないないからいろう あいまからいからいろいんなってはいてあれいないといいというというという しまでいているというというというというというというというという والمترى والحاج ودالا والمتال والمترا والمتارة والمترا والمتارية على كولتا الذكول بخدافون بكالك فون الريخي التركوب مكالي ويد الريادان والتوريد الله وزيزوا الاستالان والمالية ないかいいいというないというないないないというかいしょういいかいかいかい المساو فالمعرف ففهاسة فارتسوان فنفرا لانتها الاباهم النافران بوط とうかいというべきじゃとうできてかられないないとうだいこと الابطاق جهدا بالمزاق اعتدار الديمة ومؤته ويدوي كفرة وتفوروا للطوة الدو يلوك وقد عن القرارة والمؤلفة المؤلفة الم

TATES OF PUBLISHED BY STATES OF STAT ر وروسه در البرواء في الدي عرواه المراقبة في الديواد المراقبة الم كالانتكام فلان اقائريا فالخناك والانجاج فيج والالاها في والسعيم أرض من المتحدد المتحد معالده والماء والماء والماء والماء والمعنى الماء والمتافئ والمالية المائلة عدية مافروسط بالحديدية وفاضاه على الدعولات ماللتراوير المراوين والمراورة والمراو بقعرع تبالناهات والمارة النادان والمرادا المركالا المتكل المتاكل المتا والتناوللم مفترق لفنك ملافيات اعلالت فرجدت فلحاكا فضراها مالفنافي حنتو دلوتري عدد الامتون وتهاكران فالدخر تبئه معملها كالهنا والفاللالم خارسا الموطاع الداخا الدافزة الاحتفاق المائة كوكدات فالذاالوكالا قال والمريح من المقاع 30 فا فيلورل في المريك المري

المناكبة

ئالىتىن كالخاصية المراجعة المعالمة المعالمة المعالمة المالية المراجعة المر اعدي عداسه الصفارة الاراد والمدين مراد الم

اللوحدة الأولى من الجنزء الثاني من نسخة (٢)

المراحد المراد المراجد المراحد المراحد المراحدة المراجدة والمراجدة والمراجدة المراجدة المراجد

いいいないからまたのけんでいたいけんかいかけんからいいい اخا زيكرومتكدومه بتحاري ارزفعاى يتدى فعاائبتب اللفكران ام تتفتزب

يبتن العابث ختراحتا لزكابه وصطا لغتفا ستنب غرضا ذما للجانشة ولتناكبني لم ك المان الما ننعره فحامتك الثنائض نون المستركما الشافط للتهكؤ داك الانشانات كتحاحكما ادادنانىك فتك فالمنفسط الهاه قاشا الحزى دايانا شابلة والمرات وانبياكا المنطلهاه وانحتك فرازشه فالمنادات الكرات المان تحدمن بننخ والمعطاب والتجلد بناافاتهده ويتووع ببت المنده والم كبيبين أنسته ويعتران والمنافذة والمنافذة والمنافزة والمن سبالمخلوج وزينيت والمناف والمناف والمناف والمناف المنافظ المناوية و فنص من تول السوس لم السكالم من الكالد المستوما على التفايز فيسان اخترن احتار متيا المتنادة مناع بالمنط فيراف المتاب المتاب المتنادين المتكامين مختلا الهابتن الكهنف كمدل بمهمد المتعانف الميرزة التت لمانت كوابة تؤام سنن علامة فران ويعون ولدت المفاسلة وتزاينه لاليتوا مكافئ من المالية و والمن المواقدة المناسبة و المن ويكزامة مقرا فكالنائية والمقالة والمائية والمرادة والمائية والمائية و قالقنوان كوانن قلق العاسيم التنا اللاق ه حبيالمتنب علم المالية ويتالم المالية وعلى المنظم الفنفاح المرتزية والتبني فالمنطبة بالمنادك والمالك والمام ه کالمکسّره 496.

التبعبها فستراران والسباغ بنبها النفرى والمباركرالغالية وسيست ويأاي حيناتة فذائن الإكري وينظانان الكالمتاني والمتانية فا لَه كَمَ الِهُ تَوَالَ اللَّهُ فَاللَّهُ كَالِمُ لِنَدًا اللَّهُ فِي فَرَسُونِهِ عَلَى مَنْ وَالنَّهُ وَالنّ يَهْمَهُن حَقَى لُوْقِيةٍ لِمَرْسَكُمُورِيعُون مِن الْعَرْسِ لِلِينَ الْوَلْمُ الْوَالْمُ لَلْمُ الْمُؤْمِنُ ل ألها والمناوير النفيت المراه المتعالم المال والنسا والمناس والمالية خىلەر ئەرنى ئىزىن ئارىخانىنى ئىلىنى ئىلى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئ لنكا ذنت كالمغنوا بالعلكا آليام البيئة ننتا لنكال ونشاحيل هركاشت لككاما لغفضكا نضنك البالتحاشفاؤنث بتحانبية تنبتنا للعاب فيشيليني لملتي نيسكم فالكلال فالتحاشنفاذن واظهن للغضاك وتفائث ابالتلكا اليدسي والعصب الاائتهاء وهالق كتسفها ابنهايا بالمنزخ فط فرط تنها وتوا انته فاشك ليرك هم الخاصة والتعاقب المترك المترك والمتعالية والمتعارض المتحارث المتحالي حشان كم تفاد المتبع مسلامة ببن لمع كقية في فالمتنوكي وتول السمتانان كالمذاخ حسدة والمراة مال عكري والانت والتكول التعالم ت مرتزيج انها لا التفارية بريمالية الاعتبارة التحليقة المقال المستعلقة على المستعددة والناعث واستلفتاه فاخطروا أستان بهبكان المقرة والمدخر وتشافي وستوا التشة لماسر للبدؤسكم خانص شواخانه وترادين فتبط فيانسه فيسول شدآ كاشعاث انماس لمنص معتضه شرائه تروصا فتلاوا تدبيهون وزعد خليخون انتروا فتنضقا لقلزكي فاستعلها ولاراتها ولارتظابها ووزعك فراخترون المائين المنتق يتناف المنت أيني المناهب ويترفط المنتابين والمال عتنكه مرشات فلننافضا الثكاح و فنؤويجها عكاتب بأليك المتكفائه ويست فتلتم وبكرتم الماد همت الغرب والماء والمارة والمتعالب ماع والمتهات المفسون لاتخلتها النع فالمانة عليتهم كالمنترك يلبا الجاب فالمصت وعمر متعنه المانقة في استعلمه والمرافض في المنظمة المنافقة والمعارة والمنافقة الهايت بزاد في التخدل الماييم ما القادم المهد الدام من الالكادة الما الماد في الماد وتدكت فاضتك الالتيانات والوسام وتؤف وتعدر ع بياب تحليث المين كم كالمن المنطقة والمنطقة والمنطق

بيمي

اللوَّمَةُ الْأَخْيَرَةِ مِنْ نَسَخَةُ (ح) في نهَاية المُجَلَّدُ الثَّانِي

: ١١١ المرة إلى العبال المعالى المرابع المالية المعرفة المالية والمتحالين بالحكسورة يتعالف المحالف الطاهم السهب والسادمون والتربيه أن به يعلى برود و معرفه أجوال صاحب الشربيه أن بالعاس عهر و على مدر الطلب وسول التعطيلية ورد عولسارولوالدولولاية معالماته المات المات طرقة الجيزء الستاوس مِن نسفة (١) أن يم من المارة ا والماكا والقائز الفائد قسم التعبول

المستركة والمائية والمائية المعتمرة ال

المسيدة الخروب المستندل و الفضياء و المنظاء المسيدة المستندل و الفضياء و المنظاء المسيدة المس

اللوحة الأولى من الجدُّر السَّاوس مِن سَخَه (٩)

والنوازي المنافرة والمنافرة والمناف

المرورية المالية التارك (والموتوجورا عليه المراز المحالات المالية المالية التارك المحالات ال

اللوحَة الأَخْيَرَة مِنَ الجِنْءَ السَّاوِس مِن شَيخَة (١) وَبَأْخِهَا غَلَطَ تَتَمْ تَصِيحِيْهِ وَعليهَا سَمَاعاتُ

المادة والمادة والماد

طُرة الجُزء الشامِن مِنْ (١)

والتكثيرة الخذائفالقع

الدران المنافرة التنافرة والمنافرة والمنافرة التنافرة والمنافرة و

Living the conference of the plane of the conference of the confer

اللوحة الأولئ مِنَ الجُرْزِع النَّامِن

المنافعة ال

Jewelling of a control of the provided of the

طُلَرّة الجُنْرَ السَّابِع وَعليهَا إسْناد رَوَاية الكِتَاب ، وَتَملكَات

الفترها الفيروا والمعنوفين والرحوا البهرائ والماشعة الفترها البروا من عهد والمحتوان والمحتوان والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة و

Marie Marie

اللوحة الأخيرة من الجروع السَّا بع مِنْ تَسعَة (١)

والمتخطافيا فيالمت

سائل التحصية وازراعه عريشي و المجاريدة المهارية المائية المائية المائية المائية وازراعه عريشي و و والمجاريدة المهارية المائية المائية



اللوحة الأولئ مِن نَسَحَنة كوبْسريللي ( ك )



اللوتحة قبل الأغيرة مِن نَسخة كوبريلي وعليهَا سماعات وواضح ان تاريخ كتابتها سنة ١ (٧٤)

والولديدة بمتاسئة القون مئجة دنج بأناسح الوود حزادهم فتعاعدته وتنزرمه إن لهيعة علنا ويزعاص ا حبرنالوذكيا بن الالصى عين عنابن لوليديئ محديد كعربالقرفط احتيره قال يتح ادخه ليد السلام م الميكن بالمسائئ والهيعة عن زيوم إلى الخرج عاعدالعديء عروي العاص المحسن بن سفين حدثنا فيآحن يؤذهبرو يحدبن خيلان حوار خوزا الإعيالاه اخبرناابريم ومحدبن موالدة الادرث اخبرناابر يكزالا سميطةالا منوف اليدفا يجدو حيمات فلابواء الدوتقا الأوجع عجد لمسين مح مدة الاحقه البيث دبوة محاء وبعد فالاعتراج هوا اطتناعا للوقومه حق بمعداهه فصفاكان والاومامكان موالغوق احاد البيث مالصام الاعق وكان مَثْنَا يُوسُ بُنُكِيعِ رَابِنا مِي قالصنى فالصنى الماللسينة عن وق ايوعداله لطفظ متتالوالعياس كعدين تيفتع بدحدثنا احدين عبدالعيا فأل تلفيداللوكلة تقالوا تؤدئه كان وادخ لتعجدا قبلان الفظام اخبرنا متنا ابوالعياس يحدين يمترب اخبرنا الريع يسليان اخبذا الشامغ إخبانا اليداخ بجزِّد حينهات تم مبن الله صالحا فتشاخل إيرتومه حيَّ فيصِنه اللهُ والزبراندة الماس بخلاوتديج البنت الاماكان مزجود والخولقاتية فالكالا فيكموالهد عليدو مطروت الشجيل الادم وستوامتنا الما ابنيالي حسنبك والتخالينيا واويوانه اليدان يطرئ به وقياله امت اول المتابي يتأخلها مريل فوال وكيوره حاستكل حق لعاده الماء فويع وزكف م يعبدالعدين عرجة المكان البعيت حَالِ لامن الإلى تُسننة ولذا الإين مُثَلَّتْ مَال فاعدين عبالاد المفادى متناج أوحقه يءمثان يتعالم ميتنا ابوصالح مزنخته مقاحتاه مفسوت كالجاهده واخبينا برعبراس العاطا أخيناكه

Co.

والعليم إسناده وجوجهل واجسماحاتا فاباتوا الكعبة عالم وتاكا اق معدون والام إلى السعدالرام القلدة اي الذا المسعدة سلمافي الصحيرمن إوكرب وعنروص افتحوية موآخرجه العارى مندمه مان الدومورة حدثنا المؤسّرين إرهم الترعي أسده عن اودَدُ قال خار الله الماليول الحسين بزيجل الروز الريءاخيرنا لمعميلين بحلالصقا وصنتا سعران بزنشي رماظورة به على سول العدمول الدعلية ويها من الايارت هم قال العدم قريباً ان اقل بيت وضع النام الذك أبدكة مبادكا وجدات العالمان ما منه زا الدعاق فلت إيصوليانه وَعَلَىٰ الْحَالِمِ حَلَىٰ قِينِانِ الدارَةُ لَهُوْبَاكِ وَلَيْكُ وَلَكِهِ فالقلت كم بينها قال ديعون سنة فاينما وركدئ الصلوة فتنزلخ فهومسي وجواقاه حديرتمول مؤناميران وبروي تاللغونا امرائيل فلح منعاهد أخء تلاعش عدتنا ابومراسه الحاظا خدفا ارميراسه الصفاد اخونا تناع القروة شاواليد باسبعك بحيث افرحت اليدمال فال لاكنت اعوته إنجرتائ ويلهين مناانيكاه واسمكه ورجبته ويسجد المزاف مفاتها متتااحون شديل الكلحة تنااحدن ابعيرالعليم وتناالمية بزجيل والمتاليف والمال البع والاعماية وسط مرد ملقا الميان وزعات مفتازه يوع يعلوب بن رفار عن عروين أيتروي عن العاس ين الملاب علا فكاب السنن حاخيرنا برحيداهد لعلفظ قالهم تتنا ابوالقداس جلد بتعقيقا ويحاهذا للقندير بالماجية فإلحادث كاددى قائله واعربهن إحالا سيرايه اداد لتاريخ النهوال كنت تغفرته قالدللطيس هاشمولميدوزه فاوتونع كدا مهوستوهامتم ويؤلطف ويؤاسد وبنواجة وبنزيم وقادكانه مفسرا معقاد مناصلة عين المنعطانة عمده علالتناص كالمفن التلامهان

اللوحة رقم (١٠٢) من تستقة رار ١١٦٠ ١١٠٠ و ١٠٠٠

الاوله من الله النبوة الله هو نعم العنه المعلق من العالم العالم

طرة الجيزء الأول من سَيخية (هر)

والمائت المقائلة المنتاء

A CONTROLL OF CONT

The state of the s

الماعة وسندرين النارد عماة وابده مدروالنسرة

والنقلعالاستدلاك ومن شامنهالعدابه والرشاء و مقالدسليماشام لمره وربعيه مينسرس بالميذه من

اللوحة الأولى منَ الجين الأوّل من سَعفة اهر)

الري

ومهلامتونام ماناهرال بهداراهدادات بعند ازارشانه ومارا بعدم وفائه واسروب ان اوموای این واردانوایت او وارد ری طبیعها از الشکارت به این از ایکلامت به واید این



اله معلى متوردة من المساورة والموالية والموال فينال مالمالدة يأعافلالا علامال ليلحق فمعال عالى تالع فلانبرائي سواليديكاليفتانيوشانية شاقالية فلانتفائة والمتعادية وصفواتا كالمناس همك توالطيخة فكالهارضوالياسية تفاصيب فوسرتالها ميائية ويجاموا وح فرؤاه أنيئة بالأزادى واوراء كالديد وقدوم كانتعسار فايترمخ والوادا داده برائاستعماري تشوالمان عيمال عليس فاعط فيلاديد يذود بعظما ومدة معة عالمان سيريماله كاموها كالمساعة وكان منه فريلاد حرية ويشوالماريج آمده عليه وشام كالدفتة وكان شوالمه يساكل بنعائيس شام عوده في عدد وم رد، درمادها درج صوفرولومه الاراداري المراد المقرم زيم فيرساه شلمفالكرفزية والدسة الماستطيدي المراريره ويقاف عالنق الهنعلى وسكون احزاا تزعراب طائا مطائل فاركاري اعراع عائده ماء مع عليها ما أن مار ماد مار المرادة المارات من فالرف والمارا خلاسه لمبدوش لوفرؤة ابرصت بالكزادي بمنكم ظللوك فيصفها عزلا وفقها الإيتالمبرين عنادقة لوونعدا خياشة في خيلات في والعنوالين و كار فيروالضح والماريد حزوا بزيت باللزاء ايشكم فالماكم إن وفال شا المعذا الأرخ لينافا كرمن مورث والتروط التروي المدياري المزايشة الأهون العين تنافع المجارة والأولود وأرتب إيما محت زاحة والأعجب ألا وحرم له المؤادمة ورنب كارتما الاشعب الزنق ترجعه وكالكافأتي سواله عالي بعلب وماكوع الهيرع فلك فللد شول وكالاستأرس المرائلان فلك الوا المنسبة بيع المراكزة الأكار العلا المرب " يليزل أي المعامرة والولا あるというできるから

ويمو الموقعين ه فاحر بالموجع المدارية الإيراك والأوجعة عن المعاملة المرايض المرحد بالبوارزع والأرجاء المعارك المعارك والمراجعة تعنوان عندالعا بدائينتها كافافها شال كدادن قدين فقالعلوا فنددكا من كالاتفاديطة كنست ليومن الحدث في كافن در تهمنه من منطقها فاق توجه نامد با درسها به حامدة وليعت من بنامة كالولزائية مستعاضها العبدالد اجع خطال حدث كالميالف معين عترب فال مداك ترايز عاضي ما فعاص مستعدد زود صرفال لمؤشولكيد شاعدنا كالزدوم فالرزد وخوفف لتكاريد باكتارات المقالم والدمة والمنافية والماراني المائية المائية والمائية والمائية ئار ادغرى وستركية من جري المشت وادافية من التأريب الدياري والخريفية بي تميز ان غيران والخريط والمستركية المستماء الصياب المستركية المستركة المسترك زئولليط كالصفل مشروف يعيما يذلك برزيز مطرئا بارجها كالمعتن منديد العالم المعامنة المرام الماري المراكبة المارك والجدر المرح والدرائر ارتضفه رضتك يقشقه اخركا أيلاش لأللق ليغواه فالملطفئ أأتاج استرية وودوده والمحافظة والتعاولين فردت الدفده متعلى تولك مغوال مقليق ية الماقة بين حاور فيزيد فالله والمائة على المائة في المائة في مناكمة المن في مناكمة المناكمة والمناكمة المناكم من في مائة لاستية مركز القروري في مناكمة المناطقة في ودهم المائة المناكمة والمناطقة المناكمة والمناكمة وعلى الحصد وعيدة ألد فيها يعملن والأليام المحري فالدف بالمديدة الا عالى الماري الماريس الماريس الماري الماريس الماريس الماريس الماريس المواري الموساعي الماريس الماريس الماري الماريس المواريس الماريس المار

A Charles a to !

The state of the first frame of the same o



طُرّة السَّغَة ١ مُ) وَيظهر فيها تملكات وَوقَف عَلىطَلبة العِلم بالمديّنة المنوّرة

الشعدية فالحدانا خرية غريندون الزهية المائمة فالدائمة والكرية المدائمة كال عن المائمة فالدائمة والكرية المائمة كال عن الاثاراة إلى الاثارة المرائمة المائمة والكرية المائمة المائمة والكرية المائمة المائمة والكرية المائمة المائمة والكرية المائمة والكرية المائمة المائمة والكرية و

معمد بردون من المستخدم المستخ

اللوحّة الأولى من تَسحّة المدينة (م) ويَظهَم أَوّلهَما بَاب ذِكر إجتهاد رسُول الله صَلَمَا الله عَلَيْ مِ وَسَسَالُمُ

The second of th وراية ووسول غينت والكارجين الأحرا ٥٥ قارسي يكنوني في المالي الوادالي The Mark Strains اللوحة الأخيرة مِن الموجود مِن نَسَعَة المدينة ام 地方の自然的 والمائية والمدكيز بيرة شررة تعليه والملا مِهُ قَالُ الْمِنْ الْمِرْيِنِ فِي مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ からいか はないないない さんできない かった

النسخ الكسف المدود بيدة بمن بيمة برعية المحادد بيدة بمحادد المدود بيدة بمحادد المدود ا

د الدرسولان والكاري مربع معرف مقدة الصدركان ورواله المهاية دالدرسولان والله معرف الدورة خراسه الإنعاء فالكاما والعمال علد دسوال للدسترة كورمة العنولانة خواسه الإنعاق والمعالمة ومرجوع أسدس أخرف عليها بإيجاد سنونية لدة إن ولها العليا

آخر الشعدة أب)

م الولف الخارك المن عر المرد المراجع المديدة المديدة المديدة مان درون المعادل المع ر يتار دمنى بنيم ( فررينيور). 地をおった المن ابزاراً الإيمان عن ما في الأن المن موجه المنطق المنازاته المنزاته المنازاته المنازاته المنازاته المن بخ كفتنا برسوال سالله متعلمه ما يحبرها عمالمسه برجي و عوام طلع مغرشان ما و المعالمة المعادلة ال معردح وامالله المحادثان

SE.

The state of the s Land Broke Chart ないとうとうなるとは、ままないのであった。 والمرا المراسة والمامة والمساومة والمرا ئىلىدا ئىزابىلولان ئىزىكراتكىستاھىدى الى مهرون والمرودية بدكالة حواسل مدود Continue Children with the fairte ورعملونا النبة بوالزميداس والتوكية والمرومة المراب والمراب والمرابع والمرابع からのは 大きない المؤد ويون فيرها جزاليك بيرة فالمكالية ميكون الكافاق المعرول ومدادون فيناها المراجعة والمتان والتضوية مس الموسوم وسواله والاقد بوبالإنباد فوليد فليد والتائمة والمؤود والارتجال والمريد والمراد والمرا البريابهموا معدم وروامرة بالأساء المسرية الوالوال 京本のからでは、いまからはいいかから ىن دىساسىلىدەت ئىزلىن ئىزىدىدىنى ئىلىلىدى ئىلىلىدىن ئىلىدىدىن ئىلىدىدىن ئىلىدىدىن ئىلىدىدىن ئىلىدىدىن ئىلىدىدى

The state of the s

الأوالة والمالة المالة والمالة والمالة

Charles and the second of the

さんないかんない かんかんかんかん

مى سيده والانتقاق الاجمواء والمعاصد والانتقاد ٤٠٠ ١٥٠ ما المعالمة المعاركة والماركة و ومع والمان المعلق المعلق المعلق المعالمة

التركين وفرأاه مزبرا عانه فلكت واحلاقها الحربي مالي المتل

فالجبه تبعل بالنظام المسال وكرموال الميليج المدوود

الندرناف وعدومة وحداسراتكنها فريون ويدي

majorial Michaelanda de Maria

التوة مديوة الالهدري زودن الجنوية والانتاج المتاه

The section of the se

おおからからなるなかってあるからないからい

لوحة من أول الموجود من الشعفة (و)

a filipliand to the design of the first

ないとうないままないないないかられているいろう

the distant applied who is the content

وكادات وعزان والجالتما براور وعلوتا ابرام

منع بالاكونة وتوقع والمسط والمواجدة

# المالية والمرابع

وَمَعْ فِهُ أَجُوال صَاحِبُ الشِّرِعِيةَ لأبي بَكرا حُمَد بن لَهُ يَن الْيَهُ قِيّ لأبي بَكرا حُمَد بن لَهُ يَن الْيَهُ قِيّ (٤٥٨ - ٣٨٤)

السفر الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين .

أخبرنا الشيخ الإمام السديد(١) ، أبو الحسن : عبيد الله(٢) بن محمد بن أحمد البيهقي ، قراءةً عليه وأنا أسمع فأقرَّ به ، قال : حدثنا الشيخ الإمام(٣) ، أبو بكر : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ـ رحمه الله ـ قال :

الحمد لله الأول بلا ابتداء ، والآخر بلا انتهاء ، القديم الموجود لم يَزَلْ ، الدَّائم الباقي بلا زوال ، المتوحِّد بالفَرَدَانِيَّة ، المُنْفَرِد بالإلهيَّة ، له الأسماء الحُسْنَى ، والصفات العُلَى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء وهو السَّميعُ البصيرُ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) في (ص): اخبرنا الشيخ الإمام الحافظ الناقد، أبو نزار: ربيعة بن الحسن اليمني بقراءتي عليه، قال أنبأنا الشيخ الإمام الحافط: أبو المجد المبارك بن علي بن الحسين البعدادي المعروف بابن الطباح، قال: أخبرنا الشيخ السديد...

 <sup>(</sup>٣) في ( - ): عبد، وهو غلط من الناسخ، والصحيح. « عبيد » كما هو في نسخه ( ص )، وهو حصيد المصنف، مضت ترحمته في تقدمتنا للكتاب.

<sup>(</sup>٣) في (ص): الزاهد الحافط الناقد.

<sup>. (</sup>٤) الاية الكريمة (١١) من سورة الشورى .

العليم القدير ، العليّ الكبير ، الوليّ الحميد ، العزيز المجيد ، المُبْدِى المُعِيد ، الفعّال لما يريد ، له الخلق والأمر ، وبه النَّفع والضّر ، وله (٥) الحكم والتقدير ، وله الملك والتّدبير ، ليس له في صفاته شبيه ولا نظير ، ولا له في إلَّهِيَّتِهِ شريكٌ ولا ظهير ، ولا له في ملكه عَديلٌ ولا وزير ، ولا له (٢) في سلطانه وليّ ولا نصير ، فهو المتفرد بالملك والقدرة ؛ والسلطان والعظمة ، لا اعتراض عليه في مُلكِهِ ولا عتاب عليه في تدبيره ، ولا لَوْمَ في تقديره .

ونشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، إلهاً واحداً أحداً ، سيداً صَمَداً ، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا .

ونشهد أنَّ مُحمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ونبيّه وصَفيّه ، ونَجِيَّه ووليَّه ورَضِيُّهُ ، وأُمينُه على وحيه ، وخِيرَتُهُ من خلقه ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً ، وَدَاعِياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً .

صلى الله عليه وعلى آله الطيبين ، وعلى أصحابه الطاهرين ، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ، وسلّم تسليماً كثيراً .

والحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته ، وجَنَسهم بإرادته وجعلهم دليلًا على الهيّبة ، فكلُّ مَفْطُورٍ شاهد بوحدانيته ، وكلّ مخلوق دالٌ على رُبُوبيّبة . وخلق الجنّ والإنس ليأمرهم بعبادته من غير حاجة له إليهم ، ولا إلى أحد من بَريّبة ، وركّب فيهم العقل الذي به يدرك دلائل قدمه ووجوده ، وتوحيده وتمجيده ، وحدوث غيره بإبداعه واختراعه ، وإحداثه وإيجاده . وبعث فيهم الرسل كما قال جل ثناؤ ه : ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنَا إلى نُوحٍ والنّبِيينَ مِنْ بَعْدِهِ وأَوْحَيْنَا إلى إبراهيمَ واسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ والأسْباطِ وعيسى وأيّوبَ ويُونُسَ وهارونَ

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : وإليه .

<sup>(</sup>٦) له : ساقطة من (ص) .

وسليمان . وآتينا داؤد زَبُوراً ، وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُلاً لَمْ مُسَلِّ مُبَشَّرِينَ ومُنْذِرِينَ لِسَلاً يَكُونَ لللهَ عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ الله عزيزاً حكيماً (٧) يعني - والله أعلم - للنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ الله عزيزاً حكيماً (٧) يعني - والله أعلم - لسُلا يقولوا: نحن وإن عَلِمْنا بعقولنا أنَّ لنا صانعاً ومدبراً ، فلم نعلم وجوب عبادته علينا ولا كيفيتها ، ولا إذا عَبَدْناه ما يكون لنا ، وإذا لم نعبده ما يكون . فقطع حُجَّتهم وبَعَثَ فيهم رُسُلاً يأمرونهم بعبادته ، ويُبَيِّنون لهم كيفيتها ، ويبشرون بالنار مَنْ عصاه ، وهذا كقوله : ﴿ وَلَوْ أَنّا وَيبشرون بالجنة من أطاعَه ، وينذرون بالنار مَنْ عصاه ، وهذا كقوله : ﴿ وَلَوْ أَنّا أَمْلَكُنَاهُمْ بعذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لقالُوا : رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إلينا رسولاً فَنَتْبع آياتك مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلً وَنَحْزَى ﴿ (٨) .

وأيَّد كُلَّ واحـد مِنْ رسله بما دلّ على صِـدقه من الآيـات والمعجزات التي باينوا بها مَنْ سواهم مع استوائهم في عين ما أيِّدوا به .

ومعجزات الرسل كانت أجناساً كثيرة : وقَدْ أُخْبَرَ الله \_ عز وجل \_ أنه أعطى « موسى » \_ عليه السلام \_ يَسْعَ آيات : العصا ، واليد ، والدّم ، والطوفان ، والجراد ، والقُمَّل ، والضفادع ، والطّمس (٩) ، والبحر .

<sup>(</sup>٧) الآيات ( ١٦٣ \_ ١٦٥ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٨) الآية الكريمة (١٣٤) من سورة طه .

<sup>(</sup>٩) الطمس على أموالهم ، وجاء في القرطبي (١٠: ٣٢٦) أن الآيات التسع هي : « العصا ، واليد ، واللسان ، والبحر ، والطوفان ، والجراد ، والقمَّل ، والضفادع ، والدم » بدون ذكر « الطمس » . وقد جاء ذكر ما أعطاه الله لموسى من الآيات في سورة الأعراف الآية (١٣٣) : « فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اللَّمِ وَقَد جاء ذكر ما أعطاه الله لموسى من الآيات في سورة الأعراف الآية وأستَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْماً اللَّمُ وَالنَّمَ اللَّهَ مَنْ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُعْرِمين » .

وفي سورة الإسراء الآيـة (١٠١) : « وَلَقَدْ آتَيْنا موسىٰ تِسْعَ آياتٍ بَيِّنـاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيـلَ إِذْ جَاءهُم ، فقالَ له فرعونُ : إِنِّي لأَظُنُكَ يا مُوسىٰ مَسْحُوراً ».

وقد ذكر في القرآن الكريم أشياء كثيرة من معجزات موسى \_ عليه السلام \_ ( أحدها ) : إزالة العقدة =

فأما (العصا): فكانت حُجّته (١٠) على الملحدين والسحرة جميعاً ، وكان السحر في ذلك الوقت فاشياً ، فلما انقلبت عصاه حيّة تسعى ، وتلقّفت حبال السّحرَةِ وعِصِيّهم ـ علموا أن حركتها عن حياةٍ حادِثَةٍ فيها بالحقيقة ، وليست من جنس ما يتخيّل (١١) بالحيل . فجمع ذلك الـدّلالة على الصانع وعلى نبوته جميعاً .

= من لسانه ، وصار فصيحاً ، ( وثانيها ) انقلاب العصاحية ، ( وثالثها ) تلقف الحية حبال السحرة وعصيهم مع كثرتها ، ( ورابعها ) : اليد البيضاء ، و ( خمس أخر ) وهي : الطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، ( والعاشر ) : شق البحر «وإذ فرقنا بكم البحر » ، ( والحادي عشر ) : الحجر : « اضرب بعصاك الحجر » ( التابي عشر ) : إظلال الجبل « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كنانه ظلة » ( الثالث عشر ) : إنرال المن والسلوى عليه وعلى قومه ، ( الرابع عشر والخامس عشر ) : عشر ) : قوله تعالى : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ، ونقص من التمرات » ( السادس عشر ) : الطمس على أموائهم من النخل ، والدقيق ، والأطعمة . . .

وذكر الله \_ جل شأنه \_ في القرآن هذه المعجزات الست عشرة لموسى \_ عليه السلام \_

وت خصيص الت سعة بالسذك و لا يسقد وسيه شبوت النائدعليه ، أما الآيات التسع ؛ فقد اتعقوا على سبع منها وهي : العصا ، واليد ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضعادع ، والدم ، وبقي الاثنتان ، ولكل واحد من المفسرين قبول آخير فيهما ، والقمل ، والضعادع ، والدم ، وبقي الاثنتان ، ولكل واحد من المفسريين قبول آخير فيهما ، وأجودها ما روى صفوان بن عسّال. أن يَهُودِيّينِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : آذْهَبْ بِنَا إِلَى هذَا اللّهِ نَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : لاَ تَقُلُ نَبِي فَإِنّهُ إِنْ سَمِعَها تَقُولُ نَبِي كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنِ ، فَأَتِيَا النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالاَهُ عَنْ قُولِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيّنَاتٍ ﴾ فقال رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالاَهُ عَنْ قُولِ اللّهِ شَيْئًا ، وَلا تَقْتُلُوا النّفْسَ الّتِي حَرِّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحِقَ ، وَلا تَشْرِفُوا ، وَلا تَشْرِكُوا بِاللّهِ شَيْئًا ، وَلا تَقْتُلُوا النّفْسَ الّتِي حَرِّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحِقَ ، وَلا تَشْرِفُوا ، وَلا تَشْرُفُوا ، وَلا تَشْرُوا بَرِيء إِلَى سُلْطَانٍ فَيُقْتُلُهُ ، وَلا تَأْتُوا الرّبًا ، وَلا تَقْدُفُوا مُحْصَنَةً ، وَلا تَشْرَفُوا مِنَ الزّحْفِ ، نَلْكُ شُعْبُهُ : وَعَلَيْكُمْ يَا مَعْشَر الْيَهُودِ خَاصَّةً لاَ تَقْلُوا فِي السَّبْتِ فَقَبُلاَ يَدَيْهِ وَرَحُلْهُ وَقَلا : إِنَّ دَاوُدُ دَعَا اللّهَ ، أَنْ لاَ وَحُلْهُ وَقَلا : إِنَّ مَافُدُ أَنْ اسْلَمْنَا أَنْ تَقْتُلْنَا الْيَهُودُ . قَالَ : هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ . / وَرَحُلْهُ وَقَلا : إِنَّ مَافُدُ إِنْ اسْلَمْنَا أَنْ تَقْتُلْنَا الْيَهُودُ . قَالَ : هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ . / الرّمَدَى (٥ : ٢٠٩)

(۱۰) في (ص) حُجةً .

(١١) في (ح) : ينتحل.

وأما (سائر الآيات) التي لم يَحتجُ إليها مع السحرة فكانت دلالته على فرعون وقومه القائلين بالدّهر، فأظهر الله بها صحّة ما أخبرهم به موسى من أن له ولهم رباً وخالقاً.

وأَلاَنَ الله الحديد «لداود»(١٢)، وسخَّر له الجبال والطير، فَكَانَتْ تُسَبِّحُ مَعَهُ(١٣) بالعشيّ والإشْرَاق.

وأقدر «عيسى بن مريم » على الكلام في المهد. فكان يتكلّم كلام الحكماء ، وكان يحيى له الموتى ، ويبرىء ـ بدعائه أو بيده إذا مسلح ـ الأكمّه والأبرص ، وجعل له أن يجعل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله (١٤) .

ثم إنه رفعه من بين اليهود لمَّا أرادوا قتله وصلبه(١٥) ، فَعَصَمَهُ الله بـذلك

<sup>(</sup>١٢) في الآية الكريمة (١٠) من سورة سبأ : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنا دَاوُدَ مِنّا فَضّلاً يَا جِبَالُ أَوِّسِي مَعَهُ والطّيْرَ ، وَأَلْنَا لَهُ الحديدَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) في (ح) : « له »، وأثلبتُ ما في الآية القرآنية الكريمة من (١٨) من سورة ص : ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الجِّبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالغَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾

<sup>(18)</sup> وهو ما جاء في الذكر الحكيم في الآية الكريمة (١١٠) من سورة المائدة : ﴿ إِذْ قَالَ الله يا عيسى ابن مريم ذكر نعمتي عليك وعلى والدّبّكَ إِذْ أَيّدتُكَ بروح القدس تُكلّمُ الناسَ في المهد وكَهْلاً وإِذْ علمتكَ الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلقُ من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بأذني وتُبريءُ الأكميه والأبرص باذني وإذ تُخرج الموتى بإذني وإذ كففتُ بني اسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا اللَّ سِحرُ مبين ﴾.

<sup>(</sup>١٥) وجاء في « القرآن الكريم » في سورة النساء . الآيات من ١٥٩/١٥٧ :

<sup>﴿</sup> وقولهم إِنَا قَتَلْنَا الْمُسْيَحَ عَيْسَى ابن مُرِيم رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكَن شُبَّهَ لَهُمْ وَانَ اللَّذِينَ الْحَتَلَفُوا فَيْهُ لَفِي شَكِ مِنْهُ مَالُهُم به مِن علم الا اتباع الظُّنَّ ومَا قَتَلُوهُ يَقِيناً. بل رَفَعَهُ الله إليه وكانَ الله عزيزاً حكيماً وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكتابِ إِلاَّ لَيُؤْمَنَنَ به قبل مَوْتِهِ ويوم القيامةِ يَكُونُ عليهم شهيداً ﴾ .

من أن يَخْلُصَ أَلَمُ القتل والصَّلب إلى بدنه ، وكان الطبُّ عامًا غالبا في زمانه ، فأَظْهَرَ الله تعالى بما أجراه على يده ، وعجز الحُذَّاقُ من الاطبّاء عما هو أقل من ذلك بدرجات كثيرة \_ أنَّ التعويل على الطبائع وإنكار ما خرج عنها باطل ، وأن للعالم خالقاً ومدبِّراً ، ودل باظهاره ذلك له ، وبدعائه على صدقه ، وبالله التوفيق .

فأما النبي المصطفى ، والرسول المُجْتبى ، المبعوث بالحقّ إلى كافة الخلق من الجنّ والإنس ، أبو القاسم : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، خاتم النبيين ، ورسول ربّ العالمين ، صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين - فإنه أكثر الرسل آياتٍ وبيناتِ وذكر بعض أهل العلم أن أعلام نبوته تبلغ ألفاً .

فأما (العَلَمُ) الذي اقترنَ بدَعْوتهِ ولم يزل يتزايد أيام حياتِه ، ودام في أمته بعد وفاته فهو « القرآن » العظيم ، المعجز المبين ، وحبل الله المتين ، اللذي هو كما وصفه به من أنزله فقال : ﴿ وإِنَّه لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيه الباطلُ مِنْ بَيْنِ يديْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (١٦) .

وقال : ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كرِيمٌ في كتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّه إِلَّا المُطَهَّرُونَ . تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ العَالمِينَ ﴾(١٧) .

وقال : ﴿ بَلْ هُوَ قُرآنٌ مَجِيدٌ في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ (١٨) . وقال : ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ القَصَصُ الحقُّ ﴾ (١٩) .

<sup>(</sup>١٦) سورة فصلت : (٤١ ، ٢٤).

<sup>(</sup>١٧) الأيات الكريمة (٧٧ ـ ٨٠) من سورة الواقعة

<sup>(</sup>١٨) سورة البروج : (٢١ ، ٢٢ ).

<sup>(</sup>١٩) الآية الكريمة (٦٢) من سورة آل عمران.

وقال : ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مِبَارِكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ﴿ (٢٠) . وقال : ﴿إِنَّهَا تَلْذَكِرَة ، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ، في صَّحُفٍ مُكَرَّمةِ ، مَوْفُوعة مُطَهَّرَةٍ ، بَأَيْدِي سَفَرَةٍ ، كِرام بَرَرَةٍ ﴾ (٢١) .

وقال : ﴿ قُلْ لَئِن آجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ والجنّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمثْل هذا القُرآن لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرا ﴾ (٢٢) .

وصفٍ مُباينٍ لأوصاف كلام الشرِ ، لأنه منظومٌ وليس بمنثور ، ونظمُه ليس نظمَ الرسائل ، ولا نظم الخطبِ ، ولا نظم الأشعار ، ولا هو كأسْجَاع الكُهّان .

وأَعْلَمَ أَنَّ أَحداً لا يَسْتَطَيَع أَن يَأْتِي بَمِثْلُه . ثَمَ أَمْرُه أَنْ يَتَحَدَّاهُم عَلَى الْإِتَيَانَ بِه إِنَّ ادَّعَوْا أَنْهُم يَقَدَرُونَ عَلَيْه أَو ظَنُوه . فقال : ﴿ قُلْ فَائْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ ﴾ (٢٤) .

فكان من الأمر ما يصفه . غير أن مِنْ قَبْلِ ذلك دلالةً ، وهي أن النبي ، وَيَّ المُوافِق والمخالف عن الحَصَافَة والمَتَانَـة وقوّة العقـل والرأي .

ومن كان بهذه المنزلة ، وكان مع ذلك قد انتصب لدعوة الناس إلى دينه لم ينجز بوجه من الوجوه أن يقول للناس : إثنوا بسورة من مثل ما جئتكم به من القرآن ولن تستطيعوه ، فإن أتيتم به فأنا كاذبٌ وهو يعلم من نفسه أن القرآن منزل

<sup>(</sup>٢٠) الآية الكريمة (١٥٥) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢١) سورة عبس الأيات : (١١ - ١٦).

<sup>(</sup>٢٢) الآية الكريمة (٨٨) من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٢٣) الآية الكريمة (١٣) من سورة هود.

<sup>(</sup>٢٤) الآية الكريمة (٢٣) من سورة البقرة .

عليه ، ولا يأمن أن يكون في قومه من يعارضه ، وأن ذلك ـ إن كـان ـ يُبطل (٢٠) دعوته .

فهذا إلى أن يذكر ما بعده (٢٦) \_ دليلٌ قَاطِعٌ على أنه لم يقل للعرب إثنوا بمثله إن استطعتموه ولن تستطيعوه ، إلا وهو واثق متحقّق أنهم لا يستطيعونه ، ولا يجوز أن يكون هذا اليقين وقع له إلا من قِبَل ربّهِ الذي أُوْحى إليه به ، فوثق بخبره . وبالله التوفيق .

وأما ما بعد هذا فهو: أن النبي على قال لهم: التسوني (٢٧) بسورةٍ مِنْ مِثْلِهِ إِن كنتم صادقين . فطالت المُهْلَةُ والنَّظِرَةُ لهم في ذلك ، وتواترت الوقائع والحروبُ بينه وبينهم فقُتِلَت صَنَادِيدُهُم ، وسُبِيتْ ذَراريهم ونساؤُهم ، وانتهبت أموالهم ، ولم يتعرض أحد لمعارضته ، فلو قدروا عليها لافتدوا بها أنفسهم وأولادهم وأهاليهم وأموالهم . ولكان الأمر في ذلك قريباً سهلاً عليهم ؛ إذ كانوا أهل لِسَانٍ وفصاحة ، وشعرِ وخطابة .

فلما لم يأتوا بذلك ولا ادُّعوه صحَّ أنهم كانوا عاجزين عنه .

وفي ظهور عَجْزهم بَيَانُ أَنَّه في العجز مثلهم ؛ إذ كان بشراً مثلهم لسائه لسائه لسائه م وعاداته عاداتهم ، وطباعه طباعهم ، وزمانه زمانهم ، وإذا كان كذلك وقد جاء بالقرآن \_ وجب القطع بأنَّه من عند الله ، تعالى جَدُّه ، لا من عند غيره . وبالله التوفيق .

قال أُبوعبد الله: الحسين بن الحسن الحليمي (٢٨) ـ رحمه الله: فإن

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل (ح): « يطلب ».

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل (ح): ﴿ إِلَى أَنْ يَذَكُرُ إِلَى مَا بَعَدُهُ ﴾.

<sup>(</sup>٢٧) في ( ص ) : أثنوا .

<sup>(</sup>۲۸) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي ( ۳۳۸ ـ ۳۰۳ ) أصله من بخارى ، ويعتبر أنبه المتكلمين في بلاد ما وراء النهر وأنظرهم ، وآدبهم ، وكان مقدماً فاضلاً كبيراً له مصنفات مفيدة ـ

ذكروا «سجع مُسَيلمة » فكل ما جاء به مسيلمة لا يعدو أن يكون بعضه محاكاة (٢٩) وسرقة ، وبعضه كأساجِيع الكهان ، وأراجيز العرب وقد كان النّبيُّ يقول ما هو أحسنُ لفظا ، وأقومُ معنى وأبينُ فائدة ، ثم لم تقل له العربُ : ما أنت ! تتحدّانا على الإتيان بمثل القرآن وتزعم أنَّ الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا يمثله لم يقدروا عليه ، ثم قد جثت بمثله مقرّاً (٣٠) \_ إنه ليس من عند الله وذلك قوله :

## أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب(١٣)

ي ينقل منها الحافظ أبو بكر البيهقي كثيراً ، وقال ابن كثير في « البداية والنهاية » : « كان الحليمي رجلًا عظيم القدر ، لا يحيط بكنه علمه إلا غواص ».

ومن تصانيفه « المنهاج في شعب الإيمان » كتاب جليل في نحو ثلاثة مجلدات يشتمل على مسائل فقهية تتعلق بأصول الإيمان ، وأحوال القيامة ، وفيه معان غريبة لا توجد في غيره ».

ترجمته في : طبقات الشافعية للعبادي ص (١٠٥)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ، وفيات الأعيان (١ : ٢٦٤)، البداية والنهاية (١١ : ٣٤٩)، المنتظم (٧ : ٢٦٤)، تذكرة الحفاظ (٣ : ١٠٠)، شذرات الذهب (٣ : ١٦٧)، طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (١ : ١٧٠).

(٢٩) في الأصل: «محالا».

(٣٠) في (ح): مفترىٰ، وأثبت في (ص).

(٣١) أخرجه البخاري في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد (٥٢). باب : مَنْ قاد دابَّةَ غيره في الحرب. فتح الباري (٦ : ٦٩) ، كما أخرجه البخاري ﴿ أيضاً » بعده في : (٦١) باب : بغلة النبي ﷺ . فتح الباري (٦ : ٥٧)، وفي (٩٧) باب : مَنْ صَفَّ أصحابَه عند الهزيمة ، ونزل عن دابته فاستنصر . فتح الباري (٦ : ٥٠).

وأخرجه البخاري « أيضاً » في : ٦٤ ـ كتاب المغازي ، (٥٤) بـاب : قول الله تعـالىٰ : ﴿ ويوم حُنين إذ أعجبتكم كثرتكم . . . ﴾ فتح الباري (٨ : ٢٧).

وأخرجه مسلم في : (٣٢) كتباب الجهاد والسير - (٢٨) باب : في غزوة حنين ، حمديث رقم (٧٨)، (٨٠).

وأخرجه الترمذي في : كتاب الجهاد في باب : الثبات عند القتال (٤ : ٢٠٠). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤ : ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٩ ، ٣٠٤ ).

وقوله :

ما ولا تصَدِّقنا ولا صَلَّينا (٣٢) ما وَثَبَّت الْأَقْدَام إِنْ لاَقَيْنَا

تــاللّهِ لــولا الله مــا اهتـــدينــا فَـــأَنْـــزِلَـنْ سَكِــينَــةً عَـلَيْـنَــا

وقوله :

فَارْحَم الأَنْصَارَ والمهاجرة(٣٣)

اللهم إن العيش عيش الأخسرة

(٣٢) أخرجه البخاري في(٥٦)كتاب الجهاد والسير (٣٤) بـاب : حفر الخندق . فتح الباري (٦ : ٢٦)، وفي : (٨٢) كتاب القدر ١٦ ـ بـاب : وماكنا لنهتدي لولا أن هـدانا الله . فتـح الباري . (١١ : ٥١٥ ، ٥١٥ ).

كما أخرجه البخاري أيضاً في : كتاب التمني ٧ ـ باب : قول الرجل : لولا الله ما هتدينا ـ فتح الباري (١٣ : ٢٧٧)، وأخرجه مسلم (أيضاً) في : ٣٧ ـ كتاب الجهاد والسير (٤٣) باب : غزوة خيبر ، حديث رقم (١٢٧)، ونسب هذا الرجز لعامر بن الأكوع ، وأخرجه مسلم في الحديث الذي يليه ونسبه لسلمه بن الأكوع ، وأخرجه مسلم في ٤٤ ـ باب : غزوة الأحزاب ـ حديث رقم (١٢٥) صفحة (١٤٥٠) من حديث البراء بن عازب ، وأن النبي على قائله يوم الأحزاب وهو ينقل معهم التراب .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣ : ٤٦١) (٤ : ٤٧ ، ٤٨ ، ٥٧ ، ٢٨٧ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩٠ ) . ٣٠٢ .

وهو عند مسلم « أيضاً » صفحة (١٤٤٠) وأن الذي كان يرتجز هو عامر .

وهذا لا يمنع من أن الرسول ﷺ قد قاله وأن بعض الصحابة قد ارتجز به أيضاً .

(٣٣) أخرجه البخاري في أول كتاب الرقاق ، فتح الباري (١١ : ٢٢٩)، كما أخرجه « أيضاً » في ٥٦ -كتاب الجهاد ٣٣ ـ بـاب : الصبر عند القتال ، وأن الصحابة قالوا له مجيبين :

نحسن المذيسن بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا فتع الباري: (٦: ٤٠٤٠).

وأخرجه البخاري وأيضاً ، في باب : البيعة في الحرب من كتاب الجهاد ، فتح الباري (٦ :

وأخرجه مسلم في : ٣٧ ـ كتـاب الجهاد (٤٤) بـاب : غـزوة الأحزِاب ، حــديث رقم (١٢٦ ، ١٢٩) صفحة (١٤٣١ ـ ١٤٣٢). وقوله: « تعس عبد الدينار والدرهم ، وعَبْدُ الخميصة (٣٤) ، إِنْ أُعطى مِنْها رضي وإن لم يُعْطَ سَخِط: تعس وانتكس (٣٠٠) ، وإن شيك (٣٦٠) فلا انتقش (٣٧٠) .

فلم يَدَّعِ أحد من العرب أن شيئاً من هذا يشبه (٣٨) القرآن وأن فيه كسراً (٣٩) لقوله .

#### \*\*\*

وحكى الأستاذ أبو منصور: محمد بن الحسين بن أبي أيوب (٤٠) فيما كتب إلى عن بعض أصحابنا أنه قال:

يجوز أن يكون هذا النظم قد كان فيما بينهم فعجزوا عنه عند التحدي ،

= وأخرجه الترمذي في : كتاب المناقب باب : في مناقب أبي موسىٰ الأشعري ، حديث رقم (٣٨٥٦) ، ص (٥ : ٣٩٣).

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲: ۳۸۱)، (۳: ۱۷۲، ۱۸۰، ۲۱۲، ۲۷۳)، (٥: ۲۳۳).

(٣٤) (الخميصة) : كساء أسود مربع له علامان .

(٣٥) (تعس وانتكس) : أي عاوده المرض وشقى .

(٣٦) (إن شيك) : أي إذا أصابته شوكة لا قدر على إخراجها بالمنقاش .

(٣٧) الحديث أخرجه البخاري في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد ، ٧٠ ـ بـاب النحراسة والغزو في سبيل الله . فتح الباري (٦٠ ـ ١٨)، كما أخرجه «أيضاً » في الرقاق ١٠ ـ بـاب : ما يتقى من فتنة المال. فتح الباري (١١ : ٢٥٣).

وأخرجه ابن ماجه في : ٣٧ ـ كتاب الزهد (٨) بـاب : في المكثرين ، حديث رقم (٤١٣٦)، ص (١٣٨٦).

(٣٨) في ( ص ) : ١ شبه ١٠.

(٣٩) في ( ص ) : كثيراً .

(٤٠) بالأصل (ح) محمد بن الحسن ، وهو خطأ من الناسخ ، وصحته : محمد بن الحسين بن أبي أيوب ، الأستاذ ، حجة الدين ؛ أبو منصور المتكلم ، تلميذ ابن فورك ، صاحب كتاب (تلخيص الدلائل »، وفاته سنة (٢١٤)، وله ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي (٤ : ١٤٧) ، والوافي بالوفيات (٣ : ١٠).

فصار مُعجزةً ؛ لأن إخراج ما في العادة عن العادة نَقْضٌ للعادة ، كما أن إدخال ما ليس في العادة في الفعل نَقْضٌ للعادة . وبسط الكلام في شرحه .

وأيهما كان فقد ظهرت بذلك معجزته ، واعترفت العرب بقصورهم عنه ، وعجزهم عن الإتيان بمثله .

\* \* \*

وفيما حكى الشيخ « أبو سليمان : حَمْد (١٤) بن محمد الخطّابي » (٢٠) عن بعض أجل العلم: أنّ الذي أوْرَدَهُ المصطفى على العرب من الكلام الذي أعجزهم عن الإتيان بمثله - أعجبُ في الآية ، وأوضحُ في الدلالة من إحياء الموتى وإبراء الأحْمَهِ والأبرص ؛ لأنّه أتى أهلَ البلاغة ، وأربابَ الفصاحة ، ورؤساءَ البيان والمتقدمين في الألسن (٢٤) ، بكلام مفهوم المعنى عندهم ، فكان عجزُهم أعجبَ من عجز من شاهد المسيح عن إحياءِ الموتى ، لأنهم لم يكونوا يطيقون فيه ولا في إبراءِ الأكمه والأبرص ، ولا يَتَعَاطَوْنَ عِلْمَهُ ، وقريشٌ

<sup>(</sup>٤١) في (ص) : أحمد .

<sup>(</sup>٤٢) أبو سليمان الخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البُسْتي الخطابي ، أحد أحفاد أخ الخليفة عمر بن الخطاب (٣١٩ ـ ٣٨٨) . كان معاصروه يرونه في الدقة العلمية والورع ، والتقوى قريناً لأبي عبيد « القاسم بن سلام » ، وكان ذا موهبة شعرية ، وكان يكسب قوته من التجارة ، ثم اتجه في خريف عمره إلى التصوف ، وهو أول شارح لصحيح البخاري في كتابه « إعلام السنن في شرح المشكل من أحاديث البخاري » ، ولمه « معالم السنن » شرح لكتاب السنن لأبي داود . . . وغيرهما .

ترجمته في الفهرست لابن خير ص ٢٠١ ، المنتظم لابن الجوزي (٦: ٣٩٧) ، الأنباه للقفطي (١: ١٢٥)، تذكرة الحفاظ للذهبي (١٠١٨)، البداية والنهاية (١١: ٣٣٦)، بغيبة الـوعـاة للسيوطى، شذرات الذهب (٣: ٧٧).

<sup>(</sup>٤٣) في (ص): اللَّسَن.

كانت تَتَعاطى الكلام الفصيح والبلاغة والخطابة . فـدلّ أن العجز عنه إنما كـان لأن يصير عَلَماً على رسالته وصِحَّة نبوته . وهذا حُجَّةٌ قاطعة ، وبرهانُ واضح .

قلنا: وفي القرآن وجهان آخران من الإعجاز .

(أحدهما): ما فيه من الخبر عن الغيب، وذلك في قوله عز وجل: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه﴾(٤٤) وقوله: ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأَرْضِ﴾(٤٠) وقوله في الروم: ﴿وهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَيهِمْ سَتَيْغْلِبُونَ في بِضْع ِ سِنِين﴾(٤٦) وغير ذلك من وعده إياه بالفتوح في زمانه وبعده، ثم كان كما أُخبر. ومعلوم أنه ﷺ كان لا يعلم النجوم ولا الكهانة ولا يجالس أهلها.

( والآخر ) : ما فيه الخبر عن قصص الأولين من غير خلاف ادّعي عليه فيما وقع الخبر عنه من كان من أهل تلك الكتب . ومعلوم أنه على كان أمّباً لا يقرأ كتاباً ولا يخطه . ولا يجالس أهل الكتب للأخذ عنهم . وحين زع بعضهم أنما يعلمه بشر ـ رَدَّ الله ذلك عليهم فقال : ﴿لِسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلِيهُ عُجبِيّ وَهَذَا لِسَانٌ عَربي مُبين ﴾ (٤٧) فزعم أهل التفسير أنه كان لابن الحَفْسرَمِي علامان نصرانيان يقرآن كتاباً لهما بالرومية ، وقيل بالعبرانية . فكان على يأتيهما فيحدثهما ويعلمهما ، فقال المشركون : إنما يتعلم محمد منهما ، فأنزل الله عز وجل هذه الأرة (٤٨) .

<sup>(\$\$)</sup> الآية الكريمة (٣٣) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤٥) الآية الكريمة (٥٥) من سورة النور.

<sup>(</sup>٤٦) الآية الكريمة (٣) من سورة الروم.

<sup>(</sup>٤٧) الآية الكريمة (١٠٣) من سورة الذ٠ ...

<sup>(</sup>٤٨) وهي شبهة من شبهات منك برو محمد ﷺ ، وذلك الأنهم "او. يقولون : إن محمداً إنما يذكر هذه القصص وهذه الكلمات د تفيدها من إند . ن آخر ويتعلمها منه ، واختلفوا في هذا البشر ، فقيل : هو عبد لبني عامر بن لؤي ، نقال له : « يَعيش » وكان يقرأ الكتب ، وقيل : « عداس » فلام عتبة بن ربع ، ربيل « أبو ميسرة الرومي » وقيل غير ذلك ، ولا فائدة من ذكر ح

قال « الحَلِيمي » : مَنْ تَعَلَّقَ بمثل هذا الضعيف لم يسكت عن شيء يتهمه به . فدل على انه لو اتهموه بشيء مما نفيناه عنه لذكروه ولم يسكتوا عنه . وبالله التوفيق .

قلنا: ومن وقف على ما أخذه العلماء من القرآن على إيجازه من أنواع العلوم ، واستنبطوه من معانيه ، وكتبوه ودونوه في كتب لعلها تزيد على ألف مجلدة ـ علم أن كلام البشر لا يفيد ما أفاد القرآن ، وعلم أنه كلام رب العزة . فهذا بيّن واضح لمن هُدِيَ إلى صراط مستقيم .

\* \* \*

ثم إن لنبينا ﷺ وراء القرآن من الآيات الباهـرة والمعجزات الـظاهرة مـا لا يخفى ، وأكثر من أن يحصى .

فمن دلائل نبوته التي استدل بها أهل الكتاب على صحة نبوته : مـا وجدوا في التوراة والإنجيل وسـائر كتب الله المنـزلة من ذكـره ونعته ، وخـروجه بـأرض العرب ، وإن كان كثير منهم حرّفوها عن مواضعها .

ومن دلائل نبوته: ما حدث بين أيام مولده ومبعثه ، على ، من الأمور الغريبة والأُخُوانِ العجيبة القادحة في سلطان أئمة الكفر والمُوهِيَة لكلمتهم ، المعرب ، المُنوَّهة بذكرهم كأمر الفيل وما أُحلَّ الله بحزبه من العقوبة والنَّكَال .

ومنها خمود نار فارس ، وسقوط شُرُفَات إيوان كسـرى ، وغيْض ماءٍ بُحَيْـرة

الاختلاف هذا ، وقد رد القرآن عليهم بأن القرآن إنما كان معجزاً لما في ألفاظه من الفصاحة ، فبتقدير أن تكونوا صادقين في أن محمداً على يتعلم تلك المعاني من ذلك الرجل إلا أنه لا يقدح ذلك في المقصود ، إذ القرآن معجز في فصاحته ، وما ذكرتموه لا يقدح في ذلك المقصود .

ساوة ، ورؤ يا الموبذان وغير ذلك .

ومنها: ما سمعوه من الهواتف الصارخة بنُعُوته وأوصافه والرّموز المتضمنة لبيان شأّنه، وما وجد من الكهنة والجن في تصديقه، وإشارتهم على أوليائهم من الإنس بالإيمان به.

ومنها: انتكاس الأصنام المعبودة ، وخُرُورُهَا لـوجوههـا من غير دافع لها عن أمكنتها تُومِى - إلى سائر ما رُوي في الأخبار المشهـورة من ظهور العجـائب في ولادته وأيام حضانته ، وبعدها - إلى أن بُعِث نبياً وبعد ما بُعِث .

\* \* \*

ثم إن له من وراءِ هذه الآيات المعجزات: انشقاق القمر، وحنينَ الجذع، وخروجَ الماءِ من بين أصابعه ، حتى توضّاً منه ناس كثير. وتسبيحَ الطعام، وإجابة الشجرة إيّاه حين دعاها، وتكليمَ الذراع المسمومة إياه، وشهادة الذئب والضبّ والرضيع والميّتِ له بالرسالة، وازدياد الطعام والماء بدعائه حتى أصاب منه ناس كثير، وما كان من حلبه الشاة التي لم يُنزُ عليها الفحل، ونزول اللبن لها، وما كان من إخباره عن الكوّائن، فوجد تصديقه في زمانه وبعده، وغير ذلك مما قد ذُكر، ودوّن في الكتب.

وقد ذكرناها بأسانيد في كتاب « دلائل النبوة » الـذي هذا « مـدخله » وفي الواحد منها كفاية .

غير أن الله تعالى لما جمع له بين أمرين: أحدهما بعثه إلى الجن والإنس عامة ، والآخر: ختمه النبوة به ـ ظَاهَرَ له من الحجج حتى إن شدّت واحدة عن فريق بَلَغَتْهم أُخْرى ، وإن لم تنجع واحدة ، نَجَعت أخرى ، وإن دَرَسَتْ على الأيام واحدة بقبت أخرى ، وفيه في كل حال ؛ الحجة البالغة ، وله الحمد على نظره لخلقه ، ورحمته لهم كما يستحقه .

# فَصْلُ في قَبُول الأَخْبَار

أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب ، قال: أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن إدريس الشافعي ، رحمه الله ، قال:

قد وضع الله رسوله ﷺ ، من دينه وفرضه وكتابه المَوْضِعَ الذي أبان جلَّ ثناؤه أنَّه جَعَلَهُ عَلَماً لدينهِ ، بما افترض من طاعته وحَرَّمَ من معصيته ، وأَبَانَ من فضيلته بما قَرَنَ بين (٤٩) الإيمان برسوله مع الإيمان به ، فقال : ﴿ فَآمِنُوا بالله ورسوله ﴾ (٥٠) فجعل ورسوله ﴾ (٥٠) فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله .

قال الشافعي : « أُخبرنا ابن عُيَيْنَةَ عن ابن أبي نَجيح عن « مُجاهد » في قوله عز وجل : ﴿ ورَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾(٢٠) قال : « لا أَذكر إلا ذُكرت : أشهـد أَن

<sup>(</sup>٤٩) كذا في الأصل (ح) والعبارة في الرسالة للشافعي ، صفحة (٧٣) : « بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به ».

<sup>(</sup>٥٠) الآية الكريمة (١٥٨) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٥١) الآية الكريمة (٦٣) من سورة النور .

<sup>(</sup>٥٢) الآية الكريمة (٤) من سورة الشرح .

لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله »(٣٠) .

قال الشافعي: وَفَرَضَ الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله فقال في كتابه: ﴿ لقد مَنَّ الله على المؤمنينَ إِذْ بَعَثَ فيهم رسولًا من أَنفُسِهم يَثْلُو عليهم آياته ويزكِّيهم ويعلِّمهم الكتاب والحكمة وإن كانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبينِ ﴾(٥٤) مع آي سواها ذكر فيهنَّ الكتاب والحكمة (٥٥).

قال الشافعي : فذكر الله الكتاب وهو : القرآن ، وذكر الحكمة : فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة : سنة رسول الله المسلم القرآن على المسلم المسل

وقال : ﴿ يَأْيُهَا الذَينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولُ وأُولِي الأَمْرِ منكم . فإن تَنَازَعْتُمْ في شيءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله والرَّسُولِ ﴾ (٥٠) فقال بعض أهل العلم : أولوا الأمر : أمراءِ سَرَايَا رَسُولِ الله ﷺ قال : ﴿ فإن تَنَازَعْتُمْ في شَيءٍ ﴾ يعني اختلفتم في شيء . يعني ـ والله أعلم ـ هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم ﴿ فَرُدُّوهُ إلى الله والرَّسُولِ ﴾ يعني ـ والله أعلم ـ إلى ما قاله الله والرسول .

ثم ساق الكلام إلى أن قال: فأعلَمَهم أنَّ طاعة رسول الله على طاعته ، فقال: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا في أَنْفُسِهمْ حَرَجًا ممًّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيما ﴾ (٥٠) .

<sup>(</sup>٣٥) الأثر في « الرسالة » للشافعي ص (١٦) ، ورواه الطبري في التفسير (٣٠ : ١٥٠ - ١٥١)

<sup>(£</sup>٥) الآية الكريمة (١٦٤) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٥٥) مقتطفات من كتاب « الرسالة » للشافعي ص (٧٦ - ٧٨).

<sup>(</sup>٥٦) الرسالة ، صفحة (٧٨).

<sup>(</sup>٥٧) الآية الكريمة (٥٩) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٥٨) الآية الكريمة (٦٥) من سورة النساء ، والأثر ذكره الشافعي في « الرسالة » صفحة (٨٢)، وقال : « نزلت هذه الآية فيما بلَغَنَا \_ والله أعلم \_ في رجل خاصم الزبير في أرض، فقضى النبي بها للزّبير » والحديث مطول معروف في كتب السنة .

واحتجَّ أيضاً في فـرضِ اتّباعِ أمـره بقولـه عز وجـل : ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَـاءَ الرسولِ بِينكم كَدُعَاءِ بعضِكم بعضاً . قد يعلمُ الله الـذين يتسلَّلُون منكم لِوَاذاً ، فَلْيَحْذَرِ الذين يُخَالِفُون عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ﴾(٥٩) .

وقال : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْـهُ فَانْتَهُــوا ﴾ (٦٠) وغيرهــا من الآيات التي دلَّت على اتباع أمره ، ولزوم طاعته .

قال الشافعيُّ : وكان فَرْضه ـ جل ثناؤه ـ على من عَايَن رسولَ الله ﷺ ، ومَنْ بَعْدَهُ إِلَى يوم القيامة ـ وَاحِـداً ، مِنْ أَنَّ على كلِّ طاعَتَه ولم يكن أحـدُ غاب عن رؤيةِ رسول ِ الله ﷺ إلا بالخبرِ عنه .

#### والخبر عنه خبران :

خبر عامة ، عن عامة ، عن رسول الله ﷺ بِجُمَلِ ما فَرَضَ الله سبحانه على العباد أن يأتوا به بألسنتهم وأفعالهم ، ويؤتوه من أنفسهم وأموالهم . وهذا ما لا يسع جهله وما يكاد أهل العلم والعوام أن يستووا فيه ؛ لأن كلا كُلِّفَهُ ، كعدد الصلاة وصوم شهر رمضان وحج البيت وتحريم الفواحش ، وأن لله عليهم حقًا في أموالهم . وما كان في معنى هذا .

وخبر خاصة في خاص الأحكام لم يأت أكثره كما جاء الأول لم يكلّفه العامة ، وكلّف عِلْمَ ذلك مَنْ فيه الكفاية للقيام به دون العامة . وهذا مثل ما يكون منهم في الصلاة من سهو يجب به سجود أو لا يجب ، وما يفسد الحج أو لا يُفسده ، وما تجب به الفدية وما لا تجب مما يفعله وغير ذلك . وهو الذي على العلماء فيه عندنا قبولُ خبر الصادق على صِدْقِهِ ، لا يسعهم ردَّه بفرض الله طاعة نبيه .

<sup>(</sup>٩٩) الآية الكريمة (٦٣) من سورة النور ، والأثر ذكره الشافعي في « الرسالة » صفحة ( ٨٣ ـ ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٦٠) الآية الكريمة (٧) من سورة الحشر.

قال الشيخ الإمام ، رحمه الله ، ونوّر قبره :

ولولا ثبوت الحجة بالخبر لما قال رسولُ الله ﷺ في خطبة بعد تعليم من شهد أمر دينهم : ألا فليبلِّغ الشاهدُ منكم الغائبَ ، فربَّ مبلَّغ أُوْعَى من سامع (٦١) .

وأخبرنا أبو الحسين: محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا عباس بن محمد، حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا معريم بن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال:

قال رسول الله ﷺ : « نصَّـر الله المُرَأَ سمـع منا حـديثاً فـأدّاه كما سمعَـه ، وربّ مبلّغ أوعى من سامع »(٦٢) .

قال الشافعي : فلما ندب رسولُ الله ﷺ إلى استماع مقالتِه وأدائها امرءاً يُؤدِّيها ـ والإمْرُءُ(٦٣)واحدٌ ـ دلّ على أنه لا يأمر أن يُؤدِّي عنه إلّا ما تقومُ الحجةُ به

<sup>(</sup>١٦) الحديث أخرجه البخاري في : ٣ - كتاب العلم (٩) باب قول النبي ﷺ ﴿رب مبلّغ أوعىٰ من سامع﴾ ، فتح الباري (١ : ١٥٧ - ١٥٨)، ومسلم في : ٢٨ - كتاب القسامة ، (٩) باب تحريم الدماء والأعراض والأموال ، حديث (٢٩) ، صفحة (١٣٠٥ - ١٣٠٦) ، والإمام أحمد في «مسند» (٥ : ٤)، وابن ماجة في المقدمة حديث رقم (٢٣٣)، صفحة (١ : ٥٥).

<sup>(</sup>۱۲) اخرجه الترمذي في كتاب العلم، ح (۲۱۵۷)، صفحة (٥: ٣٤)، من طريق شُعبة عن سِمَاك بن حرب، وأخرجه ابن ماجة في المقدمة (١٨) باب من بلغ علماً ، ح (۲۳۷)، ص (١: ٨٥)، من طريق شعبة، عن سِمَاك وأخرجه الدارمي في المقدمة من طريق اسرائيل، عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، عن ابن عجلان ، عن أبي الدرداء (١: ٣٦)، وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (١: ٢٧) وابن حبان في « صحيحه ». حديث رقم (٣٦)، ص (١: ٣٦٠) من تحقيقنا، من حديث عبد الله بن مسعود، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١: ٤٠)، ورواه أبو داود في كتاب العلم باختلاف يسير، من طريق شعبة ، ح ( ٣٦٠٠)، صفحة (٣: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٦٣) يعنى : فلما أمر عبداً أن يؤدي ما سمع ، والخطاب للفرد ، وهو الواحد.

على من أَدِّى إِليه (<sup>٦٤)</sup> .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ؛ قالوا : أخبرنا أبو العباس ، حدثنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، حدثنا سفيان بن عُييْنَـة قال : أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عُبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه ، قال :

قَـال رسول الله ﷺ: « لا أَلْفِيَنَّ أَحَـدَكُم مُتَّكِئًا على أَريكتِهِ يأتيه الأمرُ من أمري مما أمرتُ به أو نهيت عنه ، يقول : لا أدري ، ما وجدنا في كتـاب الله اتعناه »(٩٥٠) .

قال سفيان : وأُخبرني ابن المنكدر مرسلًا ، عن النبي ، ﷺ .

قال الشيخ : وروينا في حديث المِقْدام بن معد يكرب : أن النبي ﷺ ، حرَّم أشياءَ يوم خَيْسرَ ، منها الحمار الأهلي (٢٦) وغيره (٢٧) . ثم قال رسول الله ﷺ : يوشك أن يَقْعُدَ الرجلُ منكم على أريكته يُحدَّث بحديثي فيقول : بيني

<sup>(</sup>٦٤) العبارة في « الرسالة » صفحة (٤٠٢ ـ ٤٠٣) وتتمتها : « لأنه إنما يؤدي عنه حلالٌ وحرام يُجْتنب ، وحدُّ يقام ، ومالٌ يؤخذ ويُعطى ، ونصيحة في دينٍ ودنيا، ودلَّ على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه ، يكون له حافظاً، ولا يكون فيه فقيهاً ».

<sup>(</sup>۱۵) الأثر في « الرسالة » للشافعي صفحة (۲۰۰ ـ ٤٠٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة ، (باب) في لزوم السنة ، ح (٤٠٠) ، ص (٤ : ٢٠٠) عن الإمام أحمد بن حنبل ، وعبد الله بن محمد الفضيلي كليما عن سفيان بن عيينة ، وأخرجه ان حبان في « صحيحه »، حديث (١٣) ، صفحة (١ : ٤٠) من تحقيقنا ، وابن ماجة في المقدمة ح (١٣)، صفحة (١ : ٣)، والترمذي في كتاب العلم (٥ : ٣٧) ، والإمام أحمد في « مسنده » (٣ : ٨) مختصراً ، والحاكم في « المستدرك » (١ : ٨٠١ ـ ١٠٠).

<sup>(</sup>٦٦) في الأصل (ح): «حمار الأهلي ».

<sup>(</sup>٦٧) الحديث أخرجه ابو داود في الأطعمة ، من حديث المقدام بن بلفظ: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع ، ولا الحمار الأهلي ، ولا اللقطة من مال معاهد . . . »

وبينكم كتباب الله ، فما وجدنا فيه حلالًا استحللناه ، وما وجدنا فيه حراماً حرّمناه ، وإن ما حَرَّمَ رسولُ الله ﷺ كما حرَّمَ الله عزَّ وجلّ »(٩٨) .

وهذا خبرٌ من رسول ِ الله ﷺ عما يكون بعده من ردِّ المُبْتَدِعَةِ حديثَه فَـوُجدَ تصديقهُ فيما بعده :

أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، حدثنا أبو الأزهر حدثنا محمّد بن عالية الأنصاري ، قال : حدثني صُرّدُ بن أبي المنازل ، قال : سمعت شبيب بن أبي فضالة المالكي ، قال :

لما بني هذا المسجد مسجد الجامع - إذا «عمران بن حصين» جالس، فذكروا عند عمران الشفاعة ، فقال رجل من القوم : يا أبا النّجيد ، إنكم لتحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن ؟ قال : فغضب عمران وقال لرجل : قرأت القرآن ؟ قال : نعم ، قال : فهل وجدت صلاة العشاء أربعاً ، ووجدت المغرب ثلاثاً ، والغداة ركعتين ، والظهر أربعاً ، والعصر أربعا ؟ ! قال : فعمن أخذتم هذا الشأن ؟ ألستم عنا أخذتموه ، وأخذنا عن نبيّ الله ، عني ، ووجدتم في كل أربعين درهما درهما ، وفي كل كذا شاة ، وفي كل كذا شاة ، في كل كذا بعيراً كذا ؟ أوجدتم في القرآن هذا ؟ قال : لا . قال : فعمن أخذتم هذا ؟ أخذناه عن النبي من وأخذتموه عنا .

وقال: وجدتم في القرآن: ﴿ وَلْيَطُّوفُوا بالبيت العَتِيقِ ﴾ (١٩٠ أُوجدتم: فطوفُوا سبعاً، واركعوا ركعتين من خلف المقام؟ أُوجَدْتم هذا في القرآن؟ فعمَّن أخذتموه؟ ألستم أُخذتموه عنا، وأُخذناه عن رسول الله ﷺ، وأُخذتموه عنا؟ قالوا: بلى .

<sup>(</sup>٦٨) الحديث مضى بالهامش (٦٥).

<sup>(</sup>٦٩) الآية الكريمة (٢٩) من سورة الحج.

قال: أُوجدتم في القرآن لا جَلَبَ ولا جَنَب ولا شِغَار في الإسلام؟ أُوجدتم هذا في القرآن؟ قالوا: لا، قال عمران: فإني سمعت رسول الله، ﷺ يقول: « لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغار في الإسلام »(٧٠).

قال : سمعتم الله تعالى قال في كتابه : ﴿ وَمَا آتَـاكُم الرسـولُ فخذُوهُ وما نَهَاكُمْ عنه فَانْتَهُوا ﴾ (٧١) قال عمران : فقد أُخذنا عن نبي الله ، ﷺ أَشْياء ليس لكم بها علم .

قال: ثم ذكر الشفاعة ، فقال: هل سمعتم الله تعالى يقول لأقوام: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّين وَلَمْ نَكُ نُطْعم المِسْكِين ، وكُنَّا نَخُوضُ مع الخائضين وكنَّا نُكَذَّبُ بيوم الدينِ حتَّى أَتَانَا اليقينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شفاعةُ الشَّافِعِين ﴾ (٧٢) قال شبيب: فأنا سمعتُ عمران يقول: الشفاعة نافعة دون ما تسمعون .

<sup>(</sup>٧٠) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ، (باب) في الجلب على الخيل في السباق ، ح ( ٧٠٨) ، ص (٣ : ٣٠)، وأخرجه الترمذي في : ٩ - كتاب النكاح ، (٣٠) باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار ، ح (١١٢٣) ، ص (٣ : ٤٢٤) ، والنسائي في كتاب النكاح ، (باب) في الشعار ، وفي كتاب الخيل ، والإمام أحمد في « مسنده » (٢ : ٥٩ ، ١٨٠ ، ٢١٥) ، (٣ : ١٦٨) ، (٤ : ٤٣٩ ، ٤٣٩ ) .

و (الجَلَبُ) : بمعنى الجلبة ، وهي التَّصويت ، و ( الجَنْب) : مصدر جنب الفرس ، إذا اتخذه جنيبةً ، والمعنى فيما في السباق ان يُتْبع فرسه رجلًا يُجْلِبُ عليه ويَزْجُرُه ، وأن يَجْنُبَ إلى فـرسه فرساً عرباً ، فإذا شارف الغاية انتقل إليها ، لأنه أَوْدَ عُ فسبق عليه .

وقيل : « الجلّب » في الصدقة ، أن يجلبوا إلى المصدّق أنعامهم في موضع ينزله ، فنهي عنه إيجاباً لتصديقها في أفنيتهم . الفائق (١ : ٢٢٤).

أما (الشغار) فهو ان يزوج الرجل ابنته ، على ان يزوجه الآخر ابنته او أخته ، ولا صداق بينهما ، وهو نكاح معروف في الجاهلية .

<sup>(</sup>٧١) الآية الكريمة (٧) من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٧٢) الآيات (٢٦ ـ ٨٨) من سورة المدثر .

قال الشيخ: والحديث الذي رُوِيَ في عَرْضِ الحديثِ على القرآن باطل (٢٣) لا يصح، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن.

\* \* \*

والحجج في تثبيت الخبر الواحد كثيرة ، وهي في كتبي المبسوطة مدونة .

وفيما احتج به الشافعي في تثبيته ما انتشر واشتهر مِنْ بعث رسول ِ الله ، على عمّالَه واحداً ، ورسله واحداً واحداً ، وإنما بعث عمالَه ليخبروا الناس بما أخبرهم به رسول الله على من شرائع دينهم ، ويأخذوا منهم ما أوجب الله عليهم ، ويعطوهم ما لهم ، ويقيموا عليهم الحدود ، وينفذوا فيهم الأحكام . ولو لم تقم الحجة عليهم بهم - إذ كانوا من كل ناحية وَجَّهُوهُم إليها ، أهْلَ صدق عندهم - ما بعثهم إن شاءَ الله .

وساق الكلام في بعث أبي بكر ، رضي الله عنه ، والياً على الحج ، وبعثِ على ، رضي الله عنه ، وبعثِ على ، رضي الله عنه ، إلى اليمن .

## وبسط الكلام فيه(٧٤) ، ثم قال :

<sup>(</sup>٧٣) يقصد بذلك الحديث الموضوع: « ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافقه فأنا قلته ، وما خالفه فلم أقله». أخرجه الدارقطني في الأفراد،والعقيلي في «الضعفاء»، وقال الدارقطني :تفرد به أشعث بن براز ، وهو شديد الضعف ، والحديث منكر جداً استنكره العقيلي ، وقال : « ليس له إسناد يصح ».

ووردت في هذا المعنى ألفاظ كثيرة كلها موضوع ، أو بالغ الغاية في الضعف ، وقـال في تذكـرة الموضوعات عن الخطابي أنه قال : « وضعته الزنادقة ، ونقل العجلوني في كشف الخفا (١ : ٨٦) عن الصغاني انه قال : « هو موضوع».

<sup>(</sup>٧٤) الرسالة للشافعي (٢٠١).

فإن زعم ـ يعني من ردَّ الحديث ـ أن « من جاءَه معاذ » وأُمراءُ سَرَايَاهُ مَحْجُوجٌ بخبرهم ، فقد زعم أَنَّ الحجة تقوم بخبر الواحد .

وإن زعم أن لم تقم عليهم الحجة فقد أعظم القول .

وإن قال : لم يكن هذا أنكس خبر العامة عمن وصفت ، وصار إلى طرح خبر الخاصة والعامة .

\* \* \*

# فصْلُ فِيمَنْ يُقْبَل خَبَرُهُ

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٥٠) ، رحمه الله :

ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً منها:

- أن يكونَ مَنْ حَدَّثَ به ثِقَةً في دينِهِ ، مَعْروفاً بالصدق في حديثه ، عاقلًا لما
   يُحدِّث به ، عالماً بما يُحِيلُ معانى الحديث من اللفظ .
- وأن يكونَ ممن يُؤدِّي الحديثَ بحروفه كما سمعه ، ولا يُحدِّث به على المعنى ؛ لأنه إذا حدَّث به على المعنى وهو غيرُ عالم بما يحيلُ معناه لم يَدْرِ لَعَلَّهُ يُحِيلُ الحلالَ إلى الحرام ، وإذا أَدَّاهُ (٢٦) بحروفه لم يَبْقَ وجه يُخاف فيه إحالتُهُ الحديث.
- حافظاً إِنْ حَدَّث [ به ] (٧٧) من حفظه ، حافظاً لكتابه إن حدَّث من كتابه ، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم .

<sup>(</sup>٧٥) قاله الشافعي في « الرسالة ۽ ص (٣٧٠) وما بعدها .

<sup>(</sup>٧٦) في الأصل (ح) أدى ، وأثبت ما في « الرسالة » ص (٣٧١)، وهو الأجود.

<sup>(</sup>۷۷) الزيادة من « الرسالة » ص (۳۷۱) ، حيث اورد الخبر.

- بَرِيّاً من أَن يكون مُدَلِّساً: يحدِّث عمن لقي ما لم يسمع منه ، أو يحدِّث عن النبي ، ﷺ ، مما يحدِّث الثقات خلافة .
- ويكون هكذا مَنْ فَوْقَهُ ممن حدَّثه حتى يُنتَهىٰ بالحديثِ موصُولاً إلى النبي ، ﷺ ، أو إلى من انتُهيَ به إليه دونه ، لانَّ كلّ واحدٍ منهم مُثْبِتٌ لمن حدثه ، ومُثْبِتٌ على من حدَّث عنه .

قــال (٧٨): وَمَنْ كَثُرَ غلطُه من المحــدّثين ، ولم يَكُنْ لـه أَصْــلُ كتــابٍ صحبح \_ لم يُقبل حـديثُه . كما يكونَ مَنْ أَكْثَرَ الغلط في الشهـادات لم تُقبل شهادتُه .

قال الشيخ: وأسامى من وجدت فيه هذه الشرائط، ومن قصّر عنهم ومن رُمِيَ بالكذب في الحديث، واتهم بالوضع مكتوبة في التواريخ، معلومة عند أهل العلم بها.

قال الشافعي : ولا يستدلُّ على أكثر صدق الحديث وكذب إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاصّ القليل ِ من الحديث .

وهـذا الذي استثناه الشافعي لا يقف عليه إلا الحُذَّاقُ من أهـل الحفظ، فقد يزِلّ الصَّدُوقُ فيما يكتبه فيدخلُ له حـديثٌ في حديث، فيصيـر حديثٌ رُوِيَ بإسناد ضعيفٍ مُرَكَّباً على إسنادٍ صحيح.

وقد يرل القلم ، ويخطىء السمع ويخون الحفظ ، فيروي الشاذ من الحديث عن غير قصد ، فيعرفه أهل الصنعة الذين قيَّضهم اللَّهُ تعالى لحفظ سنن رسول الله ، ﷺ ، على عباده بكثرةِ سماعِه وطول ِ مجالسته أهل العلم به ومذاكرته إياهم .

<sup>(</sup>٧٨) القائل هو الشافعي في « الرسالة » ص (٣٨٢).

وهو كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني دَعْلَجُ بن أحمد ، حدثنا أحمد بن علي الأبّار ، حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي ، حدثنا « نعيم بن حماد » قال : قلت « لعبد الرحمن بن مهدي »(٧٩) : كيف تعرف صحيح الحديث من خطائه ؟ قال : كما يعرف الطبيب المجنون .

وأخبرنا أبو سَعْد : أحمد بن محمد المَالِيني ، قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، حدثنا محمد بن عبد الله بن جنيد ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، قال : سمعت على بن عبد الله(٨٠٠) ، يقول :

جاءَ رجل إلى « عبد الرحمن بن مَهْدي » فقال : يا أبا سعيد ، إنك تقول للشيء هذا صحيح ، وهذا لم يثبت ، فعمَّ تقول ذلك ؟.

قال عبد الرحمن: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك، فقال. هذا جيد وهذا سُتُوقٌ وهذا بَهْرَجٌ، أكنت تسأل عمّ ذلك؟ أو كنت تسلم للأمر؟ قال: بل كنت أسلم الأمر إليه. قال: فهذا كذلك؛ لطول المجالسة، أو المناظرة، والخبرة (٨١).

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا محمد بن عمرو بن العلاء الجرجاني ، حدثنا «يحيى بن معين »، قال :

لولا الجهابذة لكثرت السَّتُوقة والـزُّيُوفُ في رواية الشريعة ، فمتى أُحببت فَهَلُمَّ ما سمعت حتى أُعزل لك منه نَقْدَ بيت المال ، أما تحفظ قول شريح : إِنَّ للأَثر جَهَابِذَةً كجهابِذة الوَرِقِ .

\*\*\*

<sup>(</sup>٧٩) عبد الرحمن بن مهدي (١٣٥ ـ ١٩٨) الحافظ الإمام العلم ، قال عنه الشافعي «لا أعرف له نظيراً في الدنيا ».

 <sup>(</sup>٨٠) هو الإمام الثبت الحافظ « علي بن عبد الله المديني » شيخ البخاري (١٦١ - ٢٣٤)، وانظر ترجمته
 في كتاب «علل الحديث ومعرفة الرجال » من تحقيقنا .

<sup>(</sup>٨١) معرفة علوم الحديث للحاكم ص (١١٣).

### فصــــل

ومما يجب معرفته في هذا الباب أن تعلم : أنَّ الأخبار الخاصة المروية على ثلاثة أنواع :

نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته ، وهذا على ضَرْبين :

أحدهما : أن يكون مرويًا من أوجه كثيرة ، وطُرق شتى حتى دخل في حد الاشتهار ، وبَعُد من توهّم الخطأ فيه ، أو تواطؤ الرواية على الكذب فيه .

فهذا (الضرب من الحديث) يحصل به العلم المكتسب، وذلك مثل الأحاديث التي رويت في القدر، والرؤية، والحوْض، وعذابِ القبر، وبعض ما روى في المعجزات، والفضائل، والأحكام، فقد روي بعض أحاديثها من أوجه كثيرة.

( والضرب الثاني ) : أن يكون مروياً من جهة الآحاد ، ويكون مستعملاً في الدعوات ، والترغيب والترهيب ، وفي الأحكام كما يكون شهادة الشاهدين مستعملة في الأحكام عند الحكّام ، وإن كان يجوز عليها وعلى المخبر الخطأ والنسيان ؛ لورود نصّ الكتاب بقبول شهادة الشاهدين إذا كانا عَدَّلَين ، وورود السّنة بقبول خبر الواحد إذا كان عدلاً مُسْتَجْمِعاً لشرائط القبول فيما يوجب العمل .

وأما في (المعجزات وفي فضائل واحد من الصحابة)، وقد رويت فيهما أخبار آحاد في ذكر أسبابها إلا أنها مجتمعة في إثبات معنى واحد وهو ظهور المعجزات على شخص واحد، وإثبات فضيلة شخص واجد؛ فيحصل بمجموعها العلم المكتسب. بل إذا جمع بينها وبين الأخبار المستفيضة في المعجزات والآيات التي ظهرت على سيدنا المصطفى، ﷺ - دخلت في حد التواتر الذي يوجب العلم الضروري فثبت بذلك خروج رجل من العرب يقال له: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ادّعى أنه رسول رب العالمين، وظهرت عليه الآيات وأورد على الناس من المعجزات التي باين بها مَنْ سِوَاهُ بما أمن عليه من أنعم الله عليه بالهداية، مع ما بقى في أمته من القرآن المعجز. وهذا كما أنَّ أسباب ما اشتهر بها «حاتم طي» بالسَّخاوة إنما عُلمت بأخبار الأحاد، غير أنها إذا جمعت أثبت معنى واحداً هو السَّخَاوَة إنما عُلمت بأخبار التواتر في إثبات سخاوة حاتم. وبالله التوفيق.

\* \* \*

وأما النوع الشاني من الأخبار ، فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مَخْرَجِها .

وهذا النوع على ضربين :

( ضرب ) رواه من كان معروفاً بوضع الحديث والكذب فيه .

فهذا الضرب لا يكون مستعملًا في شيء من أمور الدين إلا على وجه التَّلْيين.

وقد أخبرنا أبو على : الحسين بن محمد الرّوذَبَاري ، قال : أخبرنا أبو بكر : محمد بن أحمد بن مُحمويه العسكري ، حدثنا جعفر بن محمد القلانِسي ، حدثنا آدم بن أبي إياس : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد

الرحمن بن أبي يعلى ، عن سَمَّرَة بن جُنْدُب ، قال :

قال رسول الله ﷺ : « من روى عنّي حـديثاً وهــو يرى أنــه كذبٌ فهــو أحدُ الكاذبَيْن »(٨٢) .

قال: وحدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن المغيرة بن شعبة ، قال : قال رسول الله عليه . فذكر مثله .

وضرب لا يكون راويه متهماً بالوضع ، غير أنه عُرِفَ بسوءِ الحفظ وكثرة الغلط، في رواياته ، أو يكون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول.

فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملًا في الأحكام، كما لا تكون شهادة مَنْ هذه صفتُه مقبولة عند الحكَّام. وقد يستعمل في الـدعـوات والترغيب والتوهيب، والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم.

سمعت أبا عبد الله الحافظ ، يقول : سمعت أبا زكريا : يحيى بن محمد العَنْبَري ، يقول : سمعت أبا الحسن : محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحَنْظَلِيّ يقول : كان أبي يحكى عن « عبد الرحمن بن مهدي » أنه قال :

إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال ، تساهلنا في الأسانيد ، وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام، تشدّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال.

<sup>(</sup>٨٢) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب العلم (باب) ما جاء فيمن روى حديثاً وهو يرى أنه كذب (٥: ٣٦) ، عن المغيرة بن شعبة ، وقال أبو عيسى : «وفي الباب عن علي بن أبي طالب ، وسُمرة ، وأخرجه ابن ماجة في المقدمة (٥) باب من حَدَّثَ عن رسول الله ﷺ حديثاً وهو يرى أنه كذب (١: ١٤) ، عن علي ، وعن سُمرة ، وعن المغيرة ، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه » في : 1 كتاب الاعتصام بالسنة / الحديث (٢٩) عن سمرة ، (١: ١١١) من تحقيقنا .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس : محمد بن أحمد المحبوبي - بمرو - أخبرنا أحمد بن سيّار ، قال : سمعت أبا قدامة ، يقول : قال ( يحي بن سعيد - يعنى القطّان ):

تساهلوا في التفسير عن قوم لا يُوثِقونهم في الحديث . ثم ذكر ليث بن أبي سليم (٨٣). وجُويبر بن سعيد (١٤) ، والضح الد (٨٥) ،

(٨٣) ليث بن أبي سُليم بن زُنيم القرشي : صدوق ، اختلط أخيراً ، ولم يتميز حديثه فترك . من السادسة .

ذكره البخاري في تاريخه الكبير ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا .

وقال ابن عدي : « له أحاديث صالحة ، وقد روى عنه شعبة والثوري ، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه » .

وقال يحيى بن معين : « ليس حديثه بذاك ، ضعيف » .

وقال أبو حاتم وأبو زرعة : « مضطرب الحديث » ، وكذا قـال الإمام أحمـد ، وضعفه العقيلي ، وجرحه ابن حبان بعد اختلاطه .

« طبقات ابن سعد » ( ٦ : ٣٤٩ ) ، « التاريخ الكبير » ( ٤ : ١ : ٢٤٦ ) ، « الجرح والتعديل » ( ٣ : ٢٤٠ ) ، « المخني في (٣ : ٢٧٠ ) ، « المغني في الضعفاء » ( ٢ : ٣٣٥ ) ، « التهذيب » ( ٨ : ٣٠٥ ) ، « التقريب » ( ٢ : ١٣٨ ) .

- (٨٥) هـ و الضحاك بن مزاحم الهـ لالي البلخي الخراساني : اتفقت المصادر على أنه لم يرو عن الصحابة ، وقد وثقه العجلي ، وابن حبان والدارقطني . « تاريخ ابن معين » ( ٢ : ٢ ) ، « التاريخ الكبير » ( ٢ : ٢ : ٣٣٣ ) ، « الجرح والتعديل » ( ٢ : ١ : ٨٥٤ ) ، « الميزان » ( ٢ : ٣٢٥ ) . التهذيب ( ٤ : ٣٥٠ ) .

(٨٦) هو محمد بن السائب الكلبي ، أحد المفسرين الذين يرجع تفسيرهم إلى تفسير ابن عباس ، وترجع شهرته إلى تفسير ابن عباس ، وترجع شهرته إلى كونه مؤرخاً ونسَّابة ، وكان ذا ميول شيعية ، أما روايته فكثيراً ما توصف بأنها ضعيفة . ذكره ابن معين في تاريخه ، وقال : ليس بشيء ، وذكره العقيلي في « الضعفاء الكبير » ، وأفاض ابن حبان في جرحه ، وقال : «كان سبثياً من أصحاب عبد الله بن سباً من أولئك الذين يقولون . إن علياً لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا قبل قبام الساعة فيملؤها عدلاً كما ملئت جوراً ، وإن رأوًا سحابة علياً لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا قبل قبام الساعة فيملؤها عدلاً كما ملئت جوراً ، وإن رأوًا سحابة

قالوا: أمير المؤمنين فيها ، .

ونقل ابن حبان قوله: «كان جبريل يُملي الوحي على النبي ﷺ، فلما دخل النبي الخلاء جعل يملى على على 1!!!!

وكان يقول : حفظت القرآن في سبعة أيام .

وقال حماد بن سلمة عنه : « كان والله غير ثقة » .

وقال ابن حبان : « الكلبي هــذا مذهبـه في الدين ووضــوح الكذب فيــه أظُهر من أن يحتــاج إلىٰ الإغراق في وصفه .

يروى عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سَمِع منه شيئاً ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف ، فجعل لما احْيِج إليه تُخْرِج لـه الأرض أفلاذ كبدها . لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به والله جل وعلا وَلَى رسوله ﷺ تفسير كلامه وبيان ما أنزل إليه لخلقه حيث قال : « وأنزلنا إليك الذكر لتُنين للناس ما نُزَل إليهم » .

ومن أمحل المحال أن يأمر الله جل وعلا النبي المصطفى أن يُبيِّن لخلقه مراده حيث جعله موضع الأمانة عن كلامه ويفسر لهم حتى يفهموا مراد الله جل وعلا من الآي التي أنزلها الله عليه ، ثم لا يفعل ذلك رسول رب العالمين وسيد المرسلين . بل أبان عن مراد الله جل وعملا في الآي وفَسَّر لأمته ما يهم الحاحة إليه ، وهو سننه على ، فمن تتبَّع السنن حفظها وأحكمها فقد عرف تفسير كلام الله جل وعلا وأغناه الله تعالى عن الكلبي وذويه . وما لم يُبيَّن رسول الله على لأمته معامي الآي التي أنزلى عليه مع أمر الله جل وعلا له بذلك وجاز له ذلك كان لمن بعده من أمته أجوز ، وترَّك التفسير لما تركه رسول الله اله أحرى . وعن أعظم الدليل على أن الله جل وعلا لم يرد بقوله : ﴿ لتُبيَّن للناس ما نُزُّل إليهم ﴾ .

القرآن كله أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك من الكتاب مُتشابهاً من الآي وآيات ليس فيها أحكام فلم يُبيِّن كيفيتها لأمته فلما فعل رسول الله على الله على أن المراد من قوله « لتُبيَّن للناس ما نُزُّل إليهم » كان بُمُض القرآن لا الكل .

التفسيرُ عنهم .

قال الشيخ: وإنما تساهلوا في أُخذ التفسير عنهم، لأن ما فسرُوا به أَلفاظه تشهد لهم به لغات العرب، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب : سمعت العباس بن محمد يقول : سمعت « أحمد ابن حنبل » وسئل وهو على باب أبي النّضر : هاشم بن القاسم ، فقيل له : يا أبا عبد الله ، ما تقول في « موسى بن عبيدة » وفي « محمد بن إسحاق » ؟

قال: « أما موسى بن عبيدة »(٨٧) فلم يكن به بأس ، ولكنه حدّث أحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ .

وأما « محمد بن إسحاق »(٨٨) فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث ـ كأنه

<sup>=</sup> يترجمته في تماريخ ابن معين (٢: ١٥٥)، « التماريخ الكبير» (١: ١: ١٠١)، « الجرح والتعديل» (٣: ١: ٢٠٠)، « ميزان الاعتدال» (٣: والتعديل» (٣: ١٠٠)، « المجروحين» (١٠ : ١٥٥)، « تهذيب التهذيب» (١: ١٠٨). الفهرست (٩٥)، الوافي بالوفيات (٣: ٨٣)، طبقات المفسرين (٢: ١٤٤)، شذرات الذهب (١: ٢١٧).

<sup>(</sup>۸۷) موسىٰ بن عبيدة بن نشيط الربذي ، أبو عبد العزيز المدني : قال البخاري : « وقال أحمد : منكر المحديث جداً » ، وقال ابن معين : « إنما ضعف حديثه لأنه روىٰ عن عبد الله بن دينار مناكير » ، وقال مرة : « ليس بشيء » . وقال أبو زرعة : « ليس بقوي الحديث » وقال أبو حاتم « منكر الحديث » . وضعفه النسائي ، وابن حبان . « التهذيب » ( ۱۰ : ۳۵۳ – ۳۳۰ ) .

<sup>(</sup>٨٨) هو أبو عبد الله محمد بن إسحق بن يسار ( ٨٠ - ١٥١ ) ولد بالمدينة وانتقل إلى الاسكندرية حيث حضر دروس يزيد بن أبي حبيب في علم الحديث ، وعاد بعد سنوات إلى مسقط رأسه حيث التقى بالمحدث سفيان بن عيينة ، ثم هاجر إلى بغداد .

صدوق يدلس ، ورمى بالتشيع والقدر .

يعني المغازي ونحوها ـ فأما إذا جاءَك الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا ، وقبَضَ أبو الفضل ـ يعني العباس ـ أصابع يده الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام .

\* \* \*

وأما النوع الشالث، من الأحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم اللحديث في ثبوته: فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته خفى ذلك عن غيره، أو لم يَقف من حاله على ما يوجب قبول خبره، وقد وقف عليه غيره،أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه غيره جرحاً، أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه، أو إِدْرَاجُ بعض رواته قولَ رواته في متنه. أو دخول إسناد حديث في حديث خفى ذلك على غيره.

فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم ، ويجتهدوا في معرفة (<sup>۸۹)</sup> معانيهم في القبول والردّ ، ثم يختاروا من أقاويلهم أُصحّها . وبالله التوفيق .

<sup>=</sup> ترجمته في «طبقات ابن سعد» ( ۷ : ۳۲۱ ) ، طبقات خليفة (۲۷۱ ) ، « التاريخ الكبير » ( ۱۹۱ : ۲ : ۱۹۱ ) ، « الجرح والتعديل » ( ٤ : ۲ : ۱۹۱ ) ،

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال » (٣: ٤٦٨) ، «طبقات الحفاظ » ( ٧٥ - ٧٦) ، «تهذيب التهذيب » ( ٩:

<sup>. ( £+ =</sup> YA

<sup>(</sup>٨٩) في الأصل (ح) : معروفة .

### فَصْل في المراسِيل

كل حديث أرسله واحدٌ من التابعين أو الأتباع، فرواه عن النبي ﷺ، ولم يذكر من حمله عنه، فهو على ضربين:

(أحدهما): أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين الذين إذا ذكرُوا من سمعوا منه ذكرُوا قوماً عدولاً يوثق بخبرهم. فهذا إذا أرسل حديثاً نظر في مرسله ، فإن انضم إليه ما يؤكده من مرسل غيره، أو قول واحدٍ من الصحابة ، أو إليه ذهب عوامٌ من أهل العلم - فإنا نقبل مرسله في ألاحكام (٩٠٠).

(٩٠) كل من عُرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب ، ومحمد ابن سيرين، وإبراهيم النخعي عندهم صحاح ، ومراسيل عطاء والحسن لا يحتج بها لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد ، وكذلك مراسيل أبي قلامة ، وأبي العالية .

وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش ، لأنه إذا وقف أحال على غير مليء ، يعنون : على غير ثقة ، إذا سألته عمن هذا ؟ قال : عن موسىٰ بن طريف ، وعباية بن ربعي ، والحس بن ذكوان .

وقالوا : ويقبل تدليس ابن عيينة ، لأنه إذا وقف أحال على ابن جُريح ، ومعمر ، ونظائرهما .

وحقيقة المرسل في أولاد الصحابة ، والمخضرمين :

\* فقد ولد لبعض الصحابة أطفال في عهد رسول الله عليم ، فكان آباؤ هم يأتون بهم إلى السي نيخ ؛ ليحنّكهم ، ويسميهم ، ويدعو لهم ، ومات رسول الله على وهم دون سن التمييز ، فذكروا في الصحابة ، بيد أن أحاديثهم عن النبي على من قبيل المرسل . ( والآخر ) : أن يكون الذي أرسله من متأخري التابعين اللذين يعرفون بالأخذ عن كل أحد ، وظهر لأهل العلم بالحديث ضَعْفُ مَخَارِج ما أرسلوه عن المراسيل لا يقبل في الأحكام ، ويقبل فما لا يتعلق به حكم من الدّعوات وفضائل الأعمال والمغازي ، وما أشبهها .

\* والمخضرمون : أدركوا الجاهلية والإسلام ، ولم تثبت لهم رؤية النبي ﷺ ، سواء أسلموا في حياته ، أم في عهد أبي بكر وعمر . . ، وهؤ لاء ذكروا في الكتب لمقاربتهم لطبقة الصحابة ، لا لانهم منهم . . . أما أحاديثهم عن النبي ﷺ ، فهي مرسلة باتفاق أهل العلم .

فاوقعوا الحديث المرسل على التابعي الكبير عن الرسول ﷺ مثل أن يقول عبيد الله بن صدي بن الخيار ، أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، أو عبد الله بن عامر بن ربيعة ، ومن كان مثلهم : قال رسول الله ﷺ .

وكذلك من دون هؤلاء مشل: سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، ومثلهم.

فهذا هو المرسل عند أهل العلم .

وقد شرحه علماء الحديث ، فكتب عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص (٣٥) ، وشرح علوم الحديث للعراقي ، واختصار علوم الحديث لابن كثير ص ( ٣٧ ـ ٤٠ ) ، وفتح المغيث ، وتدريب الراوي ، وإرشاد الفحول ، وابن الصلاح ، والغزالي في المستصفى، وغيرهم .

# فَصْلٌ في اخْتِلَافِ الْأَحَادِيث

أُخبرنا أَبو عبد الله الحافظ ، حَدَّثنا أَبو العباس ، حدثنا الربيع قال : قال الشافعي :

كُلَّما احتمل حـديثان أَنَّ يستعمـلا معاً ، استعمـلا معاً ، ولم يُعَـطُّل واحدُّ منهما الآخر .

فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف ، فالاختلاف فيهما وجهان :

(أحدهما): أن يكون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً ، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ(٩١).

<sup>(</sup>٩١) معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه من أهم ما يجب أن يعرفه من يبحث في أحكام الشريعة ، إذ لا يمكن للباحث أن يستنبط الأحكام من أدلتها دون أن تكون له قدم راسخة بمعرفة الناسخ والمنسوخ .

١ ـ ويعرف النسخ بتصريح رسول الله ﷺ، كقوله : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ،
 وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم ، وكنت نهيتكم عن الظروف . . .
 « الحديث » أخرجه مسلم عن بريدة .

٢ ـ منه ما عرف بقول الصحابي ، كقول جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله 業 ترك الوضوء
 مما مست النار « أبو داود والنسائي » ، وكقول أبي بن كعب : كان الماء من الماء رخصة في أول =

( والآخر ) : أن يختلفا ولا دلالة على أيهما ناسخ ولا أيهما منسوخ - فلا يذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا . وذلك أن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر ، فنذهب إلى الأثبت ، أو يكون أشبه بكتاب الله ، أو سنة رسوله ، هي ، فيما سوى ما اختلف فيه الحديثان من سنته ، أو أولى بما يعرف أهل العلم ، أو أصح في القياس ، أو الذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله هي

وإذا كان الحديث مجهولاً أو مرغوباً عمن حمله ، كان كما لم يأت ؛ لأنه ليس بثابت .

<sup>=</sup> الاسلام ثم أمرنا بالغسل « أبو داود والترمذي » .

٣\_ ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس مرفوعاً : أفطر الحاجم والمحجوم ، نسخ بحديث ابن عباس ان النبي 海 احتجم وهو محرم صائم « مسلم » فابن عباس انما صحبه محرماً في حجة الوداع .

٤ ـ ومنها ما عرف بدلالة الاجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة ، وهـ و ما رواه أبـ و داود والترمذي في حـديث معاويـة : من شرب الخمـ فاجلدوه ، فإن عاد في الـ رابعة فاقتلوه ، قال النووي : دل الاجماع على نسخه ، وان كان ابن حزم خالف في ذلك ، فخلاف الظاهرية لا يقدح في الاجماع ، وقال الترمذي : . . . فإن شرب الرابعة فاقتلوه ، ثم أتى النبي على بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله ، فرفع القتل وكان رخصة .

### فصل

ومما يحق معرفته في الباب، أن تعلم أن الله تعالى بعث رسوله، ﷺ، بالحق، وأنزل عليه كتابه الكريم، وضمن حفظه كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذكرَ وإِنَّا له لَحَافِظُونَ ﴾ (٩٢). ووضع رسوله، ﷺ من دينه وكتابه مَوْضِعَ الإبانة عنه، كما قال: ﴿ وأَنْزَلْنَا إليكَ الذّكرَ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليهم ولعلَّهم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٩٣). وترك نبيه في أمته حتى يُبيّن لأمته ما بُعِث به، ثم قبضه الله تعالى إلى رحمته. وقد تركهم على الواضِحة؛ فلا تَنْزِلُ بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله وسنة رسول الله، ﷺ بيائها: نصّاً أو دلالة (٩٤).

وجعل في أمته في كل عصر من الأعْصَار أئمة يقومون ببيان شريعته وحفظِها على أمته وردً البدعة عنها.

كما أُخبرنا أبو سعد: أحمد بن محمد الصوفي ، قال : أخبرنا أبو أحمد بن عبد العزيز ، حدثنا أبو الربيع عَدِيّ الحافظ ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا أبو الربيع الزّهْرَاني ، حدثنا حمّاد بن زيد ، حدثنا بقيّة بن الوليد ، حدثنا مُعَان (٩٥) بن

<sup>(</sup>٩٢) الآية الكريمة (٩) من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٩٣) الآية الكريمة (٤٤) من سورة النحل .

<sup>(44)</sup> العبارة من « الرسالة » للشافعي ص (٢٠) .

ه ٩) في ( ص ) معاذ ، وهو تصحيف .

رفاعة ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري ، قال :

قال رسول الله ، ﷺ :

« يَدِثُ هذا العلمَ مِنْ كل خَلَفٍ عُدُولُهُ ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المُبْطِلين ، وتأويل الجاهلين »(٩٦) .

ورواه « الـوليد بن مسلم » عن إبـراهيم بن عبـد الـرحمن ، عن الثقـة من أشياخهم ، عن النبي ، عليه .

وقد وُجد تصديقُ هذا الخبر في زمان الصّحابة، ثم في كلّ عصر من الأعصار إلى يومنا هذا . وقام بمعرفة رواة السنة في كلّ عصرٍ من الأعصار جماعة وقفوا على أحوالهم في التعديل والجرح وبيّنوها ودوّنوها في الكتب حتى من أراد الوقوف على معرفتها وجد السبيل إليها . وقد تكلّم فقهاءُ الأمصار في الجرح والتعديل فَمَنْ سِوَاهم من علماء الحديث :

أُخبرنا أبو عبد الرحمن : محمد بن الحسين السّلميُّ ؛ حدثنا أبو سعيد الخلاّل ، حدثنا أبو القاسم البغوي ، حدثنا محمود بن غيلان المَرْوَزِي ؛ قال :

حدثني الحِمَّاني عن « أَبي حنيفة » قال : ما رأيت أحداً أكذب من جابس الجُعْفِيّ (٩٧) ، ولا أَفضل من عطاء (٩٨) .

<sup>(</sup>٩٦) أورده ابن عدي في الكامل من طرق كلها ضعيفة ، وذكره الخطيب البعدادي من طرق في شرف أصحاب الحديث ص ( ٢٨ - ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٩٧) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي من أصحاب عبد الله بن سبأ . وكان يقول : إن علياً ـ عليه السلام ـ يرجع إلى الدنيا ، وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله ﷺ لم ينطق بها . وقد قال الإمام أحمد عنه : تركه يحيى بن معين ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وقال النسائي : ٠ « متروك » ، وضعفه العقيلي ، وجرحه ابن حبان ، والعجلي .

المجروحين (١: ٢٠٨) ، الميزان (١: ٣٧٩) ، التهذيب (٢: ٤٦) .

<sup>(</sup>٩٨) هو عطاء بن أبي رباح ، متفق على توثيقه ، أخرج له الجماعة ، مترجم في « تهـٰـذيب التهذيب » ( ٢ : ١٩٩ ) ، والعبارة نقلها الترمذي في العلل ( ٥ : ٧٤١ ) .

قال: وحدثنا عبد الحميد الحِمَّاني ، قال: سمعت أبا سعد الصَّغَاني قام إلى أبي حنيفة ، فقال: يا أبا حنيفة ، ما تقول في الأخذ عن « الشوري » ؟ فقال: اكتب عنه ؛ فإنه ثقة ما خلا أحاديث « أبي إسحاق » عن « الحارث » ، وحديث « جابر الجعفي » .

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، ببغداد ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : سمعت حرملة يقول :

قال الشافعي : « الرواية عن حرام بن عثمان حرامٌ  $^{(99)}$  .

أخبرنا أبو عبد الله: الحسين بن الحسن الغضائري ببغداد ، حدثنا أحمد ابن سلمان ، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ ، حدثنا عقّان : قال : حدثني يحيى ابن سعيد القطان ، قال : سألت شعبة ، وسفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وسفيان بن عيينة : عن الرجل يتهم في الحديث ولا يحفظ ؟ فقالوا : بيّن أمره للناس .

وأُخبرنا أَبو علي : الحسين بن محمد الرُّوذَبَارِي ، قال : أُخبرنا أَبو بكر : أُحمد بن كامل بن خَلَف القاضي ، قال : حدثني أبو سعد الهروي ، عن أبي بكر بن خلَّد ، قال :

قيل «ليحيى بن سعيد»: أما تخشى أن يكون الذين تركت حديثهم خصماؤك عند الله ؟

قال : لأنْ يكون هؤ لاءِ خصمائي عند الله أُحب إِليَّ من أن يكون خصمي

<sup>(</sup>٩٩) هو حرام بن عثمان الأنصاري المدني : قال مالك : « ليس بثقة ، وقال الشافعي وغيره : « الرواية عن حرام حرام » ، وقال ابن حبان « كان غالياً في التشيع يقلب الأسانيد ويسرفع المراسيل » . الميزان (١٠ ٤٦٨) .

رسولُ الله ، ﷺ ، يقول : لم حدثت عني حديثاً ترى أنه كذبٌ ؟

سمعت الشافعي ، رحمه الله ، يقول : « لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق ، وكان يجيء إلى الرجل فيقول : لا تُحَدث وإلا اسْتَعْدَيْتُ عليكَ السلطان .

فعلى هذه الجملة كان ذَبُّهم عن حَرِيم ِ السنَّة . وشواهد مـا ذكرنـا كثيرة ، وفيما ذكرنا عن التطويل غُنْيَة .

#### \* \* \*

وهذه مقدمة لكتاب « دلائل النبوة » وبيان ما جرى عليه أحوال صاحب الشريعة ، صلوات الله عليه - أشار بها عليّ الشيخ أبو الحسن : حمزة بن محمد البيهقيّ ، رحمه الله ، بحسن عقيدته ، وجميل نيته في معرفة معجزات النبي والرسول المرتضى محمد ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وما جرى عليه أحواله ليتوصّل بها إلى معرفة ما أوردته فيه من الأحاديث ، مع ذكر تراجمه في الجزء الذي يليه .

ويُعلم أن كلّ حديث أوردته فيه قد أُرْدَفْتُهُ بما يشير إلى صحته ، أو تركته مُبْهَماً وهو مقبول في مثل ما أخرجته . وما عسى أوردته بإسناد فيه ضعف أشرتُ إلى ضعفه ، وجعلت الاعتمادَ على غيره .

#### \* \* \*

وقد صنف جماعة من المتأخرين في المعجزات وغيرها كُتُباً (١٠١)، وأُوردُوا فيها

<sup>(</sup>١٠٠) في (ص): الوليد.

<sup>(</sup>١٠١) راجع ترجمة المصنف ، وتقدمتنا للكتاب في أول هذا الجزء .

أخباراً كثيرة من غير تمييز منهم صحيحها من سقيمها ، ولا مشهبورها من غريبها ، ولا مرويها من موضوعها ، حتى أنزلها من حسنت نيته في قبول الأخبار منزلة واحدة في القبول ، وأنزلها من ساءت عقيدته في قبولها منزلة واحدة في الردّ .

\*\* \* \*

وعادتي ـ في كتبي المصنّفة في الأصول والفروع ـ الاقتصارمن الأنحبار على ما يصح منها دون ما لا يصح ، أو التمييز بين ما يصح منها ومالا يصح ؛ ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصيرة مما يقع الاعتماد عليه ، لا يجد من زاغ قلبُ م من أهل البدع عن قبول الأخبار مَغْمَزاً فيما اعتمد عليه أهل السنة من الأثار .

ومن أنْعَمَ النظر في اجتهاد أهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة ، وما يقبل من الأخبار ، وما يبرد علم أنهم لم يَالُوا جَهْداً في ذلك ، حتى إذا كان الابن يَقْدَحُ في أبيه إذا عثر منه على ما يوجب ردّ خبره ، والأب في ولده ، والأخ في أخيه ، لا تَأْخذه في الله لَوْمَةُ لائم ، ولا تَمْنَعُه في ذلك شَجْنَةُ رَحِم ولا صلة مال . والحكايات عنهم في ذلك كثيرة ، وهي في كتبي المصنّفة في ذلك مكتوبة .

ومن وقف على تمييزي في كتبي بين صحيح الأخبار وسقيمها ، وساعده التوفيق ـ علم صدقى فيما ذكرته .

ومن لم يُنْعِم النَّظر في ذلك ، ولم يساعده التوفيق - فلا يغنيه شرحي لذلك ، وإن أكثرت ، ولا إيضاحي له ، وإن بلغت ، كما قال الله عز وجل : ﴿ وَمَا تُغْنَى الآياتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْم لاَ يُؤمِنُونَ ﴾(١٠٢) .

<sup>(</sup>١٠٢) الآية الكريمة (١٠١) من سورة يونس

جماع ذكر الأبواب والتراجم التي اشتمل (١٠٣) عليها كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة محمد بن عبد الله خير البرية ورسول رب العزة صلى الله عليه وعلى آله وسلم (١٠٤)

أبواب في ميلاد رسول الله ، على ، وتاريخه وما يتصل به من الأبواب في نَذْر جَدّه عبد المطلب ، والآثار التي ظهرت عند ولادته وقبلها وبعدها ، وكيف فعل ربنا بأصحاب الفيل في العام الذي ولد فيه ، وما كان قبله من أمر تُبّع ، وما جاء في ارتجاس إيوان كسرى وسقوط شُرَفِه ، ورؤيا المُوبَذان ، وخمود النيران ليلة ولد .

باب في رضاع النبي ، ﷺ ، ومرضعته وحاضنته وما ظهر عليـه من الآيات عندها .

باب في أسمائه .

باب في كنيته .

باب في شرف أصله ونسبه .

باب في وفاة أبيه وأمه ، ووفاة جدّه .

باب في صفته من قَرْنِه (١٠٥) إلى قدمه .

<sup>(</sup>١٠٣) في ( ص ) : يشتمل .

<sup>(</sup>۱۰٤) ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>١٠٥) في (ص) : رأسه .

باب في صفة خاتم النبوة . باب جامع في صفته . باب في أخلاقه [ وشمائله ](١٠٦) .

باب(١٠٧) في زهده في الدنيا واختياره الفقر على الغنى وجلوسه مع الفقراءِ وكونه أُجزأً(١٠٨) الناس باليذ ، واجتهاده في طاعة ربه .

باب في مَثْله ومثل الأنبياءِ قبله ، وأَنه خاتم النبيين . باب في مَثْله ومَثْل أمته ومَثْل الهُدى الذي جاء به . باب في صفته في التوراة والإنجيل والزَّبور . باب ما وجد في صورته وصورة الأنبياءِ قبله بالشام .

\* \* \*

جماع أبواب ما ظهر على رسول الله ، ﷺ ، من الآيات قبـل ولادته ، وبعد مبعثه ، وما كان تجري عليه أحواله حتى بعث نبياً ، ﷺ .

فمن ذلك : ما جاءً في شق بطنه . ومن ذلك إخبار سيف بن ذي يَزَن بحاله .

ومن ذلك استسقاء عبد المطلب ، وشفقته عليه ، وتوصيته به ، وإحساسـه بأُمره .

ومن ذلك خروجه مع أبي طالب ، ورؤية بحيرا الراهب من صفته ما

(۱۰٦) الزيادة من ( ص ) .

(١٠٧) في ( ص ) : أبواب .

(۱۰۸) رسمت في (ص): أجزى .

استدل به على أنه هو النبي الموعود في كتبهم .

ومن ذلك حفظ الله تعالى إياه عن أقذار الجاهلية . باب في بناءِ الكعبة وما ظهر فيه عليه من الآيات .

باب في ذكر ما كان يستغل به قبل تزويجه خديجة ، ثم في تزوجه بها ، والأثار التي كانت تظهر عليه .

وأَبواب في أخبار الأحبار والرهبان بما كانوا يجدون في كتبهم من خروجه وصدقه في رسالته .

وفيها قصَّةُ إسلام سلمان الفارسي ، رضي الله عنه .

وحديث قُسٌ بن سَاعِـدَةُ الإِيَادي وغيره ممن أُخبر به ، وحديث زيـد بن عمـرو بن نفَيْل ، ووَرَقَةَ بن نَوْفَل ، وإِخبارهما به .

\* \* \*

جماع أبواب المبعث : فمن ذلك : الوقت الذي كتب فيه نبياً . ثم في ذكر سنه حين بعث نبياً .

ثم في ذكر الشهر واليـوم الذي أنـزل عليه فيـه ، وما ظهـر من مبتدأ البعث والتنـزيل من الأيـات من تسليم الحجـر والشجـر عليـه ، وفي أول سـورة نـزلت عليه ، وفيمن تقدّم إسلامه من الصحابة ، وما ظهر لبعضهم من الأيات العجيبة .

ثم في مبتدأ الفرض عليه ثم على الناس ، وفيما أمر به من تبليغ الرسالة ، وما جاء في عصمة الله إياه حتى بلَّغ الرسالة ، وما ظهر عليه عند ذلك من الآيات في اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله عز وجل من الإعجاز .

ثم في ذكر إسلام أبي ذر الغِفاري ، ثم في ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب .

ثم في ذكر إسلام عمر بن الخطاب .

ثم في ذكر إسلام ضِمَاد ، ثم في إسلام الجن ، وما ظهر في كلّ واحد مما ذكرنا من الآيات .

ثم في بيان الوجه الذي كان يخرج عليه قول الكهان حقا ، والبيان أن ذلك أو أكثره انقطع بظهور نبينا ، عليه .

ثم في إعلام الجنيّ صاحبَه بخروج النبي ، على ، وما(١٠٩) سُمع من العجل الذي ذبح بخروجه ، وحديث سَوَاد بن قَارِب ، وسبب إسلام مازن الطَّائي ، وخُفَاف بن نَضْلة ، وغيره .

ثم سؤ ال(١١٠) المشركين رسول الله ، علي ، بمكة أن يريهم آية ، فأراهم انشقاق القم .

ثم في ذكر أسئلتهم إياه وهو بمكة .

ثم في ذكر ما لقي رسولُ الله ، ﷺ ، وأصحابُه من أذى المشركين حتى أخرجهم إلى الهجرة ، وإخباره فيما بين ذلك بإتمام أمره ووجود صدقه فيه ، وما ظهر من الأثار في ذلك .

ثم بـاب في الهجرة الأولى إلى الحبشة ، ثم الثانية ، وما ظهر فيهـا من الآيات ، وتصديق النجاشي ومن تبعه إياه .

<sup>(</sup>١٠٩) في (ص): ثم ماسمع.

<sup>(</sup>١١٠) في (ص): ثم في سؤال.

ثم بـاب في دخـول النبي ، ﷺ ، مـع من بقي من أصحـابــه شِعْبَ أبي طالب ، وما ظهر في ذلك من الآيات .

ثم في ذكر المستهزئين الذين كفاه الله أمرهم ، وما ظهر في ذلك من الآيات .

ثُم في ذكر دعائـه على من استعصى من قريش بـالسَّنَةِ وإجـابة الله تعـالى دعاءه .

ثم في ذكر آية الروم ، وما ظهر فيها من تصديقه .

ثم في دعائه على سبعة من قريش ، ثم على ابن أبي لهب ، وإجابة الله تعالى إياه .

ثم باب في وفاة أبي طالب .

ثم باب في وفاة خديجة بنت خويلد ، رضي الله عنها .

ثم باب في الإسراء برسول الله ، على ، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى .

ثم في العروج به إلى السماء ، وما ظهر عليه من الآيات في معراجه وإخباره بما رأى ، وبفرض الصلوات الخمس .

ثم باب في تزويج رسول الله ، ﷺ ، بعائشة بنت الصديق ، وسوْدَة بنت زُمْعَةَ .

ثم في عرض النبي ، على أنفسه على قبائل العرب ، حتى أكرم الله به الأنصار من أهل المدينة .

وفيه حديث سُوَيد بن الصَّامِت ، وإياس بن معاذ ، وأَبانِ بن عبـد الله

البَجَلِيّ ، وسعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة ، وما سمع من الهاتف بمكة .

باب في ذكر العقبة الأولى ، وبيعة من حضر الموسم من الأنصار على الإسلام .

وباب في ذكر العقبة الثانية ، وما جاءَ في بيعة من حضر من الأنصار .

ثم في هجرة بعض الأصحاب إلى المدينة .

ثم في مكر المشركين برسول الله ، ﷺ ، وعصمة الله إياه .

ثم في خروج النبي ، ﷺ ، مع صاحبه أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، إلى الغار وما ظهر في ذلك من الآثار .

ثم في اتباع سُرَاقَة بن مالك بن جُعْثُم ، وما ظهر في ذلك من دلائل النبوة .

ثم في اجتيازه بخيمتي أمّ مَعْبَد ، وما ظهر في ذلك من الدلائل ، وفي غير ذلك من هجرته إلى المدينة .

ثم في استقبال من استقبله من أصحابه .

ثم في الأنصار ، ودخوله المدينة ، ونزوله ، وفرح المسلمين بمجيئه ، والآثار التي ظهرت في نزوله ، وخروج صُهَيْب في أثره ، وما ظهر من إعجاز القرآن بالخبر عن شأنه .

ثم في ذكر خطبته بالمدينة .

ثم في دخول عبد الله بن سلام عليه وإسلامه ، وإسلام أصحابه ، وشهادتهم بأنه النبي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة .

باب في بناءِ مسجد رسول الله ، ه ، بالمدينة ، وذكر المسجد الذي أُسَّسَ على التقوى ، وإخبار النبي ، ف ، عند بنائِه مسجده بما وُجِدَ تصديقُه بعده من قتل عمار بن ياسر ، وآخر شراب يشربه .

وباب في ذكر اتخاذ المنبر ، وما ظهر عند وضعه وجلوسه عليه من دلائل النبوة بحنين الجدع الذي كان يخطب عنده .

وباب فيما لقي أصحابه من وباءِ المدينة حين قدموها ، وعصمة الله رسوله ، ﷺ ، عنها .

ثم دعائه بنقل وبائها عنها ، ثم تحريمه المدينة .

ثم باب في تحويل القبلة إلى الكعبة .

ثم باب في الإذن بالقتال .

\* \* \*

ثم جماع أُبواب مغازي رسول الله ، ﷺ ، وسَرايَاه .

فأول سراياه : بعثُ عمه حمزة ، وعبيد بن الحارث ، وسعد بن أبي وقًاص . وغزوة الأبواء . وغزوة رَضْوَى والعشيرة ، وبدر الأولى ، وسرية عبد الله ابن جَحْش .

باب غزوة بدر العظمى .

وهي تشتمل على أبواب كثيرة .

وفيها ما ظهر عليه في تلك الغزوة من دلائل النبوة بنزول الملائكة وغيرها .

ثم باب في قصة ابنته زينب وهجرتها .

ثم باب في تزوجه بحَفْصَة بنت عمر ، ثم بزينب بنتِ خُزَيمة وتزويجه ابنته أم كلثوم من عثمان بعد وفاة ابنته رُقَيَّة .

ثم تزويجه فاطمة من عليّ ، رضي الله عنهم .

ثم في خروجه ومرجعه من بدر إلى بني سليم .

ثم غزوة ذات السّويق .

ثم غزوة غَطَفَان ، وما ظهر فيها من آثار النبوة .

ثم في غزوة ذي قُرَد .

ثم في غزوة قريش وبني سليم .

ثم في غزوة بني قُيْنُقاع .

ثم في غزوة بني النَّضير في قول من زعم أنها كانت قبل أُحـد ، وما ظهـر فيها من آثار النبوة .

باب في قتل كعب بن الأَشْرَف وكفاية الله شرّه .

باب في غزوة أحد .

وهذا الباب يشتمل على أبواب .

وفيها : ذكر ما ظهر عليه في الشهداءِ وغيرهم من دلائل النبوة .

ثم في خروجه إلى حمراءِ الأسد .

ثم سَريّة أبي سلمة .

ثم غزوة الرَّجِيع ، وما ظهر فيها من دلائل النبوة .

ثم في سَرِية عَمْرُو بِن أُمَيَّة .

ثم غزوة بئر مُعُونَة .

ثم في غزوة بني النَّضِير وما ظهر فيها من الدلائل .

ثم في دعوة ،عمرو بن سعدي اليهودي إلى الإسلام ، واعتراف ومن تبعه من اليهود بوجود صفة النبي ، علي ، في التوراة ثم في غزوة بني لحْيَان .

ثم في غزوة ذات الرَّقاع ، وعصمة الله تعالى رسوله ، ﷺ ، عما هُمَّ بـه المشركون ، ولحوق بركته بعير جابر بن عبد الله .

وغزوة بدر الآخرة .

وغزوة دَوْمَة الجَنْدُل الأولى .

باب غزوة الخَنْدُق .

وهذا الباب يشتمل على أبواب .

وفيها : ذكر ما ظهر على النبي ، ﷺ ، من دلائل النبوة .

باب في تزوج رسول الله ، ﷺ ، بأُم حَبِيبة بنت أَبِي سفيان ، وبـأم سلمة بنت أَبِي أُمية ، وبزينب بنت جَحْش .

باب في خروج النبي ، ﷺ ، إلى بني قريظة ، وما ظهر في رؤية من رأى من الصحابة جبريل ، عليه السلام ، من دلائل النبوة ، وغير ذلك من دعاءِ سعد ابن معاذ ، وإسلام ابْنيْ سَعْيَة .

ثم في قتل ابن أبي الحقيق.

ثم في قتل ابن نبيح الهذلي ، وما في تلك القصة من دلائل النبوة . باب غزوة بني المُصْطَلق .

وهي غزوة المُرَيْسيع ، وما ظهر فيها من دلائل النبوة .

وفيه ذكر حديث الإفك .

ثم سُريَّة نجد .

ثم ذكر السرايا التي كانت في هذه السنة .

باب عمرة الحُدَيْبِيَة .

وهذا الباب يشتمل على أبواب .

وفيها: ذكر ما ظهر في بئر الحديبية وغيرها من دلائل النبوة . وفي خروج الماءِ من بين أصابع النبي ، ﷺ . وفي البيعة تحت الشجرة وكيفية الصلح .

ونـزول سورة الفتـح ، ومـا فيهـا من وعـد الله في تلك السـورة من الفتـح والمغانم ودخول المسجد الحرام ، وغير ذلك ، وظهور الصدق في جميع ذلك .

ثم في إسلام أم كلثوم ، ثم ما جاءَ في أمر أبي بَصِير الثقفي وأصحابه .

ثم في غزوة ذي قُرَد . باب في غزوة خَيْبَر .

- وهذا الباب مشتمل على أبواب ـ وما ظهر فيها على رسول الله ﷺ ، من دلائل النبوة في دعائه وإجابة الله تعالى إياه . وإخبار ذراع الشاة إياه بأنها مسمومة .

وقدوم جعفر بن أبي طالب وأصحابه والأشعريين على النبي ، على ، بخيبر من أرض الحبشة .

ثم في انصرافه من خيبر وتوجهه إلى وادي القُرَى·.

ثم في نومهم عن الصلاة ، وما ظهر في ذلك الطريق من الآثار .

ثم في حديث أبي قتادة في أمر الميضأة .

ثم في ذكر السرايا التي كانت بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضيّة .

ثم ما جاءَ في عمرة القضية ، ثم في ذكر تزوجه بِمَيْمُونَة بنت الحارث ، ثم في خروج ابنة حمزة من مكة .

ثم في ذكر سرية ابن أبي العَوْجَاءِ .

ثم في ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد .

ثم في ذكر سرايا كانت بعد ذلك .

ثم في غزوة مُؤَّتَة ، وإخباره بوقعتهم قبل مجيء خبرهم .

ثم في كتاب النبي ، ﷺ ، إلى الجبارين يدعوهم إلى الله عز وجل .

ثم في كتابه إلى قيصر وما في قصته من دلائل النبوة .

ثم في كتابه إلى كسرى ودعائه عليه ، وإخباره بهلاكه وفتح كنوزه .

ثم في كتابه إلى المُقَوْقِس.

ثم في غزوة ذات السلاسل .

ثم في سرية أبي عبيدة بن الجرّاح.

ثم في نعيه النجاشي إلى الناس.

باب فتح مكة :

وهذا الباب يشتمل على أبواب .

وفيها : ذكر تصديق الله تعالى لرسوله ، ﷺ .

وفيها ذكر إِسلام أبي قحافة أبي أبي بكر .

وقصة صَفْوَان بن أُمية وعِكْرِمَة بن أَبي جهل ، وإسلام من أُسلم من الفتحيين ، ثم في بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة .

باب غزوة حُنين وما ظهر فيها على النبي ، ﷺ ، من آثار النبوة ودلالات الصدق .

ثم في مسيره إلى الطائف.

ثم في رجوعه إلى الجعرانة وقسمه الغنيمة بها .

ثم في وفود وفد هموازن ، وما جمرى في ذلك ، ثم في عمرته من الجعرّانة .

ثم في قدوم كعب بن زهير إلى النبي ، ﷺ ، بعد ما رجع إلى المدينة .

باب غزوة تبوك:

وهذا الباب يشتمل على أبواب .

وفيها : ذكر ما ظهر على النبي ، ﷺ ، في تلك الغزوة من آثار النبوة .

وفيها: بعثه خالد بن الوليد إلى أكيدر دَوْمَة .

وفيها : رجوعه من تُبُوك ، وعصمة الله إياه من مكر المنافقين .

ثم في تلقيه الناس وما جرى في مسجد الضِّرَار ، وما قال في المخلَّفين

عنه .

وفيه ؛ حديث كعب بن مالك وصاحبيه وتوبة الله تعالى عليهم .

ثم في ذكر مرض عبد الله بن أبيّ المنافق ، وقصة ثعلبة بن حاطب .

باب في حجة أبي بكر الصديق وقراءة علي للله أوّل سورة براءة في هذه الحَجّة على الناس .

ثم باب في ذكر قدوم وفد ثقيف وهم أهل الطائف .

ثم باب في وفود العرب إلى رسول الله ، ﷺ ، ودخـول الناس في دين الله أُفواجا ، ثم في بعثه أُمراءَه إلى النواحي .

ثم في قدوم هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس على النبي ﷺ ، وإسلامه .

ثم فيما روى في إلياس ووصى عيسى بن مريم ، عليهما السلام .

ثم في وفاة إبراهيم بن النبي ، ﷺ .

باب حجة الوداع:

ثم أبواب في عدد حجاته ، وغزواته ، وسراياه . ثم باب فيما خص الله به نبيه وتحدّثه بنعمة ربه . ثم في ما جاءَ في التخيير بين الأنبياءِ ، عليهم السلام .

张米米

جماع أُبواب دلائـل النبوة سـوى ما مضى ذكـره في الأوقات التي ظهـرت فيها .

باب انقياد الشجر لنبينا ، عليه السلام ، وما في ذلك من الخبر من خروج الماءِ من بين أصابعه ، ومشي العِذْقِ الـذي دعاه إليه حتى وقف بين يديـه ، ثم رجوعه إلى مكانه بإذنه .

ثم في سجود الجمل له .

ثم في ذكر الوحش الذي كان يتواضع إليه والحُمَّرَة التي شكت إليه حالها ، والظبية التي شهدت له بالرسالة ، والضب والذئب اللذين شهدا له بالرسالة .

ثم في الأسد الذي احترم مولاه سفينة . ثم في المجاهد الذي بُعِثَ حمارُه بعد ما نفق .

ثم في المهاجرة التي أحيا الله بدعائها ولـدها ومـا في ذلك من الخبـر من قصة العلاء بن الحَضْرمِي .

ثم في شهادة الذئب لرسول الله ، ﷺ ، بالرسالة ، ثم في شهادة الرضيع والأبكم .

ثم في تسبيح الطعام الذي كانوا يأكلونه مع النبي عظية ، ، ثم في تسبيح

الحصيات في كفه وكف بعض أصحابه .

ثم في حنين الجذع .

ثم في وجود رائحة الطيب من كل طريق يسلكه .

ثم في سجود الشجر والحجر له .

ثم في تأمين أُسْكُفَّة الباب وحوائط البيت على دعائه .

ثم في رؤ يته أصحابه من وراء ظهره .

ثم في البَرْقة التي برقت لإبنَيْ ابنته .

ثم في إضاءة عصا الرجلين والرجل من أصحابه ، وإضاءة أصابع بعضهم في الليلة المظلمة . وغير ذلك من الآثار .

ثم في أبواب دعواته المستجابة في الأطعمة والأشربة وغيرها ، ودعواته بالشفاء وغيرها ، وإجابة الله تعالى إياه في جميعها ، وظهور بركاته فيما دعا فيه . وذكر تراجمها يطول في هذا الموضع لكثرتها .

ثم دعواته على من دعا عليه من الكفار وإجابة الله إياه .

ثم أبواب في أسئلة اليهود وغيرهم واستبرائهم عن أحواله وصفاته وإسلام من أسلم منهم .

ثم أبواب في إخبار النبي ، ﷺ ، بما كان قبل وصول الخبـر إليه من جهـة الأدميين .

ثم أبواب في أخبار النبي ، ﷺ ، بالكوائن بعده ، وتصديق الله تعالى إياه في جميع ذلك ، فمنها ما وجد تصديقه في عصره ، ومنها ما وجد تصديقه في زمان خلفائه ، ومنها ما وجد تصديقه بعدهم .

ثم أبواب فيمن رأى في منامه شيئًا من آثـار نبـوة نبينـا محمـد ، على ، أو

سمعه من قبر أو غيره .

ثم أبواب في كيفية نزول الوحي على رسول الله ، ﷺ ، وظهور آثاره على وجهه ، ومَن رأًى جبريل ، عليه السلام ، من أصحابه أوغيره من الملائكة .

ثم باب في الرُّقْيَةِ بكتاب الله والتحرز بذكره .

ثم فيمن رأى الشيطان من أصحابه ، وما ذكر في التَّحَرُّزِ عنه .

ثم فيما ظهر على من ارتد عن الإسلام في وقته من النَّكَال .

ثم باب فيما أعطى نبينا ، ﷺ ، من الآية الكبرى التي عجز عنها قومه .

ثم أبواب في نزول القرآن وتأليفه .

#### \* \* \*

جماع أبواب مرض رسول الله ، ﷺ ، ووفاته ، وما ظهر فيما بين ذلك من آثار النبوة ودلالات الصدق ، ﷺ ، وعلى آله الطيبين .

ثم ما جاءً في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، وعظم المصيبة التي نزلت بالمسلمين بوفاته ، وتعزية الملائكة إياهم على المصيبة به .

ثم في معرفة أهل الكتاب وفاته قبل وقوع الخبر إليهم بما كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، ثم ما جاء في تركته (و) في ذكر أزواجه وأولاده ، صلوات الله عليه وعليهم ، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون .

#### \* \* \*

قال الشيخ رحمه الله : هذا آخر عهدي فيما أشار الشيخ الرئيس من

« المدخل إلى كتاب دلائل النبوة » فإن وقع بِمُرَادِه فبتوفيق الله جل ثناؤه ، ثم بجميل نيته ، وحسن اعتقاده .

وإن رأى فيه خللا أو تقصيراً فلضعف بدني ، وكلال عيني ، بكثرة أحزاني بسبب أولادي ، واعتمادي بعد فضل الله عز وجل على المعهود من كرمه في إحسانه إليهم وتقديم العناية والرعاية في جميع ما ينوبهم ، ودعائي لهم ولأعزته بالخير الدائم ، وثنائي عليه بالجميل الواجب ، والله يستجيب فيه وفي ذويه صالح الدعوات ، ويقيه ويقيهم من جميع المكاره والأفات ، بفضله وجوده ، والسلام عليه ورحمته وبركاته .

[ والحمد لله وحده ، لا شريك له ، وصلواته على محمد خير خلقه أجمعين ، وآله الطيبين الطاهرين ، وسلم تسليماً كثيراً إلى ينوم الدين ، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم . وحسبنا الله ونعم الوكيل [(١١١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١١١) الفقرة بين الحاصرتين ليست في ( ص ) ، وجاء مكانها بداية الجزء الأول من دلائل النبوة هكذا :

<sup>«</sup> الجزء الأول من كتاب دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة ، أبي القاسم : محمد بن عبد الله رسول رب العزة والمصطفى من جميع البرية » « صلى الله عليه ، وعلى آله الطيبين ، وأصحابه الطاهرين ، وسلم تسليماً » .

تأليف الشيخ الإمام الزاهد: أبي بكر أحمد بن الحسين ـ رحمة الله عليه ـ ورضي الله عنه: البيهقي ، والحمد لله وحده ، لا شريك له ، وصلواته على خيرته من خلقه محمد المصطفى ، والنبي المرتضى الدي جاء بالحق المبين ، وأرسل رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين » .

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة

## بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله [ وصحبه .

قال الإمام الحافظ أبو بكر: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، مصنف هذا الكتاب ، رحمه الله ، ونفع بعلومة ](١):

الحمد الله الذي خلق السّمواتِ والأرضَ ، وجعل الظلماتِ والنور ، وآبَّتَدَع الجواهِر والأعْرَاض ، وركَّب الصّور والأجساد ، وقضى الموت والحياة ، وقد را المعاش والمعاد ، وأعطه من شاء مِن السّمع والبصر والفؤاد ، ومن شاء منهم المعرفة والعقل والنظر والاستدلال ، ومن شاء منهم الهداية والرّشاد ، وبعث (٢) الرسل بما شاء من أمره ونهيه ، مبشرين بالجنة (٣) من أطاعه ، ومُنْذِرينَ بالنّار (٤) من عصاه ، وأيّدهم بدلائل النبوة وعلامات الصدق ؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرّسل ، وخصّنا بالنبي المَكِين ، والرسول الأمين ، سيّد المرسلمين ، وخاتم النبيين ، أبي القاسم : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، أفضل خلق نفي دين ودنيا ، وخيرهم نسباً ،

<sup>(</sup>١) مِلْمِبين الحاصرتين من (ح) ، وليس نمي ( هـ) ، و ( ص ).

<sup>(</sup>٢) في ( هـ ) و ( ص ) : وبعث .

<sup>(</sup>٣) لمي ( ص ) إ: الجنة .

وأشرفهم دار(ئ)، أرسله بالهدى ودين الحق ، إلى كافة المكلّفين من الخلق. فتح به رحمته ، وختم به نبوته ، واصطفاه لرسالته ، وآجْتَباه لبيان شريعته ورفع ذكْره مع ذكْره . وأنزل معه كتاباً عزيزاً ، وقرآناً كريماً ، مباركاً مَجِيداً ، دليلاً مبيناً ، وحبلاً متيناً ، وعَلَماً زاهراً ، ومعجزاً باهراً ، اقترن بدعوته أيّامَ حياته ، ودام في أمته بعد وفاته . وأمره فيه بأن يدعو مخالفيه إلى أن يأتوا بمثله ـ والعربية طبيعتهم ، والفصاحة جِبِلتهم ، ونَظْمُ الكلام صنعتهم ـ فعجزوا عن المعارضة ، وعدلوا عنها إلى المسايقة التي هي أصعب مما دعاهم إليه ، وتحداهم به ، كما قال ، عز وجل ـ : ﴿ قُلْ لَئِنِ اجتمعت الإنسُ والجنُ على أن يَأتُوا بمثل هذا القرآنِ لا يَأتُون بمثله ، ولو كان بعضُهم لبعض ظَهِيراً ﴾ (٥) مع سائر ما آتاه الله وحبّاه من المعجزات الظاهرات ، والبينات الباهرات ﴿ لِيَظْهِرَهُ على الدينِ كلّه وأنار الطريق، وبين الصراط المستقيم ، وعَبَدَ اللّه حتى أتاه اليقين . فصلوات وأنار الطريق، وعلى آله الطيبين ، كلّما ذكره الذّاكِرُون ، وغفل عن ذكره الغافلون ، الله عليه ، وعلى آله الطيبين ، كلّما ذكره الذّاكِرُون ، وغفل عن ذكره الغافلون ، الفصرا صلاة وأزّكاها ، وأطّيتها وأنّماها .

\* \* \*

أما بعد : فإني لما فرغت ـ بعون الله وحُسْن تـوفيقه ـ مِنْ تَخْريج الأخبـار الواردة في الأسماء والصفات (٧) ، والرؤية (٨) ، والإيمان (٩) ، والقَـدَر ، وعذاب

(٤) في (ص): النار.

<sup>(</sup>٥) الآية الكريمة (٨٨) من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٦) الآية الكريمة (٩) من صورة الصف .

<sup>(</sup>٧) في كتاب ( الأسماء والصفات ) طبع بالهند في جزء كبير سنة (١٣١٣ هـ) ، وطبع بمصر بعد ذلك .

<sup>(</sup>٨) وهو جرء في « الرؤية » أو كتاب « الرؤية ».

 <sup>(</sup>٩) وهو كتاب « شعب الإيمان » أو الجامع المصنف في « شعب الإيمان ، وقد طبع اختصاره في جرء ،
 وأما الكتاب فهو في عشرة أجزاء .

القبر(١٠)، وأشراط السّاعة ، والبعث والنُّشُور(١١)، والميزان ، والحساب ، والصّراط ، والخَوْض ، والشَّفاعة ، والجنَّة ، والنَّار ، وغير ذلك مما يتعلَّق بالأصول وتمييزها(١٢) ؛ ليكون عزناً لمن تكلِّم فيها ، واستشهد بما بلَغه منها فلم يعرف حالها(١٣) ، وما يُقْبِلُ وما يُردّ (١٤) منها ـ أردتُ ، والمشيئة لله ، تعالى ، أن أَجمَع بعض ما بلغنا من معجزات نبينا محمد ، ﷺ ، ودلائِل نُبُوَّته ، ليكون عوناً لهم على إثبات رسالته . فاستخرت الله ، تعالى ، في الأبتداء ، بما أردتُه ، واستعنت به في إتمام ما قصدتُه ، مع ما نقل إلينا من شرف أصله ، وطهارة مولده ، وبيان أسمائه وصفاته ، وقدْر حياته ، ووقت وفاته ، وغير ذلك مما يتعلق بمعرفته ، ﷺ ، على نحو ما شرطته في مصنفاتي ، من الاكتفاءِ بـالصحيح من السقيم ، والاجْتِزَاءِ بـالمعـروف من الغـريب(١٥) إلا فيمـا لا يتضـح المــراد من الصحيح أو المعروف دُونَه ، فأورده ، والاعتماد على جملة ما تقدّمه من الصحيح ، أو المعروف عند أهل المغازي والتواريخ .

وبالله التوفيق ، وهو حَسْبي في أُموري ، ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١٠) في كتابه إثبات عذاب القبر ١. (١١) كتاب البعث والنشور ـ مجلد .

<sup>(</sup>١٧) في ( هـ ) : وغيرها . . وراجع تصانيف البيهقي في ترجمتنا للمصنف في أول هذا الجزء .

<sup>(</sup>١٣) في ( هـ ) : رجالها، وأثبتُ ما في (ح ) و ( ص ) .

<sup>(\$1)</sup> في (ح) : « ويود » ، وفي ( ص ) : « وما يقبل ويود ».

<sup>(</sup>١٥) في (ح): « من المعروف بالغريب ».

# جماع أبواب مولد النبي (١٦) ﷺ (١٧) بـــاب بيان (١٨) اليوم الذي ولد فيه رسول الله ﷺ

\* أُخبرنا الأستاذ أبو بكر: محمد بن الحسن بن فـوْرَك(١٩)، رحمه الله، قال: أُخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس: أبو محمد الأصفهاني، (٢٠) قال: حدثنا أبو داود الطَّيالَسَي، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن مَعْبَد الزَّمَّانِي، عن ابي قَتَادَة:

<sup>(</sup>١٦) في ( ص ) : « رسول الله ».

<sup>(</sup>١٧) في (ص): «صلى الله عليه وعلى آله ».

<sup>(</sup>١٨) ليست في (ص).

<sup>(</sup>١٩) يروي المصنف كثيراً في هذا المصنّف، وعيره عن : ابن فورك ، ويسميه الأستاذ ، وهو : محمد ابن الحسن بن فورك ، أبو بكر ، الأنصاري ، الأصبهاني ( ٣٣٢ - ٤٠٦ ) ، وهو الإمام الجليل ، والحبر المهيب ، العالم التقي الورع ، الواعظ اللغوي النحوي ، رافض الدنيا وزحرفها ، المقبل على الله سراً وعلانية ، صاحب التصانيف المشحونة علماً ، والمؤلفات الضافية حكمة ، الأستاذ الذي لا يبارى ، والفيلسوف الذي لا يجارى .

وكان فقيهاً ، مفسراً ، أصولياً ، واعظاً ، أديباً ، نحوياً ، لغوياً ، عارفاً بالرحال .

حقق مجداً وشهرة في نيسابور ، ثم دُعي الى صدينة غنزنة بالهند ، فشمر عن ساعد الحد والاجتهاد ، وذهب إليها ، وناصر الحق ، واستفاد الناس منه .

<sup>(</sup>٢٠) في (ص): الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢١) في ( ص ) : أخبرنا .

أَنْ أَعرابياً قال : يا رسول الله ، ما تقولُ في صوم يوم الأثنين(٢٢) ؟ فقال : « ذاك يومٌ ولدتُ فيه ، وأنزل عليَّ فيه »(٢٣) .

\* وأخبرنا أبو الحُسَيْن : محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطّان ، ببغداد ، قال : حدثنا (٢٤) أبو محمد : عبد الله بن جعفر بن دَرسْتَوْيه النَّحوي ، قال : حدثنا أبو يوسف : يعقوب بن سفيان الفسوي (٢٥) ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبان بن يزيد ، قال : حدثنا ابن جرير ـ وهو غيلان .

(ح)(٢٦)وحدثنا أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله عمرو بن السّماك ، ببغداد ، والحسن بن يعقوب العَدْلُ ، ينسّابُور ؛ قالا : حدثنا يحيى بن أبي طالب ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن غيلان بن جرير ، عن عبد الله بن مَعْبَد الزّمَاني ، عن أبي قتادة الأنصاري : .

<sup>(</sup>۲۲) في ( ح ) : « في يوم الأثنين ».

<sup>(</sup>٢٣) هو جزء من حديث أخرجه مسلم في : ١٣ ـ كتاب الصيام (٣٦) باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصوم يوم عرفة وعاشوراء والأثنين والخميس، حديث رقم (١٩٧) ، صفحة (٨١٩) ، كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥ : ٢٩٧ ـ ٢٩٩) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » (٤ : ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢٤) في (ص) : « أحسرنا »

<sup>(</sup>٢٥) هو يعقوب بن سفيان بن جوان المارسي، أبو يوسف بن أبي معاوية الفسوي الحافظ (١٩١ - ٢٧٧ هـ)، محدث ، حافظ ، مؤرخ ، رحال، وله في حدود سنة (١٩١ هـ). وقدم دمشق والعراق ، ورحل الى الغرب ، وسمع الكثير ، وتوفي بفسا ، بفارس . ومن آثاره « تاريخه المشهور »، وله ترجمة في تذكرة الحفاظ (٢ : ١٤٥)، واللباب (٢ : ٢١٥)، والنجوم الزاهرة (٣ : ٧٧)، وتهذيب التهذيب (١١ : ٣٨٥)، وشذرات الذهب (٢ : ١٧١).

<sup>(</sup>٢٦) الحاء المهملة (ح) المفردة ، مأخوذة من التحول ، لتحوّله من إسناد إلى إسناد ، وستأتي كثيراً . (٧٧) في (ص) : « أخبرنا عمر وبن السماك ».

أَن أَعرابياً سأَل رسول الله ، ﷺ ، عن صوم يوم الاثنين ، فقـال : « ذاك اليوم الذي وُلدتُ فيه ، وأنزل عليَّ فيه »(٢٨)

أخرجه أبو الحسين : مسلم بن الحجّاج القُشَيْرِي ، في الصحيح من حديث مَهْدي بن مَيْمُون ، وأَبان بن يزيد العطَّار .

\* وأُخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال : حدثنا عبد الله بن بُكَيْر جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر المَخْزُومِي المصري ، قال : حدثني ابن لَهِيعَة ، عن خالد بن أبي عِمْرَان ، عن حَنْش ، عن ابن عباس ، قال :

ولد نبيُّكم ، ﷺ ، يوم الأثنين(٢٩).

<sup>(</sup>۲۸) مضى تخريج الحديث في التعليق (۲۳) .

<sup>(</sup>٢٩) الحديث في « مسند الإمام أحمد » (١ : ٢٧٧)، ونقله ابن كثير في التاريخ (٢ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠) عن هذا الموضع ، وقال : « تفرد به أحمد ، وهو في « مجمع الزوائد » (١ : ١٩٦) ، ونسبه لأحمد والطبراني في الكبير ، وقال : « فيه ابن لهيعة ، وهو ضعيف ، وبقية رجاله ثقات من اهل الصحيح ».

### بساب الشهر الذي ولد فيه رسول الله ﷺ

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثني عمار بن الحسن النسائي ، قال : حدثنى سلمة (٣٠) بن الفضل ، قال :

قال محمد بن إسحاق : ولـد رسـول الله ﷺ ، يــوم الاثنين ، عــام الفيل ، (٣١)، لاتُنتَيْ عشرة ليلة مضَتْ مِنْ شهر ربيع الأول.

<sup>(</sup>٣٠) في (ح) : « مسلمة ».

<sup>(</sup>٣١) الخبر في سيرة ابن هشام (١: ١٧١)، وجاء في «جامع الترمذي » (٤: ٥٨٩)، و «مسند أحمد»(٤: ٢١٥)، حديث محمد بن إسحاق عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، عن أبيه ، عن جده : « ولدت انا ورسول الله على عام الفيل ».

وقال أبو عيسى . و هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق ، .

## بساب العام الذي وُلِدَ فيه رسول الله ﷺ (۳۲)

\* حدثنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال :

ولد النبي ، ﷺ ، عام الفيل(٣٣).

\* وأُخبَرنا أبو نصر: عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، قال: حدثنا أبو الحسين: محمد بن أحمد بن حامد العطّار، قال: حدثنا أحمد بن الحبّار الصُّوفى ، قال: حدثنا يحيى بن مَعِين ، قال: حدثنا

(٣٢) في ( ص ) : ( وعلى آله ، .

(٣٤) في ( ص ) : أخبرنا .

<sup>(</sup>٣٣) مضى الحديث ضمن الحديث المخرج بالهامش (٣١) ، وهو في السيرة لابن هشام (١: ١٧١)، ونقله الحافظ أبن الجوزي في صفة الصفوة ، ذكر مولد رسول الله ﷺ : « اتفقوا على ان رسول الله ﷺ ولد يوم الأثنين في شهر ربيع الأول عام الفيل ، واختلفوا فيما مضى من ذلك الشهر لولادته على أربعة أقوال : (أحدها) : أنه ولد لليلتين خلتامنه ، (والشائي) : لثمان خلون منه ، (والثالث) : لعشر خلون منه ، (والرابع) : لائنتي عشرة خلت منه » . أ . ه . .

حجّاج بن محمد . فذكره بإسناده إلا أنه قال : « يوم الفيل »(٣٥).

\* قال : وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد ابن يعقوب ، قال : حدثنا يونس ابن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبّار العُطَارِدِي ، قال : حدثنا يونس بن أبكير ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة ، يعني ابن المطلب بن عبد مناف ـ قال :

ولدتُ أَنا ورسول الله ، ﷺ ، عام الفيل ، كنا لِدَيْن (٣٦) .

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله ، ﷺ ، عام عُكَاظ ابنَ عشرين سنةً .

\* أخبرنا أبو عبد الرحمن : محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السّلمي \_رحمه الله \_قال : حدثنا أبو الحسن (٣٧) : محمد بن محمود المَرْوَزِي ،

(٣٥) بهذا الإسناد، من طريق يحيى بن معين هو في «طبقات ابن سعد» (١: ١٠١)، كما أخرجه الحاكم في « المستدرك » (٢: ٣٠٣)، وقال : « تمرد حميد بن الربيع بهذه اللفطة (أي يوم) في هذا الحديث، ولم يتابع عليه، كما اورد الحاكم قبل هذه الرواية الرواية الصحيحة : «عام الفيل » وبذلك صَرَّح ابن حبان في تاريخه، وهو كتاب « الثقات » (١: ١٤ ـ ١٥)، فقال : « ولد النبي على عام الفيل يوم الأثنين، لإثنتي عشرةليلة مضت من شهر ربيع الأول، في اليوم الذي بعث الله طيراً أبابيل على أصحاب الفيل »..

(٣٦) أخرجه الترمدي في كتاب المناقب (٥: ٥٨٥)، والإمام أحمد في «مسنده» (٤: ٢١٥)، وهو في سيرة ان هشام (١: ١٧١)، وطبقات ابن سعد (١: ١٠١)، والبيداية والنهياية (٢: ٢٦١)، ودلائل البوة لأي نعيم (١٠١)، وصحَّحه المسعودي والسهيلي . (لِذَيْنَ) : يقال فلان لدة فلان إذا ولد معه في وقت واحد، وقال الجوهري : «لدة الرجل : تربه، والهاء عوض عن الواو الداهمة مه، لأنه من الولادة، وهما لدان، والجمع لإدات، ولِدُون .

(٣٧) في ( ص ) : « أبـو الحسير » ، ولـه ترجمـة في طبقات الشـافعية الكبـرىٰ للسبكي (٣ . ٢٢٥ ) ، وتهديب الأسهاء واللغات (٢ : ١٩٦ ) . الفقية ، قال (٣٨٠) : حدثنا أبو عبد الله : محمد بن علي الحافظ : قال : حدثنا أبو موسى : محمد بن المُثَنَّى ، قال : حدثنا أبي ، قال : سمعت محمد بن إسحاق يحدّث عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة ، عن أبيه ، عن جده ، قال :

ولدت أنا ورسول الله ، ﷺ ، عام الفيل(٣٩).

قال : وسأل عثمانُ بن عفان قُبَاثَ بَن أَشْيَمَ ، أَخَا بني يَعْمَر بنَ ليث : أَنت أَكبر أَو رسول الله ، ﷺ ، أَكبرُ مني ، وأَنا أَقْدَمُ منه في الميلاد . ورأيت خَذْق الفيل أَخضر مُحيلًا (١٠٠٠).

ورواه محمد بن بشار ، عن وهب بن جرير ، فقال : خَذْق الـطير أُخضـر مُحــلا .

أُخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا (٤١) أحمد بن علي المقري ، قال : حدثنا أبو عيسى الترمذي ، قال : حدثنا محمد بن بشار . فذكره .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ؛ قال : حدثنا أبو بكر الصَّغَاني ، قال : حدثنا أبو بكر الصَّغَاني ، قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر الجِزَامي ، قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر الجِزَامي ،

<sup>(</sup>٣٨) في (ص ) الاسناد بدون لفظ : « قال » .

<sup>(</sup>٣٩) اَلحديث في لا جامع الترمذي ۽ ( ٥ : ٨٩٥ ) ، ولا مسند احمد ۽ ( ٤ : ٢١٥ ) ، ودلائل النبوة لأبي نعيم ص (١٠١) .

<sup>(</sup>٠٤) دلائل النبوة لأي نعيم ص (١٠٠) ، ( والخذَّق ) : الروث

<sup>(</sup>٤١) في ( ص ) : بدون قال ، وبلفظ « أخبرنا » .

<sup>(</sup>٤٢) في ( ص ) . أخبرنا ، وبدون لفظ قال .

ثابت \_ مديني ما قال : حدثنا(٤٣) الزبير بن موسى ، عن أبي الحُوَيْرُثِ قال :

سمعت عبد الملك بن مروان ، يقول لِقُبَاثَ بن أَشْيَمَ الكناني ، ثم الليثي : يا قُبَاثُ ! أنت أكبر أم رسول الله ، على ؟ قال : رسول الله ، على مني ، وأنا أسنّ منه : وُلِدَ رسول الله ، على ، عام الفيل ، ووقفتْ بي أمي على رَوْث الفيل محيلاً أعقله . وتُنبَّىء رسول الله على رَاس أربعين (١٠٠).

\* حدثنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت ، قال : حدثني عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان النَّوْفَليّ ، عن أبيه ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، قال :

ولد رسول الله ، ﷺ ، عامَ الفيل ، وكانتُ عُكاظ بعد الفيل بخمسَ عَشْرةَ سنةً ، وبُني البيتُ على رأس خمس وعشرين سنة (منه) من الفيل ، وتُنبَّىءَ رسول الله ، ﷺ ، على رأس أربعين من الفيل (٢٦).

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا إبراهيم بن المُنْذِر بن عبد الله بن المنذر ابن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد ، قال : حدثنا محمد بن فليح بن سليمان ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ، قال :

بعث الله محمداً ، ﷺ ، على رأس خمس عشرة سنة من بنيان الكعبـة ، وكان بين مبعث النبى ، ﷺ ، وبين أصحاب الفيل سبعون سنة .

<sup>(</sup>٤٣) في ( ص ) : أخبرنا ، وفي ( ح ) : حدثني .

<sup>(</sup>٤٤) دلائل النبوة لأبي نعيم ص (١٠٠ - ١٠١) ، البداية والنهابة (٢ : ٢٦١ - ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤٥) سنة : ليست في ( ص ).

<sup>(</sup>٤٦) البداية والنهاية لابن كثير (٢ : ٢٦٢).

قال أبو إسحاق: إبراهيم بن المنذر: هذا وهم ، والذي لا يشك فيه أحد من علمائنا: أن رسول الله ، على ، ولد عام الفيل ، وبعث على رأس أربعين سنةً من الفيل .

\* أخبرنا أبو الحسين بن بِشْرَان ، قال : حدثنا أبو عمرو بن السَّمَّاك ، قال : حدثنا أبو الربيع الزَّهْرَانِي ، قال : حدثنا يعقوب القُمِّي ، قال : حدثنا جعفر بن أبي المغيرة ، عن ابن أبزَى ، قال :

كان بين الفيل وبين مولد رسول الله ، ﷺ ، عشر سنين (١٤٨).

\* وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا يعقوب القُمِّي ، عن جعفر ، عن ابن أبْزى ، قال :

كذن بين الفيل وبين رسول الله ، ﷺ ، عشر سنين .

قال يعقوب : وحدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكير، قال : حدثنا نعيم بن مَيْسَرَةً ، عن بعضهم، عن سُوَيْد بن غَفْلة ، قال :

أَنَا لِدَةُ (٤٩) رسول الله ، ﷺ ، ولدت عام الفيل .

قال الشيخ : وقد روى عن سُوَيْد بن غَفْلة أَنه قال : أَنا أَصغر من النبي ، عَنْ ، بسنتين (٠٠).

(٤٨) البداية والنهاية (٢ : ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤٧) في ( ص ) : أخبرنا.

<sup>(</sup>٩٤) جاء في هامش (ص) ما يلي : « أنا لدة رسول الله : أي : تربه ، يقـال : ولدت المـرأة ولاداً وولادةً ولدة ، فسمى بالمصدر ، وأصله ولدةً ، فوضعت الهاء من الواو ، وجمع اللدة : لـدات».

وهذه العبارة من النهاية .

<sup>(</sup>٥٠) البداية والنهاية (٢ : ٢٦٢).

#### باب

# ذكر مولد المصطفى ، ﷺ ، والآيات التي ظهرت عند ولادته وقبلها وبعدها

\* أُخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطَّان ، ببغداد ، قـال : حدثنا عبد ا ابن جعفر، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان، قال : حدثنا أبو صالح .

(ح) وأخبرنا أبو الحسين: على بن محمد بن عبد الله بن بِشْرَان العدل، ببغداد، قال: حدثنا أبو على: أحمد بن الفضل بن العباس بخزَيْمَة، قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أبو صالح، قال حدثني معاوية بن صالح، عن سعيد بن سويد، عن عبد الأعلى بن هلا السّلمي، عن العِرْباضِ بن سَارِيَة، صاحب رسول الله، ﷺ، أنه قال:

سمعت رسول الله ، ﷺ ، يقول : إني عبد الله وخاتم النبيين ، وإن آ لمُنْجَدِلٌ في طينته ، وسأُخبركم عن ذلك : دعوةً أبي إبراهيم، وبشارة عيس بي ، ورؤيا أمي التي رأت ، وكذلك أُمهات النبيين يَرَيْنَ ، وإن أُم رسول الله ، رأت حين وضعته نوراً أضاءت له قُصورُ الشام (٥٠).

<sup>(10)</sup> الحديث أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (\$ : ١٢٧ - ١٢٨ ) ، والحاكم في « المستدرك (٢ : ٦٠٠)، وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد »، وأقره الذهبي ، وذكره الهيثمي في « مجه الزوائد » (٨ : ٢٢٣)، وقال : « رواه أحمد ، والطبراني ، والبزار ، وأحد أسانيد أحمد رجال رجال الصحيح ، غير سعيد بن سويد ، وقد وثقه ابن حبان .

وفي رواية يعقوب : أضاءَت منه قصور الشام . تابعه عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح . ورواه أيضاً أبو بكر بن أبي مريم الغَسَّاني ، عن سعيد بن سُوَيد .

وقوله ، ﷺ : ﴿ إِنِي عبد الله وخاتم النبيين ، وإِن آدم لَمُنْجَـدِلٌ في طِينَتِهِ ﴾ يريد به(٥٠) : أَنه كَان كذلك في قضاءِ الله وتقـديره ، قبـل أَن يكون أَبـو البشر ، وأول الأنبياءِ ، صلوات الله عليهم .

وقوله: «وسأخبركم عن ذلك: دعوة أبي إبراهيم، [عليه السلام » يريد به ] (٥٣): أن إبراهيم، عليه السلام ، لمّا أخذ في بناء البيت ، دعا الله ، تعالى جدّه ، أن يجعل ذلك البلد آمنا ، ويجعل أفئدة من الناس تَهْوي إليهم ، ويرزقهم من الثمرات والطيبات، ثم قال: ﴿ وآبْعَثْ فيهم رسولاً منهم يَتْلُو عليهم آياتِكَ ويعلّمهم الكتابَ والحكمةَ ويُزكّيهم إنكَ أنت العزيزُ الحكيم ﴾ (٤٥) فاستجاب الله تعالى دعاء في نبينا ، على ، وجعله الرسول الذي سأله إبراهيم ، عليه السلام ، ودعاه أن يبعثه إلى أهل مكة ، فكان النبي ، على ، يقول: « أنا دغوة أبي إبراهيم » ، ومعناه: أن الله تعالى ، لما قضى أن يجعل محمداً ، ويون أبي إبراهيم » ، ومعناه: أن الله تعالى ، لما قضى أن يجعل محمداً ، إبراهيم ، عليه السلام ، للدعاء الذي ذكرنا ، ليكون إرساله إيّاه بدعائه كما يكون تَقَلّبُه (٥٠) من صُلْبه إلى أصلاب أولاده .

وأما قوله : « وبشارة عيسى بي » فهـ وأن الله تعالى ، أمـ ر عيسى ، عليه

<sup>(</sup>۵۲) سقطت من (هـ) و (ص).

<sup>(</sup>٥٣) من (ح).

<sup>(\$0)</sup> الآية الكريمة (١٢٩) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥٥) في (ح): ونقله،

السلام، فبشر به قومه ، فعرفه بنو إسرائيل قبل أَن يُخْلَق .

وأما قوله : « ورؤ يا أُمي التي رأت » فإنما عنى به ـ والله أعلم ـ :

ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا يونس بن بكير : عن ابن إسحاق ، قال :

فكانت (٢٥٠) آمنة بنت وهب أم رسول الله ، ﷺ ، تحدِّث أنها أتيت حين حملت بمحمد ، ﷺ ، فقيل لها : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ، فإذا وقع إلى (٧٥) الأرض فقولي :

أعييذه بالواحد من شر كل حاسد من شر كل حاسد من كل برّ عاهِد وكل عبيد رائد يرودُ (٥٨) غير رائد

فإنه عبد الحميد الماجد حتى أراه(٥٩) قد أتى المشاهد (١٠)

قال: آية ذلك أن يخرج معه نور يملًا قصور بصرى من أرض الشام ، فإذا وقع فسميه محمداً ، فإن اسمه في التوراة: أحمد ، يحمده أهل السماء وأهل الأرض ، واسمه في الانجيل: أحمد (٢٦) ، يحمده أهل السماء وأهل الأرض ،

<sup>(</sup>۵۹) ني (ح): ﴿ وَكَانَتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥٧) إلى : سقطت من نسخة ( هـ )، ووقع في ( ص ) : في .

<sup>.</sup> يزود ( ص ) : يزود

<sup>(</sup>٥٩) في (ص): حتى أراه قائد قد أتى المشاهد.

<sup>(</sup>٩٠) سنده واه جداً ، وقال الحافظ العراقي : « أدرجه بعض القصاص ».

<sup>(</sup>٦١) سقطت من (هـ).

واسمه في الفرقان : محمد . فسمَّيته(٦٢) بذلك .

\* حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، إملاء وقراءة ، قال : حدثنا أبو الحسن : أحمد بن محمد بن عَبْدُوس ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدَّارِمي ، قال : قلت لَّابي اليمان : حدثك أبو بكر بن أبي مريم الغَسَّاني ، عن سعيد بن سُويد ، عن العِرْبَاضِ بن سَارِيَة السَّلَمِي ، قال :

سمعتُ النّبِيِّ ، ﷺ ، يقول : إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل في طينته ، وسأنبئكم بتأويل ذلك : دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى قومه ، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءَت منه قصور (١٤٠) الشام .

قصّر أبو بكر بن أبي مريم بإسناده ، فلم يذكر فيه عبد الأعلى بن هـلال ، وقصّر بمتنه ، فجعل الرؤيا بخروج (١٥٠) النور منها وحده ، وكذلك قال خـالد بن معدان ، عن أصحاب رسول الله ، ﷺ :

\* حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، إملاءً وقراءةً ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال :

حدثني ثور بن يـزيد ، عن خـالد بن مَعْـدَان ، عن أصحاب رسـول الله ، والله ، أنهم قـالـوا : يـا رسـول الله ، أخبـرنـا عن نفسـك . فقـال : دعــوةُ أبي إبراهيم ، وبشرى عيسى ، ورأت أمي حين حملت كأنه خرج منها نور أضاءَت له

<sup>(</sup>٦٢) في ( ص ) : « **فسمته** ».

<sup>(</sup>٦٣) في ( ص ) : أخبرنا ، والإسناد بدون لفظ « قال ».

<sup>(</sup>٦٤) في (ص) : « قصور بصرىٰ ».

<sup>(</sup>٦٥) في ( ص ) : « لخروج ».

بصرى من أرض الشام<sup>(٢٦)</sup>.

وروى في ذلك عن أبي أمامة ، عن النبي ، ﷺ :

\* أخبرنا أبو بكر: محمد بنَ الحسن بن فَوْرك ، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال: حدثنا : حدثنا الله بن الفرج بن فضالة .

(ح) (٦٧) وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد الصَّفَّار ، قال : حدثنا محمد بن الفضل بن جابر ، قال : حدثنا محمد بن أمامة ، بَكَّار ، قال : حدثنا فرج بن فضالة ، عن لقمان بن عامر ، عن أبي أمامة ، قال :

قيل يا رسول الله ، ما كان بَدْءُ أُمرك ؟ قال : دعــوة أَبِي إِبراهيم ، وبشــرى عيسى بن مريم، ورأت أُمي أَنه خرج منها نور أضاءَت منه قصور الشام(٦٨) .

وفي رواية أبي داود : <sup>(۲۹)</sup> خرج مني .

\* وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ببغداد ، قال : حدثنا أبو جعفر : محمد بن عمرو الرزاز ، قال : حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح ، قال : حدثنا محمد بن سنان العَوقِي (٧٠) ، قال : حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن بُديْل بن ميْسَرة ، عن عبد الله بن شقيق ، عن ميسرة الفَجْر ، قال :

<sup>(</sup>٦٦) سيرة ابن هشام (١ : ١٧٠) ، طبقات ابن سعد (١ : ١٠٢) ، وصححه الحاكم في « المستدرك » (٦٦) سيرة ابن هشام (١٠ : ١٠٠)، وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٦٧) إشارة التحول من إسناد لإسناد ، سقطت من ( هـ ) و ( ح )، وأثبتها من ( ص ).

<sup>(</sup>٦٨) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٥ : ٢٦٢) ، والهيثمي في « مجمع الزوائد » (٨ : ٢٢٢).

<sup>(</sup>٩٩) أبو داود الطيالسي .

<sup>(</sup>۷۰) في (ص) العوفي: تصحيف.

قلت : يــا رســول الله ، متى كُتِبْتَ (١١) نبيّــاً ؟ قــال : وآدم بين الــروح والجسد(٧٢) .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو عبد الله: محمد بن أحمد الأصبهاني (٧٣)، قال: حدثني الحسن بن الجهم التميمي، وعبد الله بن بندار؛ قالا: حدثنا موسى بن المساور الضّبِي، الثقة المأمون، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني، عن مَعْمَر بن راشد، عن الزُّهْرِي، قال:

أُول ما ذكر من عبد المطلب جدّ رسول الله ، ﷺ ، أَن قريشاً خَرَجَتْ من الحرم فَارَّةً من أصحاب الفيل ، وأَجْلَتْ عنه قريشٌ ، وهـو غلامٌ شـابٌ ، فقال : والله لا أُخرُجُ من حرم الله أَبتغي العزّ في غيره . فجلس عند البيت ، وقال :

لا هُمَّمُّ (٧٤) إِن المسرءَ يمْ منعُ رَحْله فامنَعْ حالك وذكر مع ذلك غيرة .

قال: فلم يزل ثابتاً في الحرم حتى أهلك الله ، تعالى ، الفيل وأصحابه ، فرجَعَتْ قريشٌ وقد عَظُمَ فيهم ؛ لصبره (٢٥) وتعظيمُه محارِمَ الله تعالى . فبينا هُوَ على ذلك وعنده أكبرُ بنيه ـ قد أدرك ـ وهو الحارث بن عبد المطلب ، فأتي عبدُ المطلب في المنام ، فقيل له : احفر زَمزم ، خبيَّةَ الشيخ الأعظم . فاستيقظ ، فقال : اللهم بين لي . فَأْرِيَ في المنام مرّة أُخرى : احفرْتَكْتَم بين الفرث

<sup>(</sup>٧١) في (ح): «كنت ».

<sup>(</sup>٧٢) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٥ : ٥٩) ، والحاكم في « المستدرك » (٢ : ٢٠٨ - ٢٠٩)، وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه »، وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٧٣) في (ح): الأصفهاني.

<sup>(</sup>٧٤) في ( ص ) : اللهم ،

<sup>(</sup>٧٥) في ( ص ) : تَصُبَّره .

والدّم ، في مبحث الغُراب ، في قرية النمل (٢٦) مستقبلة الأنصابِ الحُمْرِ . فقام عبد المطلب يمشي حتى جلس في المسجد الحرام ينتظر ما سُمِّي له من الآيات ، فَنُحِرَتْ بَقَرَةٌ بالحَزْوَرَة (٢٧) فانفلت من جَازِرِها بحشاشة نفسِها ، حتى غلّبها الموتُ في المسجد في موضع زمزم . فَنُحرتْ تلك البقرة في مكانها حتى احتمل لحمُها ، فأقبل غرابٌ يهوى حتى وقع في الفرث ، فَبَحَثَ عن قرية النمل . فقام عبد المطلب ، فحفر هنالك . فجاءته (٢٨) قريشٌ ، فقالت لعبد المطلب : ما هذا الصنيع ؟ إنا لم نكن نَزُنُك (٢٩) بالجهل ، لِمَ يَحْفِرُ في مسجدنا ؟ فقال عبد المطلب : إني لحافر هذه البئر ، ومُجاهد من صَدَّني عنها . فطفق يحفر هو وابنُه الحارث ، وليس له يومئذ وَلَدُ غيره ، فَتَسَفَّه عليهما ناسٌ من قريش لما يعلمون من فريش ، فنازعوهما وقاتلوهما (٢٨) . وتناهى عنه أناس من قريش لما يعلمون من واشتد عليه الأذى ، نَذَرَ إِن وَفَى (٢٨) له عشرة من الولد أن ينحر أحدَهُم . ثم واشتد عليه الأذى ، نَذَرَ إِن وَفَى (٢٨) له عشرة من الولد أن ينحر أحدَهُم . ثم وقر حتى أدرك سيوفاً دفنت في زمزم حيث (٢٨) دفنت . فلما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف ، قالوا : يا عبد المطلب ، أحْذِنَا (٤٨) مما وجدت . فقال عبد فقال عبد

<sup>(</sup>٧٦) قرية النمل ، شبه مكة وكيف انها عير ذي زرع ، ويأتيها رزقها رعـداً من كل مكــان ، كالنمــل لا تحــِث ولا تبذر ، وتحلب الحبوب إلى قريتها من كل جانب .

<sup>(</sup>٧٧) في (ص) · بالحزورة وهو تصحيف، وهي موضع في مكة ، عند باب الحناطين . النهاية في عرب الحديث .

<sup>(</sup>٧٨) في ( ص ) ١ ، فجاءت ١١

<sup>(</sup>۷۹) تهمك

<sup>(</sup>۸۰) في ( س ) : « فينازعوهما ويقاتلوهما ».

<sup>(</sup>۸۱) في (صن): « دينه ».

<sup>(</sup>٨٢) رسمت في ( ص ) ; وفا

<sup>(</sup>۸۴) في ( ص ) ١ حين

<sup>(</sup>٨٤) أعطنا

المطلب: إنما هذه السيوف لبيت الله . فحفر حتى أُنبَطَ (٥٥) الماء ، فخرقها في القرار ، ثم بَحَرها حتى لا تُنزف ، ثم بنى عليها حوضاً . فطفِقَ هو وابنه ينزعان ، فيملآن ذلك الحوض ، فيشرب منه الحاج ، فيكسره أناس حَسَدَة من قريش بالليل ، فيصلحه عبد المطلب حين يُصبح . فلما أكثروا إفسادَه (٢٥) دعا عبد المطلب ربّه ، فأري في المنام ، فقيل له : قل : اللهم إني لا أحلها لمغتسِل ، ولكن هي لشارب حِلَّ وبَلِّ ، ثم كُفِيتهم ، فقام عبد المطلب حين اختلفت قريش في المسجد ، فنادى بالذي أري ، ثم انصرف . فلم يكن يُفسدُ حوضه عليه أحد من قريش إلا رُمِي في جسده بداء ، حتى تركوا حوضه وسقايَته .

ثم تَزَوَّجَ عبد المطلب النساء ، فولد له عشرة رهطٍ ، فقال : اللهم إني كنت نذرت لك نحر أحدهم ، وإني أُقْرِع بينهم فأصِبْ بذلك من شئت . فأقْرَع بينهم ، فصارتِ القرعة على عبد الله بن عبد المطلب ، وكان أحبّ ولده إليه ، فقال عبد المطلب : اللهم أهو أحب إليك أم مائة من الإبل ؟ ثم أُقْرَع بينه وبين المائة ، فكانت القرعة على مائة من الإبل ، فنحرها عبد المطلب مكان عبد الله .

وكان عبد الله أحسن من رُؤيَ في قريش قطّ(<sup>۸۷)</sup>، فخرج يوماً على نساءٍ من قريش مجتمعات ، فقالت امرأة منهن : يا نساء قريش ، أيتكن تتزوجُ هذا الفتى فتصطاد<sup>(۸۸)</sup> النور الذي بين عينيه ؟ وإن بين عَيْنيه نوراً . قال : فتزوجته آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، فجامعها ، فحملت برسول الله ، ﷺ .

<sup>(</sup>۸۵) نبع .

<sup>(</sup>۸۹) فی ( هـ ) : « فساده ».

<sup>(</sup>٨٧) لفظ ( قط ) سقط من ( ص ).

<sup>(</sup>۸۸) في (ح): « فيعاد ».

ثم بعث عبدُ المطلب عبدَ الله بن عبد المطلب يَمْتَارُ له تمراً من يَشْرِب ، فتوفي بها عبد الله بن عبد المطلب، فولدت آمنة رسول الله ، عَلَيْ ، فكان (٢٩) في حجر جدّه عبد المطلب، فاسترضعته امرأة من بني سعد بن بكر ، فنزلت به أمه التي تُرْضِعُه سوقَ عُكَاظ ، فرآه كاهن من الكهان ، فقال : يا أهل عكاظ ، اقتلوا هذا الغلام ، فإن له مُلْكاً . فَزَاغَت (٢٠) به أمّه التي ترضعه ، فأنجاه الله تعالى .

ثم شبّ عندها حتى إذا سعى وأُخته من الرضاعة تحضُنه ، جاءَت أُخته من أمه التي ترضعه ، فقالت : أَيْ أُمَّتَاه ، إني رأيت رهطاً أُخذوا أُخي القرشي آنِفاً فشقُوا بطنه . فقامت أمه التي تُرضعه فَزِعَةً حتى تأتيه ، فإذا هو جالسٌ مُنْتَقَعٌ لَوْنُهُ لا ترى عنده أحداً . فارتحلت به (٩١) حتى أقدمته (٩٢) على أُمّه ، فقالت لها : اقبضي عني ابنك فإني قد خشيت عليه . فقالت أمه : لا والله ، ما بابني مما تخافين (٩٣)، لقد رأيت وهو في بطني أنه خرجَ معتمداً على يديه ، زافعاً رأسه إلى السماء .

فَانْتَصَلَتْهُ أُمَّه وجدُّه عبد المطلب . ثم توفيت أمه ، فيتم في حجر عبد المطلب، فكان وهو غلام يأتي وسادة جده فيجلس عليها ، فيخرج جدّه ، وقد كَبِرَ ، فتقول الجارية التي تقود جَدَّه : انزل عن وسادة جدك . فيقول عبد المطلب : دعوا ابني ، فإنه يُحِسُّ بخير .

<sup>(</sup>۸۹) في ( ص ) : « وكان ».

<sup>(</sup>٩٠) في ( ص ) و ( ح ) ; « فراغت ١٠.

<sup>(</sup>٩١) سقطت من (هـ).

<sup>(</sup>٩٢) في ( هـ ): « حتى إذا أقدمته ».

<sup>(</sup>٩٣) في ( هـ ) : و ما تخافي ٥.

قال: فتوفى جدّه ورسول الله، ﷺ، غلام، فكفله أبو طالب وهو أخو عبد الله لأبيه وأُمّه - فلما نَاهَزَ الحُلُمَ ارتحل به أبو طالب تاجراً قِبَلَ الشام، فلما نزل تَيْمَاءَ رآه حَبْرٌ من يَهودَ تَيْمَاءُ (١٩٥ فقال لأبي طالب: ما هذا الغلامُ منك؟ قال: هو ابن أخي . قال: أشفيق أنت عليه؟ قال: نعم . قال: فوالله لثن قيرمْتَ به الشام لا تَصِلُ به إلى أهلك أبداً ، لَتَقْتَلَنّهُ اليهودُ ، إنَّ هذا عدوَّهم . فرجع به أبو طالب من تَيْمَاءَ إلى مكة .

فلما بلغ رسول الله ، و المحلّم ، أجْمَرَت امرأة من قريش الكعبة ، فطارت شررة من مِجْمَرتِها(٩٥) في ثياب الكعبة ، فاحترقت ، فوهى(٩٥) البيت للحريق الذي أصابه ، فتشاورت قريش في هدم الكعبة ، وهابوا هدمها ، فقال لهم الوليد بن المغيرة : أتريدون بهدمها الإصلاح ؟ أم تريدون الإساءة ؟ فقالوا : بل نُريد الإصلاح . قال : فإن الله تعالى ، لا يُهْلِكُ المصلِح . وقالت: فمن ذا الذي يَعلُوها فَيَهْدِمُها ؟ فقال الوليد بن المغيرة : أنا أعلوها فأهدِمها . فارتقى الوليد على ظهر البيت ومعه الفأس ، فقال : اللهم إنا لا نريد إلا الإصلاح . ثم هدم . فلما رأته قريش قد هدم منها ولم يأتهم ما يخافون من العذاب هدموها القبائل تلي رفعه ، حتى كاد يُشْجَرُ بينهم ، فقالوا : تَعَالَوْا نُحَكِّمُ أوّل من يطلع علينا من (٩٠) هذه السّكة . فاصطلحوا على ذلك ، فطلع رسولُ الله ، وهو علام ، عليه وشاح (٩٥) نَعِرة ، فحكَّمُوه ، فأمّر بالركن ، فوضِع في ثوبٍ ، ثم غلام ، عليه وشاح (٩٥) نَعِرة ، فحكَّمُوه ، فأمّر بالركن ، فوضِع في ثوبٍ ، ثم

<sup>(</sup>٩٤) في (ح): ٤ تيمان ١٠.

<sup>(</sup>٩٥) من هامش (ص) بخط مغاير: « وهي السقاء».

<sup>(</sup>٩٦) في ( ص ) : رسمت : ﴿ فُوهَا ﴾.

<sup>(</sup>٩٧) في ( ص ) : ١ في ١٠

<sup>(</sup>٩٨) في ( ص ) : ﴿ وشاحا ﴾ بالتثنية .

أمر سَيِّدَ كلِّ قبيلةٍ فأعـطاه ناحيـة الثوب ، ثم ارتقى هـو ، وأمرهم (٩٩) أن يـرفعوه إليه . فرفعوا إليه الركن ، فكان هو يَضَعهُ .

ثم طَفِقَ لا يـزداد فيهم على السِّنِّ إِلَّا رضاً ، حتى سمَّـوه الأمين ، قبل أَن يُنْزَلَ عليه الوحي .

قال : وطَفِقُوا لا ينحرون جَزُوراً للبيْع إلا دَعَوْه ليدعو لهم فيها .

فلما استوى وبلغ أَشُـدَّهُ ، وليس له كثيرُ مال ، استأجرته خديجة بنت خُويْلِد إلى سوق حُباشة ، وهو سوق بِتِهَامَةَ ، واستأجرت معه رجلًا من قريش . فقال رسول الله ، ﷺ ، وهو يُحَدِّث عنها :

ما رأيت من صاحبةٍ أَجْيَدَ خَيْراً من خديجة ، ما كنا نرجع أنا وصاحبي إلا وجدنا عندها تُحْفَةً من طعام تَحْبؤه (١٠٠٠) لنا .

قال: فلما رجعنا من سوق حُبّاشَة، قال رسول الله، ﷺ: قلت لصاحبي: انطلق بنا نتحدث معاً (١٠١) عند خديجة ، فجئناها . فبينما نحن عندها إذ دخلت علينا مُنشِيةً من مولدات قريش ـ وفي رواية مستنشية (١٠١) ، وهي الكاهنة من مولدات قريش ـ فقالت : أمحمد هذا ؟ والذي يُحْلَفُ به إِنْ جاء لَخَاطِباً . قال : قلت : كلا . قال : فلما خرجتُ أنا وصاحبي ، قال لي : أمن خطبة خديجة تستحي ؟ فوالله ما من قرشية إلا تسراك (١٠٣) لها كُفُواً . قال : فرجعتُ أنا وصاحبي مرة أُخرى . قال : فدخلت علينا تلك المُنشية ، فقالت :

<sup>(</sup>٩٩) في ( هـ ) : ﴿ وأمره ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰۰) في (ص): «تخبأه».

<sup>(</sup>١٠١) في (ص) : بدون (معاً).

<sup>(</sup>١٠٢) في (ص) ( المنتشئة ) ، والمستنشئة : الكاهنة .

<sup>(</sup>۱۰۳) في (ص ) : نواك .

أمحمد هذا ؟ والذي يُحْلَفُ به إِنْ جاءَ لخاطباً فقلت على حياءٍ : أجلْ . قال : فلم تعصني (١٠٠) خديجة ولا أختها، فانطلقت إلى أبيها : خُويْلِد بن أسد وهو قبل من الشراب ، فقالت له : هذا ابن أخيك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يخطب خديجة ، وقد رَضِيَتْ خديجة . فدعاه ، فسأله عن ذلك ، فخطب إليه ، فأنكحه . قال : فخلقت (١٠٠) خديجة أباها، وحلَّت عليه حُلة ، فدخل عليه بها رسول الله ، ﷺ . فلما صحا (١٠٠١) الشيخ من سُكره ، قال : ما هذا الخُلوق وما هذه الحلة ؟ قالت أخت خديجة : هذه حُلَّة كَسَاكَهَا ابنُ أخيك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، أنكَحْتَه خديجة ، وقد بني بها . فأنكر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، أنكَحْتَه خديجة ، وقد بني بها . فأنكر الشيخ . ثم صار إلى أن سلَّم ذلك واستحيا . قال : فطفقت رُجَّازُ (١٠٠١) من رجاز قريش ، تقول :

لا تَـزهَـدِي خـديـجُ في محمـدِ جَلْدٌ يُضيءُ كـإضاءِ الفَـرُقَـدِ

فلبث رسول الله ، ﷺ ، مع خديجة حتى ولدت له بعض بناته ، وكان له ولها : القاسم .

وقد زعم « بعض العلماء » أنها ولدت له غلاماً يسمى : الطَّاهر .

وقال « بعضهم » : ما نعلمها ولدت غلاماً (١٠٨) إلا القاسم ، وولدت بناته الأربع : زينبَ ، وفاطمة ، ورُقيَّة ، وأُمَّ كلثوم .

<sup>(</sup>۱۰٤) في (ص ) ۱۰ يفص ۱۱،

<sup>(</sup>۱۰۵) أي « طيبت »

<sup>(</sup>١٠٦) رسمت في (صن ): «صحى » .

<sup>(</sup>١٠٧) مي ( هـ ) . مطفقت وطفق رجاز . . »

<sup>(</sup>۱۰۸) (علاما) . ليست في (ح)

وطَفِقَ (١٠٩) رسولُ الله ، ﷺ ، بعد ما ولدت بعض بناته يُحبَّب إليه النَّخلاءُ .

قلت : هذا الحديث عن الزهري \_ [ رحمنا الله وإياه ](١١٠) \_ يَجْمَعُ بيان أحوال من أحوال رسول الله ، ﷺ ، إلا أنه على ما كان عنده من تقدّم عام الفيل على ولادة رسول الله ، ﷺ .

وقد روّينا عن غيره: أن ولادة النبي ، على ، كانت عام الفيل ، فسبيلُنا أن نبدأً في شواهد ما روينا عن الزهري بحديث زمزم:

<sup>(</sup>۱۰۹) في (ص): «فطفق».

<sup>(</sup>١١٠) سقطت هذه العبارة بين الحاصرتين من (ح) .

## باب ما جاء في حفر (١١١) زمزم ، على طريق الاختصار

\* أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبّار ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال :

حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري ، عن مرثد بن عبد الله اليَزَنِي ، عن عبد الله بن زُرَيْر الغَافِقِي ، قال : سمعت عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه ـ يقول وهو يحدث حديث زمزم ، قال :

بينا عبد المطلب نائمٌ في الحِجْرِ أُتِيَ ، فقيل له : احفر بَرَّةَ ، فقال : وما بَرَّة ؟ ثم ذهب عنه ، حتى إذا كان الغد نام في مضجعه ذلك ، فأتي ، فقيل له : احفر المَضْنُونَة ، قال : (١١٢) وما مَضْنُونَة ؟ ثم ذُهِبَ عنه ، حتى إذا كان الغد عاد (١١٣) فنام في مضجعه ذلك فأتي ، فقيل له : احفر طَيْبَةَ ، فقال : وما طَيْبَة (١١٤) ؟ ثم ذَهَبَ عنه ، فلما كان الغد عاد فنام بمضجعه ، فسأتي ، فقيل

<sup>(</sup>١١١) كلمة (حضر) سقطت من (ح).

<sup>(</sup>١١٢) في (ح): « فقال ».

<sup>(</sup>۱۱۳) في ( هـ ) : « عاد به ».

<sup>(</sup>١١٤) في بعص الروايات : <u>«</u> طبية ». سبل الهوى والرشاد (١ : ٢١٧).

له : احفر زمزم ، فقال : وما زمزم ؟ فقال : لا تُنْزَفُ ولا تُـذَّمُّ (١١٥) ثم نَعَتَ له موضَعَها. فقام يحفر حيث نُعِتَ له ، فقالت له قريش : ما هذا يا عبد المطلب ؟ فقال : أُمِرْتُ بحفر زمزم . فلما كُشِفَ عنه وبَصّروا بالظُّبْي ، قالوا : يا عبد المطلب ، إن لنا حقا فيها معك ، إنها لبئر (١١٦) أبينا إسماعيل. فقال : ما هي لكم ، لقد خُصِصْتُ بها دونكم ، قالوا : فَحَاكِمْنَا(١١٧) ، قال(١١٨) : نعم . قالوا: بيننا وبينك كاهنة بني سعد بن هذيم \_ وكانت بأشراف الشام \_ قال: فركب عبد المطلب في نفر من بني أبيه، وركب من كل بطن من أَفْنَاءِ قريش نَفُرٌ ، وكانت الأرض إِذْ ذَاكَ مَفَاوِزَ فيما بين الشَّام والحجَّاز ، حتى إِذَا كَـانــوا بمفازة من تلك البلاد فَنِيَ ماء عبد المطلب وأصحابِه حتى أيقنوا بالهلكة، فاستسقُّوا(١١٩) القـوم ، قالـوا : ما نستـطيع أَن نُسْقَيكم ، وإنـا لنخافُ(١٢٠) مثـلَ الذي أصابكم. فقال عبدُ المطلب لأصْحابه : ماذا تَرَوْن ؟ قالوا : ما رَأْيُنَا إِلا تَبْعُ لرأيك ، فقال : إني (١٢١) أرى أن يحفر كل رجل منكم (١٢٢) حفرة (١٢٣) بما بقي من قوَّته ، فكلما مات رجـل منكم دفعه أصحـابه في خُفْـرته حتى يكـون آخِرَكم يدَفَعُه صاحبه ، فَضَيْعَةُ رجل ِ أَهُونُ من ضيعة جميعكم . ففعلوا ، ثم قال : والله إِن إِلْقَاءَنَا بِأَيْدِينَا لِلْمُوتِ \_ لا نَصْرِبَ فِي الْأَرْضِ وَنَبْتَغِي لَعَلَّ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَن يسقينا \_ عَجْزٌ. فقال لأصحابه : ارتحلوا ، قال : فارتحلوا وارتحل ، فلما جلس

<sup>(</sup>١١٥) لا تذم = لا يقل ماؤها . الروض الأنف (١ : ٩٨) .

<sup>(</sup>١١٦) في (ح): ١ سر ١٠

<sup>(</sup>١١٧) في (ح): ( تحاكمنا ».

<sup>(</sup>۱۱۸) في (ص) : « فقال ».

<sup>(</sup>١١٩) في (ح) : ﴿ ثُمَّ استسقوا ﴾.

<sup>(</sup>۱۲۰) في (ح): (نخاف).

<sup>(</sup>١٢١) ني ( ص ) و ( ح ) : ﴿ فَإِنِّي ﴾.

<sup>(</sup>١٢٢) ليست في ( هـ ).

<sup>(</sup>١٢٣) في ( ص ) و ( ح ) : « حفرته » .

على ناقته فانبعثت به انفجرت عين (١٧٤) من تحت خفها بماء (١٧٥) عذب ، فأناخ وأناخ أصحابه فشربوا وسقوا واستقوا ، ثم دعوا أصحابهم : هلموا إلى الماء فقد سقانا الله ، تعالى ، فجاءوا واستقوا وسقوا ، ثم قالوا : يا عبد المطلب قد والله تُضِي لك ؛ إن الذي سقاك هذا (١٢٦) الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم ، انطلق فهي لك ، فما نحن بِمُخاصِمِيك .

قال ابن إسحاق: فانصرفوا ، ومضى عبد المطلب فحفر ، فلما تمادى به الحفر وجد غزالين من ذهب ، وهما الغزالان اللذان كانت جُرْهُم (١٢٧) دفنت فيها حين أخرجت من مكة ، وهي بئر(١٢٨) إسماعيل بن إبراهيم ، عليهما السلام ، الذي سقاه الله ، عز وجل ، حين ظَمِيء وهو صغير .

ثم إن جُرهماً بغوًا بمكة واستحلوا حلالاً من الحَرَم ، فظلموا من دخلها من غير أهلها ، وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها ، فرقَّ أمرُهم ، فلما رأت بنو بكر بن عبد مناة من كنانة وغُبشان من خزاعة ذلك ، اجمعوا لحربهم وإخراجهم من مكة ، فآذنوهم ، أي أعلموهم بالحرب ، فاقتتلوا ، فغلبهم بنو بكر وغُبشان فنعوهم من مكة ، وكانت مكة في الجاهلية لا تُقرَّ فيها ظلماً ولا بغياً ، ولا يبغي فيها أحد إلا أخرجته ، ولا يريدها ملك يستحلُّ حُرمتها إلا أهلكته مكانه . فخرج عمرو بن الحارث بن مُضاض بغزالي الكعبة وبحجر الركن ، فدفن الغزالين في زمزم ، وردمها ، ومرت عليها السنون عصراً بعد عصر إلى أن صار موضعها لا يعرف حتى بواها الله لعبد المطلب جد الرسول عليه ، وانطلق عمرو بن مُضاض ومن معه من جُرهم إلى اليمن .

(١٢٨) في (ح): لا من اسماعيل ١٠

<sup>(</sup>۱۲٤) في ( ح ) : ﴿ عيون تحت ﴾.

<sup>(</sup>١٢٥) في (ص): «ماء».

<sup>(</sup>١٢٦) و هذا ۽ سقطت من (ح) .

<sup>(</sup>١٢٧) لما توفي اسماعيل \_عليه السلام \_ ولي البيت بعده ابنه نابت بن اسماعيل ماشاء الله أن يليه ، ثم ولي البيت مُضاض بن عمرو الجُرْهمي ، وبنو اسماعيل، وبنو نابت مع جدهم مُضاض وأخوالهم من جُرهم ، ثم نشر الله ولد اسماعيل بمكة ، وأخوالهم من جُرهم ولاة البيت والحكام بمكة لا ينازعهم ولد اسماعيل في ذلك لخؤ ولتهم وقرابتهم، وإعظاماً للحرمة أن يكون بها بَغْيُ أو قتال .

قال ابن إسحاق: ووجد عبد المطلب أسيافاً مع الغزالين (١٢٩)، فقالت قريش: لنا معك في هذا يا عبد المطلب شرْكُ وحَقَّ، فقال: لا ، ولكن هِلْمُوا إلى أمر نَصَفِ بيني وبينكم: نَضْرِبُ عليها بالقدّاح. فقالوا: فكيف نصنع؟ قال: اجعلوا للكعبة قَدَحَيْنِ ، ولكم قدحين، ولي قدحين، فمن خرج له شيء كان له . فقالوا له (١٣٠): قد أَنْصَفْتَ ، وقد رضينا . فجعل قدحين أصفَرين للكعبة ، وقدحين أسودين لعبد المطلب (١٣١) ، وقدحين أبيضين لقريش ، ثم أعطوها الذي يَضْرِبُ بالقِدَاحِ ، وقام عبد المطلب يدعو الله ، ويقول:

لاهُمَّ أنت الملك المحمود ربي وأنت (١٣٢) المبدىء المعيد وممسك الراسية الجلمود من عندك الطارف والتليد إن شئت ألهمت لما تريد لموضع الحلية والحديد فبين اليوم لما تريد إني نذرت عاهد (١٣٣) العهود اجعله رب لي ولا(١٣٤) أعود

وضرب صاحب القِدَاح القِدَاحَ ، فخرج الأصفران على الغزاليُن للكعبة ، فضربهما ، عبد المطلب في باب الكعبة ، فكانا أول ذَهَبٍ حُلِيَتْه . وخرج الأسودان على السيوف والأدراع لعبد المطلب فأخذها . وكانت قريش ومن سواهم من العرب في الجاهلية إذا اجتهدوا في الدعاء سجعوا ، فألفوا الكلام ،

<sup>(</sup>١٢٩) الأسياف والغزالان ، كان ساسان ملك الفرس أهداها للكعبة، وقيل سابور، وكانت الأوائل من ملك الفرس تحجُّها إلى ساسان أو سابور ». أ. هـ الروض الأنف (١ : ٩٧).

<sup>(</sup>١٣٠) ليست في ( هـ ).

<sup>(</sup>١٣١) في (ح): «له».

<sup>(</sup>١٣٢) في (ح) : ﴿ فَأَنْتَ ۗ ١.

<sup>(</sup>١٣٣) في (ح): « العاهد »، وكذا في البداية والنهاية (٢: ٣٤٦).

<sup>(</sup>۱۳٤) في (ح) ، « فبلا ».

وكانت فيما يزعمون قلما تُرَدُّ إذا دعا بها داع(١٣٥) .

قال ابن إسحاق:

فلما حفر عبد المطلب زمزم ، ودلَّه الله عليها ، وخصّه بها ، زاده الله ، تعالى ، بها شرفاً وخَطَراً في قومه ، وعُطَّلت كل سِقَايَة كانت بمكة حين ظهرت ، وأقبل الناس عليها التماس بركتها ، ومعرفة فضلها ؛ لمكانها من البيت ، وأنها سُقْيًا الله ، عز وجل ، لإسماعيل (١٣٦) عليه السلام .

<sup>(</sup>١٣٥) الخبر في « البداية والنهاية » (٢ : ٢٤٦) : عن ابن إسحاق . (١٣٦) في (ح) و (ص) (: « إسماعيل ».

### باب نذر عبد المطلب

\* أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن بعقوب ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق بن يَسَار (١٣٧٠) ، قال :

وكان عبد المطلب بن هاشم، فيما يذكرون (١٣٨) ، قد نذر حين لقي من قريش عند حفر زمزم ما لقي : لئن وُلد له عشرة نفر ، ثم (١٣٩) بلغوا معه حتى يمنعوه ـ لَيْنْحَرَنَّ أَحدَهم لله ، عز وجل ، عند الكعبة . فلما تَوافَى بنوه عشرة : الحارث ، والزَّبير ، وحَجْلٌ ، وضِرارٌ ، والمُقَوَّم ، وأبو لهب ، والعباس ، وحمزة ، وأبو طالب ، وعبد الله ؛ وعرف أنهم سيمنعونه ـ جمعهم ، ثم أخبرهم بنذره الذي نذر ، ودعاهم إلى الوفاء لله ، تعالى (١٤١) ، بذلك (١٤١)، فأطاعوا

<sup>(</sup>١٣٧) الخبر في سيرة ابن هشام (١ : ١٦٤)، وراجع طبقات ابن سعد (١ . ٨٨ ـ ٨٩)، والبداية والنهاية (٢ : ٨٨).

<sup>(</sup>۱۳۸) في سيرة اس هشام : « فيما يزعمون ، والله أعلم »

<sup>(</sup>۱۳۹) ه ثم » ليست في ٠ ( هـ. ).

<sup>(</sup>۱٤٠) في ( ص ) : بدون « تعالى ».

<sup>(</sup>١٤١) ليست في (هـ).

له ، وقالوا : كيف نصنع ؟ قال : يأخذ كل رجل منكم قِدْحاً ، فيكتب فيه اسمه ، ثم تأتوني . ففعلوا ثم أتوه . فذكر الحديث بطوله في دخوله على هُبَل : عظيم أصنامهم .

قال: وكان عبد الله بن عبد المطلب، أبو رسول الله، على أمْغَرَ بني عبد الله بن عمر أبيه، وكان هو والزُبير وأبو طالب لفاطمة بنتِ عَمْرو بن عائد بن عبد الله بن عمر ابن مَخزوم، وكان فيما يزعمون ولحب ولد عبد المطلب (١٤٦) إليه فلما أخذ صاحب القِدَاح القِدَاح القِدَاح القِدَاح القِدَاح القِدَاع على عبد الله ، فخرج القِدْحُ على عبد الله ، فأخذ عبد يده وأخذ الشّفرة ، ثم أقبل به إلى إسافٍ ونائِلة وليثن اللذين تَنْحَرُ قريش عندهما ذبائحهم ليذبحه ، فقامت إليه قريش من أنديتها ، فقالوا : ماذا تريدُ يا عبد المطلب ؟ قال : أَذْبَحَه .

قال ابن إسحاق: وذكروا(١٤٤) أن العَبّاسَ بن عبد المطلب آجْتَرَهُ من تحتِ رِجْلِ أبيه حتى خَدَشَ وجه عبدِ الله(١٤٥) خَدْشاً لام يزل في وجهه حتى ماتَ. فقالَتْ قريش وبنوه: والله لا تذبّحُه أبداً ونحن أحياء حتى نُعِذَر فيه، ولئن فعلتَ هذا لا يزال رجل منا يأتي ابنه(١٤٦) حتى يذبّحَهُ، فما بقاءُ الناس على ذلك ؟! وقال المغيرة بنُ عبد الله بن عُمر بن مخزوم - وكان عبد الله بن عبد المطلب ابنَ أُختِ القوم -: والله لا تذبحُه أبداً حتى نُعِذَر فيه، فإن كان فداءً فَدَيْناه بأموالِنا.

<sup>(</sup>۱٤۲) في (ه.): « المطلب».

<sup>(</sup>۱٤۳) في (ص): « القِدْح ».

<sup>(</sup>١٤٤) في ( هـ ) : « فذكروا ».

<sup>(</sup>١٤٥) في ( هـ ) ﴿ عبد المطلب ﴾، خطأ .

<sup>(</sup>١٤٦) في ( هـ ) ; ﴿ يَأْتِي نَابِنَهُ ﴾.

#### وذكر أشعارَهم في ذلك ؛ إلى أن قال :

فقالت له قريش وبنوه: لا تفعَل، وانطلِق إلى الحجاز، فإنَّ به عَرَّافةً يقال لها: سَجَاح، لها تابعٌ، فسلُها، ثم أنت على رَأْسِ أَمْرِكَ. فقال: نعم. فانطلقوا حتى جاءُوها، وهي، فيما يـزعمون، بخَيْبَرَ، فسألُوها، فقالت: ارجِعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي، فأسأله. فخرج عبد المطلب يدعو الله.

قال (۱۹۷۷): ثم غَدُوا إليها ، فقالت : نعم قد جاءني تابعي بالخبر ، فكم الدية فيكم ؟ فقالوا : عَشْر (۱۹۷۸) من الإبل ـ وكانت كذلك ـ قالت : فارجِعُوا إلى بلادكم ، فقدِّموا صاحبكم ، وقدَّموا عشراً من الإبل ، ثم اضربوا عليها بالقداح ، فإن خرجت القداح على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم ، فإذا خرجت القداح على الإبل فقد رضي ربكم ، فأنتحروها ، ونجا صاحبكم . فخرجوا حتى قدموا مكة وفعلوا .

وذكر (١٤٩) الحديث بطوله في سجع عبد المطلب ودعواتِه ، وخروج السهم على عبد الله ، وزيادةِ عشرٍ عشرٍ ، من الإبل كلما خرجَ السهم عليه ، حتى بلغت الإبل مائةً .

وقامَ عبد المطلب يدعو الله تعالى (١٥٠٠)، ثم ضربوا ، فَخَرَجَ السهم على الإبل ، فقالت قريش ومن حَضَره : قد انتهى رِضا(١٥١) ربُّك ، وخلَص لك

<sup>(</sup>١٤٧) ليست في (ح).

<sup>(</sup>۱٤۸) في ( هـ ) : « عشرة ١٠.

<sup>(</sup>١٤٩) في ( هـ. ) : ﴿ وَذَكُرُوا ﴾ .

<sup>(</sup>١٥٠) «تعالىٰ » : ليست في (ص).

<sup>(</sup>۱۵۱) في (ص): رسمت د رضي ،

ابنُك. فقال عبد المطلب: لا والله حتى أَضْرِبَ عليها ثلاث مراتٍ. فضربوا(١٥٢)، فخرج غلى الإبل في المرات الثلاثِ، فنُحرت ، ثم تُرِكَتُ لا يُصَدُّ عنها أُحد(١٥٣).

(١٥٢) في (ح): « فضرب ».

(١٥٣) جاء في هامش نسخة ( هـ ) عند اللوحة (١٣ / ب) ما يلي :

« بلغ سيدنا وشيحنا أبو الاقبال : مصطهى من محمد الطائي الحنفي قراءة علي من أوله إلى هنا ،
 وثبت في يوم الأربعاء لتلاث عشرة مضين من رمضان (١٩٩١) بمنزلي ».

« وكتب محمد مرتضى غفر له ».

ثم جاء تحتها هامش آخر كما يلي:

« بلغ سماع الجماعة عليَّ وهم · عبد الرحمن محمد بن حلوات ، وعبد الله بن أحمد المقري ، وعثمان بن إبراهيم الروزنجاني . وصبح وثبت بقراءة السيد أبي الصلاح : الحسين بن عبد الرحمن الشيخوني في يوم الاربعاء سادس شهر رمصان سنة (١٩٩١) »

وكتب محمد مرتضى الحسيني ـ غفر له .. .

#### بساب

# تزوج عبد الله بن عبد المطلب : أبي (١٥٤) النبي ﷺ ، وحملها برسول الله ، ﷺ ، ووضعها اياه

\* أُخبرنا أُبوعبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أُبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق، قال :

ثم انصرف عبد المطلب آخذاً بيد عبد الله ، فمرَّ بِهِ - فيما يزعمون - على امرأة من بني أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيّ ، وهي (١٥٥) عند الكعبة ، فقالت له حين نظرت إلى وجهه : أين تَذْهَبُ يا عبد الله ؟ فقال : مع أبي . قالت : لك عندي من الإبل مثل التي (١٥٥) نُحِرَتْ عنك ، وَقَعْ عليَّ الآن . فقال لها : إن معي أبي الآن ، لا أستطيع خلافه ولا فراقة ، ولا أريد أن أعْصِيه شيئاً . فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وَهْبَ بن عبد مناف بن زُهْرة - ووهب يومئذ سبد بني عبد المطلب عنورجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، وهي يومئذ أفضل امرأة في (١٥٥) قريش نسباً وموضعاً .

<sup>(</sup>١٥٤) في (ح): « أبو».

<sup>(</sup>١٥٥) في ( هـ ) و ( ص ) : د وهو ۽ .

<sup>(</sup>١٥٦) في (ح): « الذي ».

<sup>(</sup>١٥٧) في ( ح ) : « من قريش » .

وهي لِبَرَّةَ بنت عبد العُزَّى بن عثمان بن عبد الدار بن قُصَي . وأُم بَرَّة : أُمُّ حبيب بنت أُسد بن عبد العُزَّى بن قُصَي . وأُم حبيب بنت أُسد : لبرَّة بنت عوف ابن عُبيد ـ يعني (۱۰۸) ابن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي .

قال: وذكروا أنه دَخَلَ عَلَيْها حين ملكها مكانه، فوقع عليها عبد الله ، فحملت برسول الله ، على . قال: ثم خرج من عندها حتى أتى المرأة التي قالت له ما قالت وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وهي في مجلسها ، فجلس إليها، وقال (۱۳۹) لها : مالك لا تَعْرِضين علي اليوم مثل الذي عرضت أمس ؟ فقالت (۱۳۱) قَدْ فَارَقَكَ النور الذي كان فيك ، فليس لي بك اليوم حاجة . وكانت فيما زعموا تسمع من أخيها وَرقة بن نَوْفل ، وكان قد تَنصَّر واتَبعَ الكتب ، يقول : إنه لكائنٌ في هذه الأمة نبي من بني إسماعيل (۱۲۱). فقالت في ذلك شعراً ، واسمُها: أم قتّال بنت نوفل بن أسد :

ألآن وقد ضيَّعت ما كنتَ قادراً غدوتَ عليَّ حافِلًا قد بَذَلْتَهُ ولا تحسبني اليوم خِلْواً وليتني ولكن ذاكم صار في آل زهرةٍ وقالت أيضاً:

عليه وفارقَكَ الذي كان جاءَكا هناك لغيري فالحَقَنَّ بشانِكا أصبتُ جنيناً(١٦٢) منك يا عَبْد داركا به يَـدْعَمُ الله البرية ناسكا

> عليك بآل زهرة حيث كانوا ترى المهديَّ حين ترى عليم

وآمنة التي خَمَلَتْ غلاما

<sup>(</sup>١٥٨) ﴿ يُعنِي ﴾ : ساقطة من نسخة ( ص ) .

<sup>(</sup>١٥٩) في (ح): ﴿ فقال ﴾ .

<sup>(</sup>١٩٠) ليست في (ح).

<sup>(</sup>١٦١) في (ح): ﴿ من إسماعيل ، .

<sup>(</sup>١٦٢) في (هـ) و (ص): (حبيبًا).

#### وذكرت أبياتاً ، وقالت فيها :

فكلُّ الخلق يَرْجُوه جميعا بَسرَاهُ الله من نورٍ صفاءً وذلك صنعُ (١٦٤)ربَّك إذ حباه فيهدى أهل مكة بعد كفر

يسود الناس مهتدياً (١٦٣) إماما فأذهب نوره عنا الظّلاما إذا ما سار يوماً أو أقاما ويَفْرِضُ بعد ذلكم الصّياما

قلت: (١٦٥) وهذا الشيءُ قد(١٦٦)سَمِعَتْهُ من أُخيها في صفة رسول الله ﷺ . ويحتمل أَن كانت أَيضاً امرأَةَ عبد الله مع آمنة (١٦٧) .

(١٦٣) في (ح) و ( ص ) : « مبتديا » .

(١٦٤) في (ح): « وذاك صبع ».

(١٦٥) في (ح): « قال أحمد ـ رحمه الله ـ » .

(١٦٦) سقطت من ( هـ ) و ( ص ) ,

(١٦٧) خبر غريب موضوع لا سند له، ولا منطق يؤيده، وياقض الأحاديث الصحيحة، تناقلتـه كتب السيرة بما دسه عليها أعداء الاسلام من يهود وسبئية وشانئين ومنافقين.

١ - فرعم ما عرف عن تمسك المؤرخين بالسد، وأن كل الاخبار الصحيحة وردت بالسند القوي المتواتر ، فهدا الخبر ليس لـه سند ، فـلا هو بمتصـل ، ولا بمرفـوع . لا بل نقله الـطبري ( ٢ : ٢٤٣ ) بقوله : « فيها يزعمون » .

٢ - إن متنه ، وما تضمنه من حكاية المرأة التي عرضت الزنا على عبد الله ، وهو حديث عهد بزواح ، تناقض الأحاديث الصحيحة من طهارة وشرف نسب الأنبياء ، وأن هذه الطهارة ، وهذا الشرف من دلائل نسوتهم ، وسيأتي في باب « ذكر شرف أصل رسول الله ﷺ ، ونسته »، قلوله هي : « إن الله ـ عز وحل ـ اصطفى بني كنانة من بني اسماعيل ، واصطفى من بني كنانة قريشاً ، واصطفى من قريس بني هاشم » .

\* وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : أحمد بن عبد المجبار ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني والدي : إسحاقُ بن يَسَار ، قال :

حُدِّثْتُ أَنه كان لعبد الله بن عبد المطلب امرأة مع آمنة بنت وهب بن عبد مناف ، فمر بامرأته تلك وقد أصابه أثر من طين عمل به ، فدعا [ ها ] (١٦٨) إلى نفسه ، فأبطأت عليه لما رأت من أثر الطين ، فدخل ، فغسل عنه أثر الطين ، ثم دخل عامداً إلى آمنة ، ثم دعته صاحبته التي كان أراد إلى نفسها، فأبى للذي صنعت به أول مرة ، فدخل على آمنة ، فأصابها، ثم خرج ، فدعاها إلى نفسه ، فقالت : لا حاجة لي بك ، مررت بي وبين عينيك غُرَّة ، فرجوتُ أن أصيبها فقالت : لا حاجة لي بك ، مررت بي وبين عينيك غُرَّة ، فرجوتُ أن أصيبها

وهدا الحديث في الترمذي ومسند أحمد ، وأن الله طهّره من عهد الجاهلية ، وأرجاسها ، ووالده عبد الله قد كان صورة طبق الأصل من عبد المطلب ، ولمو أمهله الزمن لتولى مناصب الشرف التي كانت بيد عبد المطلب ، وكان شعاره الذي التزمه طيلة حياته : « أما الحرام فالممات دونه » لا بل قد شُبه مالناسك .

رجل هذا شأنه هل نطمئن الى هذه الروايات المزعومة وأنه بعد أن دخل نزوجته آمنة عـاد فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت فقال لها : « مالكِ لا تعرضين عليَّ اليوم ما كنتِ عرصتِ عليًّ بالأمس » !

٣ - تخبطت الروايات في اسم المرأة فهي مرة امرأة من خثعم ، ومرة أم قتال أخت ورقة بن نوفل ، ومرة هي ليلى العدوية ، ومرة «كاهنة من أهل تبالة متهورة» ومرة أنه كان متزوجاً بامرأة أخرى عير آمنة . . . المخ هدا التخبط الدال على الكذب ، ولماذا احتار الرواة أخت ورقة س نوفل ، أو امرأة كانت قد قرأت الكتب؟!

٤ - إننا إذا نظرما الى الشعر الوارد في هذا الخبر على لسان المرأة ، لوجدناه شعراً ركيكاً ، مزيفاً ، مصنوعاً ، ملفقاً ، مضطرب القافية ، محشورة الكلمات فيه بشكل مصطبع واضح الدلالة على تلفيقه وبهذا كله يسقط هذا الخبر الواهي ، ويدل على هذا قول ابن إسحاق ، والطبري ، وغيرهما ممن نقلوا الخبر - فيما يزعمون - وهو زعم باطل .

(١٦٨) سقطت من (ح).

منك ، فلما دخلت على آمنةً ذَهَبَتْ بها منك .

قال ابن إسحاق: فحُدِّثتُ أَن امرأته تلك كانت تقول: لَمَرَّ(١٦٩)بي وإن بين عينيه لنوراً مثل الغُرَّة ، ودعوته(١٧٠) لـه رجاء أن يكون لي ، فدخـل على آمنة ، فأصابها ، فَحَمَلَتْ برسول ِ الله ، ﷺ.

\* أخبرنا أبو الحسن: محمد بن الحسين بن داود العلوي ، رحمه الله ، قال : حدثنا أبو الأحرز: محمد بن عمر بن جميل الأزدي ، قال : حدثنا محمد ابن يونس القرشي ، قال : حدثنا يعقوب بن محمد الزهري (١٧١).

(ح) وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ، إملاءً ، قال : حَدَّثنا أبو جعفر : محمد ابن محمد بن عبد الله البغدادي ، قال : حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني ، قال : حدثنا يعقوب بن محمد الزهري ، قال : حدثنا عبد العزيز بن عمران ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن ابن عون ، عن المسور بن مَخْرَمَة ، عن ابن عباس ، عن أبيه ، قال :

قال عبد المطلب: قَدِمْتُ اليمنَ في رحلة الشتاء، فنزلتُ على حَبْر من اليهود، فقال لي رجلٌ من أهل الزبور: يا عبد المطلب: أتأذن لي أن أنظر إلى بدنك؟ [ فقلت: انظر] (۱۷۲۱) ما لم يكن عورة. قال: ففتح إحدى مَنْخِريَّ فَنَظَرَ فيه ، ثم نَظَرَ في الآخر، فقال: أشهد أن في إحدى يَدَيْكُ مُلْكاً، وفي الأخرى نُبُوَّة، وأرى ذلك في بني زُهْرَة، فكيف ذلك؟ فقلت: لا أدري. قال: هل لك من شَاعَة (۱۷۳)؟ قال: قلت: وما الشَاعَةُ ؟ قال: زوجة. قلت:

<sup>(</sup>١٦٩) في (ح): ﴿ فَمرَّ ﴾ .

<sup>(</sup>١٧٠) في (ح): « فدعوته ».

<sup>(</sup>١٧١) ليست في (ح).

<sup>(</sup>١٧٢) سقطت من ( هـ ) ، وثابتة في (ح ) و ( ص ) . .

<sup>(</sup>١٧٣) في (ح) « شاغة » ، وهمو تصحيف ، ( والشاعة ) . بشين معجمة وعين مهملة : الـزوجة ، سميت بذلك لمتابعتها الزوج ، وشيعة الرجل : أتباعه وأنصاره .

أما اليوم فلا. قال : إذا قدمت فتزوج فيهن ، فرجع عبد المطلب إلى مكة ، فتروج هَالَة بنت وهب (١٧٤) بن عبد مناف ، فولدت له : حمزة ، وصفية ، وتزوج عبد الله بن عبد المطلب ، آمنة بنت وهب، فولدت رسول الله ، هم فقالت قريش حين تزوَّج عبد الله آمنة : فَلَجَ (١٧٥) عبد الله على أبيه (١٧٦). وقد قيل : إنها كانت امرأة من خَثْعَم .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال ؛ حدثنا عبد الباقي بن قانع ، قال : حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري ، قال حدثنا مُسَدَّد ، قال : حدثنا مُسْلمة (١٧٧) بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال :

كانت امرأة من خَثْعَم تَعْرِضُ نَفْسها في مواسم الحجّ ، وكانت ذات جمال ، وكان معها أَدُمٌ تطوف بها كأنها تبيعُها ، فأتت على عبد الله بن عبد المطلب ، فأظنُ أنه أعجبها ، فقالت : إني والله ما أطوف بهذا الأدم وما لي (١٧٨) إلى ثمنها حاجة ، وإنما أتوسَّمُ الرّجل هل أجد كُفْؤا ، فإن كانت لك إلى حاجة فقم . فقال لها : مكانك حتى (١٧٩) أرجع إليك ، فانطلق إلى رَحْلِهِ ،

<sup>(</sup>١٧٤) في (ح) : وهيب وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٧٥) ( فَلَجُ ) = ظفر بما طلب .

<sup>(</sup>١٧٦) هذا الحبر جاء في (ح) متأخراً عن الخبر الآتي ، وراجع الخبر في . طبقات ابن سعد (١ · ٨٦) ، دلائل النبوة لأبي نعيم ص ( ٨٨ ـ ٨٩) ، البداية والنهاية (٢ : ٢٥١) ، الخصائص الكبرى للسيوطي (١ : ٤٠) ، الوفا (١ : ٨٤) ، سبل الهدى (١ : ٣٨٩) .

<sup>(</sup>١٧٧) في (ح) : سلمة ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۱۷۸) مي (ح) : « ومالي بها وإلى ثمنها » .

<sup>(</sup>١٧٩) ليست في (ح).

فبداً فواقع أهله ، فحملت بالنبي ، على ، فلما رَجَعَ إليها ، قال : ألا أراك ههنا ؟ قالت : ومن كنتَ ؟ قال : الذي واعَـدْتُك . قالت : لا ، ما أنتَ هـو ، ولئن كنت هو لقد رأيتُ بين عينيك نوراً ما أراه الآن(١٨٠٠) .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو محمد : عبدالله بن جعفر الفارسي ، قال : حدثنا أبو غسان : محمد بن يحيى الكناني ، قال : حدثني أبي ، عن ابن إسحاق ، قال :

كان هشام بن عروة يحدث عن أبيه ، عن عائشة ، قالت :

كان يهوديُّ قَدْ سَكَنَ مَكَّة يتَّجر بها ، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله ، على مجلس من قريش : يا معشَر قريش ، هل ولد فيكم الليلة مولودُ ؟ فقال القوم : والله ما نعلمه قال : الله أكبر ؛ أما إذ أخطأكم فلا بأس ؛ انظروا واحفظوا ما أقول لكم : ولد فيكم (١٨١) هذه الليلة نبيّ هذه الأمة الأخيرة ، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس ، لا يرضع ليلتين ، وذلك أن عفريتا(١٨١) من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه الرضاع . فتصدّع القومُ من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه ، فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كلّ إنسان منهم أهله ، فقالوا : لقد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمداً . فالتقى القوم ، فقالوا : هل سمعتم حديث هذا اليهودي ؟ بلغكم مولد هذا الغلام ؟ فانطلقوا حتى جاءوا اليهودي فأخبروه الخبر . قال : فاذهبوا معي حتى أنظر إليه ، فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة ، فقال : فاذهبوا معي حتى أنظر إليه ، فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة ، فقال :

<sup>(</sup>١٨٠) دلائل النبوة لأبي نعيم ( صفحة ٩٠ ) ، والخصائص الكبرى للسيوطي (١ : ١١ ) .

<sup>(</sup>١٨١) من ( هـ ) ، ولم ترد في (ح ) ولا في ( ص ) .

<sup>(</sup>١٨٢) في (ح): «غريباً»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٨٣) في (ح) : ﴿ فَأَخْرَجْتَ ﴾ .

فوقع اليهودي مَغْشِيًّا عليه ، فلما أفاق قالوا : ويلك مالك ؟ قال : ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل ، أفرحتم به يا معشر قريش ؟ أما والله لَيسْطُونَّ بكم سطوةً يخرج خبرُها من المشرق والمغرب .

وكان في النفر الذي قال لهم اليه ودي ما قال : هشامٌ ، والوليدِ ابنا المغيرة ، ومسافِرُ بن أبي عمرو ، وعبيدة بن الحارث ، وعقبة بن ربيعة ـ شابً فوق المُحْتَلِم ـ في نفر من بني عبد مناف وغيرهم من قريش (١٨٤) .

وكذلك رواه محمد بن يحيى الذُّهْلِيَّ ، عن أبي غَسَّان : محمد بن يحيى ابن عبد الحميد الكناني .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال :

حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف .

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ، ببغداد ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثني يوسف بن حماد المعني البصري ، قال : حدثنا عبد الأعلى .

(ح)(١٨٥) قال : وحدثنا يعقوب ، قال : حدثنا عمار ، قال : حدثني سألَمَةُ ، جميعاً ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني صالح بن إبراهيم ، عن

<sup>(</sup>١٨٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢: ٢٠١ - ٢٠٢) ، وقال : « صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ، ولم يوافقه الذهبي .

<sup>(</sup>١٨٥) إشارة التحويل سقطت من نسخة (ح). \*

يـحـيى بـن عبد الله(١٨٦) بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرَارَة ، قال : حدثني من . شئت(١٨٧) من رجال قومي ممن لا أتهم ، عن حسان بن ثابت ، قال :

إني لَغُلامٌ يَفَعَةُ ابنُ سَبْع سنين أو ثمان، أَعْقِلُ كلّما(١٨٨) رأيت وسمعت، إذا يهودي بيثربَ يصرخ ذات غداة : يا معشر يهود . فاجتمعوا إليه وأنا أسمع . قالوا : ويلك مالك؟ قال : طلع نَجْمُ أَحْمَد الذي ولد به في (١٨٩) هذه الليلة(١٩٠) .

وفي رواية يونس بن بكير الذي يُبْعث فيه . وهو غلط .

زاد القطان في روايته: قال محمد بن إسحاق: فسألتُ سعيـذ بـن عبدِ الرحمن بن حسان: ابن كَمْ كـان حَسّـان مقـدَمَ رسـول الله، ﷺ، المـدينـة؟ قال: ابنُ ستين سنةً.

قال محمد : وقدم رسول الله ، ﷺ ، المدينة وهـو ابن ثـالاث وخمسين سنة ، فسمع حَسَّانُ ما سَمِع وهو ابن سبع سنين .

\* وأخبرنا محمد (١٩١) بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا (١٩٢) محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا عبد العريز ابن الحسن ، قال : حدثنا عبد العزيز

<sup>(</sup>۱۸۹) في (ص) و ( هـ ) : « عبيد الله » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٨٧). في (ح): « نسبت » مصحفاً .

<sup>(</sup>١٨٨) في نسخ دلائل النبوة « ما » ، وأثبت النص من سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>١٨٩) في : سقطت من ( هـ ) .

<sup>(</sup>١٩٠) سيرة ابن هشام (١٠ ١٧١) ، وأخرحه الحاكم في ه المستدرك " (٣ : ٤٨٦) .

<sup>(</sup>١٩١) في (أهـ): « ابن عبد الله الحافظ » .

<sup>(</sup>١٩٢) في ( ص ) : « أخبرنا » .

<sup>(</sup>١٩٣) الزيادة من (ح).

ابن عمران، قال : حدثنا عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان بن جُبَيْر بن مُطْعِم ، عن أبيه ، عن ابن أبي سُوّيد الثَّقَفِي ، عن عثمان بن أبي العاص ، قال :

حدثتني أمي : أنها شهدت ولادة آمنةَ بنتِ وهبٍ رسول الله ، يليج ليلة ولذته . قالت : فما شيءٌ أنظر إليه في البيت إلا نـورٌ ، وإني لأنظر إلى النجـوم تدنوحتى إني لأقول : لَيَقَعُنَّ عليَّ (١٩٤) .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال :

وكانت آمنة بنت وهب أم رسول الله ، على ، تحدِّث : أنها أَتِيَتْ حين حملت بمحمد ، على ، فقيل لها : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ، فإذا وقع على الأرض فقولي .

أعيذه بالواحد \* من شر كل حاسد (١٩٠٠) وذكر سائر الأبيات كما مضى (١٩٦٠) .

وقال : فإن آية ذلك أن يخرج معه نور يملاً قُصُورَ بُصْرَى من أرض الشام ، فإذا وقع فسميه محمداً ؛ فإن اسمه في التوراة والإنجيل : أحمد ،

<sup>(</sup>١٩٤) دكره الهيتمي في « مجمع الزوائد » ( ٨ : ٢٢٠ ، ، وقال : رواه الطبراني ، وبيه عبد العزير بن عمران وهو متروك ، وفي شرح المواهب ( ١ : ١٦٣ ) : « الصحيح أن ولادته عليه الصلاة والسلام كانت نهاراً لا ليلاً » .

<sup>(</sup>١٩٥) في ( هـ ) : « من كل شر حاسد » .

<sup>(</sup>١٩٦) في (ح) : ( مضين ) .

يحمدَهُ أهل السماءِ وأهل الأرض (١٩٧٠) ، واسمه في القرآن (١٩٨١) : محمد . فسمته بذلك . فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب جاريتها ـ وقد هلك أبوه عبد الله وهي حُبْلَى ، ويقال : إن عبد الله هلك ، والنبي ، ﷺ ، ابن ثمانية وعشرين شهراً ، فالله أعلم (١٩٩١) أيّ ذلك كان ـ فقالت ؛ قد ولد لك الليلة غلام ، فانظر إليه . فلما جاءَها خَبْرته خبره ، وحدّثته بما رأت حين حملت به ، وما قيل لها في جوف فيه ، وما أمرت أن تسميه . فأخذه عبد المطلب ، فأدخله على هُبَل في جوف الكعبة ، فقام عبد المطلب يدعو الله ويتشكّر لله [ عز وجل ] (٢٠٠٠) ، الذي أعطاه إيّاه ، فقال :

الحمد لله الذي أعطاني قد ساد في المهدعلى الغِلمان حتى يكون بُلْغَة الفِتيان أعيذه من كل ذي شَنْآن ذي همة ليست(٢٠٢) له عينان أنت الذي سُمِّيتَ في الفرقان

هذا الغلام الطيب الأردان أعيدُه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان من حاسد مضطرب الجنان(٢٠١) حتى أراه رافع اللسان في كتب ثابتة المباني

### \* أحمدُ مكتوب على اللسان (٢٠٣)\*

<sup>(</sup>١٩٧) في (ص): وأهل السماء والأرض ، .

<sup>(</sup>١٩٨) في (ح): « الفرقان ».

<sup>(</sup>١٩٩) في ( ص ) : ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲۰۰) ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٢٠١) في ( ص ) : ﴿ العنان \* ، وكذا في طبقات ابن سعد ( ١ : ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>۲۰۲) في (ح): دليس،

<sup>(</sup>٢٠٣) الخبر في طبقات ابن سعد (١: ١٠٣) ، وتهذيب تاريخ دمشق الكبير (١: ٢٨٤) ، والبداية والنهاية (٢: ٢٦٤ ـ ٢٦٠) .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أنبأني أحمد بن كامل القاضي، شفاها : أن محمد بن إسماعيل السّلمي حدّثهم (٢٠٤٠)، قال : حدثنا أبو صالح : عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن أبي الحكم التّنُوخِي ، قال :

كان المولود إذا وُلِدَ من (٢٠٥) قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح ، فيكفين (٢٠٠) عليه بُرْمَةً . فلما وُلِدَ رسول الله ، ﷺ ، دفعه عبد المطلب إلى نسوة يكفين عليه بُرْمَةً ، فلما أصبحن أتين ، فوجدن (٢٠٧) البرمة قد انفلقت عليه باثنتين ، فَوجَدْنَهُ مفتوح العينين ، شَاخِصاً ببصره إلى السماء ، فأتاهُنَّ عبد المطلب ، فقلن له : ما رأينا مولوداً مثله : وجدناه قد انفلقت عنه البُرْمَة ، ووجدناه مفتوح العينين (٢٠٨) ، شاخصاً ببصره إلى السماء . فقال : احفظنه ، فإني أرجو أن يصيب خيراً . فلما كان اليوم السابع (٢٠٩) ذبح عنه ، ودَعَا له قريشاً ، فلما أكلوا قالوا : يا عبد المطلب ، أرأيت ابنك هذا الذي ودَعَا له قريشاً ، فلما أكلوا قالوا : يا عبد المطلب ، أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه ، ما سمَّيتُه ؟ قال : سَمَّيتُه محمداً . قالوا : فَلِمَ (٢١٠) رغبت به عن أسماء أهل بيته ؟ قال : أردت أن يحمده الله ، تعالى ، في السماء ، وخَلْقَهُ في الأرض (٢١١) .

<sup>. ( ): ( ): ( ): ( )</sup> أن محمد بن اسماعيل حدثه ، يعني السلمي » .

<sup>(</sup> ۲۰۵) في ( ح ) . « في » .

<sup>(</sup>٢٠٦) في (ح ) و ( ص ) : ﴿ فَكَفَأَنْ ﴾ .

<sup>(</sup>۲۰۷) في ( هـ ) : « فوجدت » .

<sup>(</sup>۲۰۸) في ( هـ ) و ( ص ) : « مفتوحاً عينيه ؛ .

<sup>(</sup>۲۰۹) في (ح): « يوم السابع » .

<sup>(</sup>٢١٠) في (هـ) و (ح) : فما ، وأثبت ما في (ص) .

<sup>(</sup>٢١١) الخبر في « تهذيب تاريخ دمشق الكبير » (١: ٢٨٢) ، ونقله ابن كثير في « البداية والنهاية » (٢١١) الخبر في (٢: ٢١٤) .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر : محمد (۲۱۲) بن أحمد بن حاتم الدَّارَبْجِرْدِي ، بِمَرُو ، قال : حدثنا أبو عبد الله البُوشَنْجي ، قال : حدثنا أبو أبوب : سليمان بن سلمة الخَبَائِرِي ، قال : حدثنا يبونس بن عطاءِ عن (۲۱۳)عثمان بن ربيعه بن زياد بن الحارث الصُّدائي (۲۱۴)، بمصر ، حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أبيه العباس بن عبد المطلب ، قال :

ولـد رسول الله ، ﷺ ، مختوناً مَسْرُوراً . قال : فأعجب به جـدّه عبـد المطلب وحظى عنده ، وقال : ليكوننّ لابني هذا شأن . فكان له شأن (٢١٥) .

(۲۱۲) ليست في (هـ).

<sup>(</sup> ص ) : « يونس بن عطاء بن عثمان . . » ، وأثبت ما في ( ص ) .

<sup>(</sup>٢١٤) في (ح) و ( هـ ) : الصيداني ، وأثبت ما في ( ص ) .

<sup>(</sup>٢١٥) الخبر رواه ابن سعد في الطبقات (١: ٣٠١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق: تهذيب تاريخ ' دمشق الكبير (١: ٢٨٢) وأورد له طرقاً، ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (٢: ٢٥٠). وقال: « في صحته نظر » . أ ـ هـ .

قلت . وفي سنده : « سليمان بن سلمة الخبائري » حمصي ، متروك الحديث ، وقال ابن الجنيد : « كان يكذب ، ولا أحدَّث عنه بعد هذا » ، وقال النسائي : « ليس بشيء » وقال ابن عدي . « له غير حديث منكر » . الميزان (  $\Upsilon$  :  $\Upsilon$  ) .

#### باب

# كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في السنة التي ولد فيها رسول الله ، رسح الله وما كان قبله من أمر تُبَّع ، على سبيل الاختصار

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق بن يَسَار ، قال :

ثم إِن تُبّعاً أقبل حتى نَزَلَ على المدينة ، فنزل بوادي قُباء ، فحفر فيها بثراً ، فهي اليوم تدعى : بئر الملك . قال : وبالمدينة إذ ذاك يهود ، والأوس والخزرج ، فَنَصَبُوا له ، فقاتلوه ، فجعلوا يقاتلونه بالنهار ، فإذا أمسى أرسلوا إليه (٢١٦) بالضّيافة إلى أصحابه ، فلما فعلوا به ذلك ليالي (٢١٧) استحيا، فأرسل إليهم يريد صُلْحَهم ، فخرج إليه رجل من الأوس يقال له : أُحَيْحة بن الجُلاح ، وخرج إليه من يهود بنيامين القُرَظِيِّ ، فقال له أَحَيْحة بن الجُلاح : أيها الملك ، نحن قومك . وقال بنيامين : أيها الملك ، هذه بلدة لا تقدر (٢١٨) أن تدخلهنا لو جهدت بجميع جُهْدك . قال : ولِم ؟ قال : لأنها منزلُ نبيً من الأنبياء ، يبعثه

<sup>(</sup>۲۱۲) في (هـ): «له».

<sup>. (</sup> ٣١٧ ) ليست في ( ص )

<sup>(</sup>۲۱۸) في (هـ): « لا تقدر على أن . . . » .

الله ، تعالى ، من قريش . وجاء تُبعًا مُخْبِرٌ أَخبرَه عن اليمن أَنه بُعِثَ عليها نار تحرق كل ما مرت به ، فخرج سريعا ، وخرج معه نفر (٢١٩) من يهود ، فيهم بنبامين وغيره . وذكر (٢٢٠) شعراً ، وقال فيه :

أَلْفَى إِلَى نصيحةً كي أَزْدَجر عن قريةٍ مَحْجُوزةٍ بمحمد (٢٢١)

قال: ثم خرج يسير ، حتى إذا كان بالدّفّ من جُمدان - [ من مكة - ] (۲۲۲) على ليلتين ، أتاه أناسٌ من هذيل بن (۲۲۳) مدركة - وتلك منازلُهم - فقالوا : أيها الملك ، ألا ندُلك على بيت مملوء ذهباً وياقوتاً وزبرجداً ، تصيبه وتعطينا منه ؟ قال : بلى . فقالوا : هو بيتٌ بمكة . فراح تُبعٌ وهو مُجْوعٌ لهدم البيت ، فبعث الله ، تعالى ، عليه ريحا فَقَفَّعت يديه ورجليه ، وشنَّجت جسده ، فأرسل إلى من كان معه من يهود ، فقال : ويحكم . ما هذا الذي أصابني ؟ فقالوا : أحدَّثت نفسك بشيءٍ ؟ قالوا : أحدَّثت نفسك بشيءٍ ؟ قال : نعم . فذكر ما أجمع عليه من هدم البيت وإصابة ما فيه . قالوا : ذلك بيت الله الحرام ، ومن أراده هلك . قال : ويحكم ، وما المخرج مما دخلت فيه ؟ قالوا : تحدّث نفسه بين المه المدرم ، ومن أراده هلك . قال : ويحكم ، وما المخرج مما دخلت بين الصفا والمَرْوَة ، فأري في المنام أن يكسُو البيت ، فكساه .

وذكر الحديث في نحره بمكة ، وإطعامه النـاس ، ثم رجوعـه إلى اليمن ، وقتله ، وحروج ابنه دوس إلى قيصر ، واستغاثته(٢٢٤) به فيما فعل قـومُه بـأبيه ،

<sup>(</sup>۲۱۹) مي (ح) . « نتفر » .

<sup>(</sup>۲۲۰) في (ح): « فذكر »

<sup>(</sup>۲۲۱) في (ح) . « محمد » .

<sup>(</sup>۲۲۲) سقطت من (ح) ، وأثبتها من (ص) و (هـ) ،

<sup>(</sup>۲۲۳) في ( ح ) . « من » .

<sup>(</sup>۲۲٤) في ( ح ) <sup>۱</sup> ه واستعانته ه .

وأن قيصر كتب إلى النجاشي ملك الحبشة ، وأن النجاشي بعث معه ستين ألفاً ، واستعمل عليهم رَوْزَبَةَ حتى قاتلوا حِمْيَر قَتَلَةَ أبيه ، ودخلوا صنعاء ، فملكوها ، وملكوا اليمن . وكان في أصحاب رَوْزَبَة رجل يقال له : أَبْرَهَة بن الأَشْرَم ، وهو أبو يكسوم . فقال لروزبة : أنا أولى بهذا الأمر منك ، وقتله مكراً ، وأرضى النجاشي .

ثم إنه بنى كعبة باليمن ، وجعل فيها قِبَاباً من ذهب ، وأمر أهل مملكته بالحج بها ، يُضَاهِي بذلك البيت الحرام ، وأن رجلا من بني ملكان بن كنانة ، وهو من الحُمْس ، خرج حتى قدم اليمن ، فدخلها ، فنظر إليها ، ثم قعد فيها يعني لحاجة الإنسان ـ فدخلها أبرهة ، فوجد تلك العَذِرَة فيها ، فقال : من اجترأ علي بهذا (۲۲۰)؟ فقال له أصحابه : أيها الملك ، هذا رجل من أهل ذلك البيت علي بهذا (۲۲۰)؟ فقال ا فعلي اجترأ بهذا ؟! ونصرانيتي لأهدمن ذلك البيت ، ولنخر بنّه حتى لا يحجّه حاج أبداً . فدعا بالفيل . وأذّن في قومه المخروج ، ورحل (۲۲۲) ومن اتبعه من أهل اليمن ، وكان أكثر من تبعه منهم : علك ، والأشعريون وخثعم ، فخرجوا يرتجزون :

إن البلد لبلد مأكول تأكله عك والأشعريون والفيل قال: ثم خرج يسير، حتى إذا كان ببعض طريقه، بعث رجلا من بني سُليْم ليدعو الناس إلى حج بيته الذي بناه، فتلقاه أيضا رجل من الحُمْس من بني كنانة، فقتله، فازداد بذلك لها بلغه حنقا وجرأة (٢٢٧)، وأحث السير

<sup>(</sup>۲۲۵) ني (ح): «على هذا».

<sup>(</sup>۲۲۹) كلمة « رحل » سقطت من ( هـ ) ، وبدلها حرف ( من ) مكرر .

<sup>(</sup>۲۲۷) في (ح) : ۱ وحردا ، .

والانطلاق وطلب (۲۲۸) من أهل الطائف دليلاً ، فبعثوا معه رجلاً من هذيل (۲۲۹) يقال له : نُفَيْلُ ، فخرج بهم يهديهم ، حتى إذا كانوا بالمُغَمِّس [ نزلوا المُغَمِّس ] (۲۳۰) من مكة على ستة أميال ، فبعثوا مقدماتهم إلى مكة ، فخرجت قريش متفرقين (۲۳۱) عَبَادِيدَ في رؤ وس الجبال ، وقالوا : لا طاقة لنا بقتال هؤلاء القوم . فلم يبق بمكة أحد إلا عبد المطلب بن هاشم ، أقام على سقايته ، وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار ، أقام على حجابة البيت . فجعل عبد المطلب يأخذ بِعَضَادَتَى الباب ، ثم يقول :

لا هم (۲۳۲) إن العبد يم نع رحله (۲۳۲) فامنع جِلاَلكْ (۲۳۵) لا هم (۲۳۰) عَدْوَاً (۲۳۳) مِحَالَكُ لا يغلبوا بصليبهم ومِحَالِهِمْ (۲۳۰) عَدْوَاً (۲۳۳) مِحَالَكُ

( ٢٢٨) في ( هـ ) : « طلب » بدون حرف العطف .

(٢٢٩) في (ح): « من أهل هذيل ».

(۲۳۰) الزيادة من ( ص ) و ( ح ) .

(۲۳۱) « متفرقين » ساقطة من ( هـ ) .

(٢٣٢) في (ص): اللهم، وهي أصل: (لا هُمَّ)، والعرب تحذّف الألف واللام وتكتفي بما بقي، . وكذلك تقول: « لاه أبوك» تريد: « لله أبوك» وهذا لكثرة دوْر هذا الاسم على الألسنة.

(٢٣٣) في ( هـ ) و ( ص ) : « حله » .

(٢٣٤) (حِلالَك): جمع حلة ، وهي جماعة البيوت ، وقال السُّهيلي: الجِلال في هذا البيت: القوم الحُلول في المكان ، والحلال: مَرْكب من مراكب النساء ، والحلال أيضاً: متاع البيت ، وجائز أن يستعيره هنا .

(٢٣٥) ( المحال ) : القوة والشدة .

(٢٣٦) (غَدُواً): جاءت في نسخة ( ص ) عدواً ، مصحفة ، وصحتها بالغين المعجمة ، قال في النهاية »: « أصل الغدو: هو اليوم الذي يأتي بعد يومك ، فحذفت لامه ، ولم يستعمل تاماً إلا في الشعر » ومنه قول ذي الرُّمة :

وما الساس إلا بالديار وأهلها

ب للقِلم على المُعلَّدِ المُعلَّدِ المُعلِّدِ المُعلِيِّدِ المُعلِّدِ المُعلِّدِ المُعلِّدِ المُعل

إن كسنت تاركسهم وكع ببتنا فأمر مَا بَدَا لَكُ (٢٣٧) عقول ؛ أي شيءٍ ما بدا لك لم تكن تفعله بنا(٢٣٨) .

ثم إن مقدماتٍ أبرهة أصابت نَعَماً لقريش ، فأصابت فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم ، فلما بلغه ذلك خرج حتى انتهى إلى القوم ، وكان حاجب (۲۲۹) أبرهة رجلا من الأشعريين ، وكانت له بعبد المطلب معرفة قبل ذلك ، فلما انتهى إليه عبد المطلب ، قال الأشعري ؛ ما حاجتك ؟ قال : حاجتي أن تستأذن لي على الملك . فدخل عليه حاجبه ، فقال : له أيها الملك ، جاءك سيد قريش الذي يطعم إنسها في السهل ، ووحشها (۲۲۰) في الملك ، جاءك سيد قريش الذي يطعم إنسها في السهل ، ووحشها (۲۲۰) في الجبل . فقال : إثذن له . وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً جميلاً ، فأذن له ، فلحل عليه ، فلما أن رآه أبو يَكُسُوم (۲۲۱) أعظمه أن يُجلسه تحته ، وكره أن يجلس (۲۲۲) معه على سريره ، فنزل من سريره ، فجلس على الأرض ، وأجلس عبد المطلب معه ، ثم قال : ما حاجتك ؟ قال : حاجتي مائتا بعير أصابتها لي مقدمتك . فقال أبو يكسوم : والله لقد رأيتك فأعجبتني ، ثم تكلمت فزهدت فيدك . فقال له : ولم أيها الملك ؟ قال : لأني جئت إلى بيت هو منعتكم من فيك . فقال له : ولم أيها الملك ؟ قال : لأني جئت إلى بيت هو منعتكم من العرب ، وفضلكم في الناس ، وشرفكم عليهم ، ودينكم الذي تعبدون ، فجئت الكوب ، وأصيبت لك مائتا بعير ، فسألتك عن حاجتك ، فكلمتني في إبلك ،

<sup>(</sup>۲۳۷) اضطرب بیت الشعر فی (ح) و (ه.)، وأثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٣٣٨) معنى  $\pi$  أمرٌ ما بدا لك  $\pi$  ما هنا رائدة ، مؤكدة ، أو موصولة ، أي  $^{+}$  الدي بدا لك من المصلحة في تركهم .

<sup>(</sup>۲۲۹) في ( ح ) : « صاحب ، .

<sup>(</sup>۲٤٠) في ( ح ) : ﴿ وُوحُوشُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۲٤۱ ) في (ح ) : «كيسوم »

<sup>(</sup>٢٤٢) في ( هم ) : « ويجلسه » .

ولم تطلب إلي في بيتكم! فقال له عبد المطلب: أيها الملك، إنما أكلمك في مالي، ولهذا البيت رب هو يمنعه، لست أنا منه في شيء فراع ذلك أبا يكشُوم وأمر برد (٢٤٣) إبل عبد المطلب عليه. ثم رجع وأمسك ليلتهم تلك ليلة كالحة نجومها، كأنها تكلمهم كلاماً لاقترابها منهم، فأحست أنفسهم بالعذاب، وخرج دليلهم حتى دخل (٢٤٤) الحرم وتركهم، وقالم الأشعريون وخثعم، فكسروا رماحهم وسيوفهم، وبرثوا إلى الله، تعالى، أن يعينوا على هدم البيت، فباتوا كذلك بأخبث ليلة، ثم أَدْلَجُوا بِسَحَرٍ، فبعثوا فيلَهم يريدون أن يُصْبِحوا بمكة، فوجهوه إلى مكة، فربض، فضربوه، فتمرّغ، فلم يزالوا كذلك متى كادوا أن يُصْبحوا.

ثم إنهم أقبلوا على الفيل ، فقالوا : لك الله ، ألا يوجّهك إلى مكة ، فجعلوا يقسمون له ، ويُحرّك أذنيه ، فأخذ عليهم ، حتى إذا أكثروا من أنفسهم انبعث ، فوجّهوه إلى اليمن راجعاً ، فتوجّه يُهرْوِلُ ، فَعَطَفُوه حين رأوه منطلقا ، حتى إذا ردّوه إلى مكانه الأوّل ، رَبَضَ ، وتمرّغ . فلما رأوا(٢٤٦) ذلك أقسموا له ، وجعل يحرِّك أذنيه ، فأخذ عليهم ، حتى إذا أكثروا ، انبعث ، فوجهوه إلى اليمن ، فتوجه (باليمن ، فتوجه (باليمن ، فتوجه (باليمن ، فضربوه ، فلما رأوا ذلك ردّوه ، فرجع بهم ، حتى إذا كان في مكانه الأول ، رَبض ، فضربوه ، فتمرّغ . فلم يزالوا كذلك يعالجوه حتى كان مع طلوع الشمس طلعت عليهم الطير معها ، وطلعت عليهم طير من البحر أمثال اليَحاميم سودٌ ، فجعلت تَرْميهم ، وكل طائر في منقاره حجرٌ ، وفي رجليه

<sup>(</sup>٢٤٣) في (ح) : « ورد إبل » .

<sup>(</sup>٢٤٤) في (ح): « أتى » .

<sup>(</sup>٢٤٥) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٢٤٦) في ( هـ) : « أراد » ، وفي ( ح ) « رأو » ، وأثبت ما في ( ص ) .

<sup>(</sup>٢٤٧) في (ح) : ﴿ فُوجِهُ ﴾ .

حجران ، فإذا رمت بتلك مَضَتْ ، وطلعت أُخرى . فلا يقع حجرٌ من حجارتهم تلك على بطن إلا خَرَقَه ، ولا عظم إلا أَوْهاهُ وثُقَبَه (٢٤٨) . وثَابَ أبو يكسوم راجعاً قد أصابته بعض الحجارة ، فجعل كلما قدم أرضاً انقطع منه فيها إرْبٌ ، حتى إذا انتهى إلى اليمن ولم يبق منه شيءٌ إلا بادُّه ، فلما قَدِمَها انصدع صدرُه ، وانشق بطنه ، وهلك (٤٤٥). ولم يُصَب من خثعم والأشعريين أحدٌ .

وذكَرَ ما قالوا في ذلك من الشعر ، قال (٢٥٠) : وقال عبد المطلب وهو يرتجز ، ويدعو على الحبشةِ ، ويقول :

يا ربّ لا أُرجو لهم سواكا يا ربّ فامنع منهم حِمَاكا إنّ عدوّ البيت من عاداكا إنهم لن يقهروا قُواكا

قلت (٢٥١): كذا قال محمد بن إسحاق بن يَسَار (٢٥٢) في شأن عبد المطلب وأَبْرَهَة .

وقد حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ ، إملاءً ، قال : حدثنا أبو زكريا العَنْبَرِيّ ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال حدثنا جرير ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال :

<sup>(</sup>۲٤٨) في (ص): ١ نقبه ١٠.

<sup>(</sup>٢٤٩) في (ص) و (ح) : « فهلك » .

<sup>(</sup>۲۵۰) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٢٥١) في (ح): «قال أحمد \_ رحمه الله \_».

 <sup>(</sup>٢٥٢) الخبر رواه ابن هشام في « السيرة » (١: ٤٩ ـ ٥١) ، ودلائل النبوة لأبي نعيم ص ( ١٠٠ - ١٥٨) ، ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (٢: ١٧٠ ـ ١٧٠) ، ومشهور في تفسير سورة الفيل في كتب التفاسير .

<sup>(</sup>۲۵۳) ليست في ( ص ) .

أقبل أصحاب الفيل ، حتى إذا دَنُوا من مكة ، استقبلهم عبد المطلب ، فقال لملكهم : ما جاء بك إلينا ؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شيءٍ أردت ؟ فقال : أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن ، فجئت أخيف أهله . فقال : إنا ناتيك بكل شيءٍ تُريد ، فارجع . فأبى إلا أن يدخله ، وانطلق يسير نحوه ، وتخلّف عبد المطلب ، فقام على جبل ، فقال : لا أشهد مَهْلِكَ هذا البيت وأهله . ثم قال :

اللهم! إن لكل إله جلالًا فَامنع جلالَكُ لا يَغْلِبَنَّ مِحَالُهُمْ أَبِداً (٢٥٤) اللهم! فإن فعلت فَأْمرٌ مَا بَدَا لَكُ

فأُقبلتُ مثل السحابة من نحو البحر حتى أُظلتهم طَيْرٌ أَبَابِيل التي قال الله ، تبارك وتعالى : ﴿ تـرميهم بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيـل ٍ ﴾ قال : فجعـل الفيل يعـجُ عجّا ﴿ فجعلهم كَعَصْفٍ مأْكول ﴾ (٢٥٥) .

وعندي في هذا قصة أُخرى طويلة بإسناد منقطع ، وفيما ذكرنا فيما قصدناه (٢٥٦) كفاية .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الله بن عباس في قوله عبد الله بن عبون ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى : ﴿ وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم ﴾ قال : طير لها خراطيم كخراطيم

<sup>(\$70) (</sup> أبدأ ) سقطت من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢٥٥) أخرجه الحاكم في « المستدرك » (٢ : ٥٣٥ ) ، وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۲۵٦) في (هـ): قصدنا.

الطير ، وأَكُف كأكف الكلاب .

وحدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المُرزَكِي ، قال : حدثنا أبو الحسن الطَّرَاثِفِي ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ طَيْراً أَبَابِيلَ ﴾ يقول : يتبع بعضُها بعضاً ، وفي قوله : ﴿ كَعَصْف مَأْكُول ﴾ يقول : التبن .

\* أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، قال : حدثنا أحمد بن عبيد ، قال : حدثنا محمد بن العباس المُؤدِّب ، قال : حدثنا عفَّان ، قال : حدثنا حمّاد بن سلمة ، عن عاصم ، عن زِرّ ، عن ابن مسعود في قوله : ﴿ طَيْراً أَبَابِيلَ ﴾ قال : فِرَقٌ .

\* أخبرنا أبو نصر: عمر بن عبد العزيز بن محمد (۲۰۷) بن قتادة ، قال : حدثنا أبو منصور ؛ العباس بن الفضل النَّضْروِي ، قال : حدثنا أحمد بن نَجْدَة ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا خالد بن عبد الله ، عن حُصَين ، عن عِكْرِمَة في قوله : ﴿ طيراً أَبابيل ﴾ يقول : كانت طيراً نشأت من قبل البحر لها مثل رؤ وس السباع، لم تُر قبل ذلك ولا بعده ، فأشرت في أَنْهُ لأوّلُ ما رُؤي الجدري .

قال : وحدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبى سفيان ، عن عبيد بن عمير اللَّيْتِي ، قال :

لما أراد الله ، عز وجل ، أن يُهلك أصحابَ الفيل بعث عليهم طيراً نشأت

<sup>(</sup>۲۵۷) في (ح): «عمر».

<sup>(</sup>٢٥٨) الزيادة من (ح)، وليست في (ص)، أو (هـ).

من البحر كأنها الخطاطيف ، بُلْق ، كل طير منها(٢٥٩) معه ثلاثة أحجار مُجَزَّعة ، في منقاره حجر ، وحجران في رجليه ، ثم جاءت حتى صفَّت على رؤ وسهم ، ثم صاحَت ، وألْقَت ما في أرجلها ومناقيرها ، فما من حجر وقع منها على رَجُل إلا خرج من الجانب الآخر : إن وقع على رأسه خرج من دُبُره ، وإن وقع على شيءٍ من جسده خرج من جانب آخر .

قال: وبعث الله ريحا شديدة ، فضربت أرجلها ، فزادها شدة ، فأهلكوا جميعا(٢٦٠) .

\* وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : حدثنا أحمد بن عبيد ، قال : حدثنا أبو عمران التُسْتَرِي ، قال : حدثنا عبد الله بن معاوية الجُمْحِيّ ، قال : حدثنا ثابت بن يزيد ، قال : حدثنا هلال بسن خبّاب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال :

جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصَّفَاح (٢٦١)، فجاءهم عبدُ المطلب، جدّ النبي، ﷺ، فقال: إن هذا بيتُ الله، تعالى، لم يسلط الله عليه أحداً. قالوا: لا نرجعُ حتى نَهْدِمَهُ. قال: وكانوا لا يُقدِّمون فِيلَهم إلا تأخّر. فدعا الله الطير الأبابيل، فأعطاها حجارة سوداً عليها الطين، فلما حَاذَتْهُم (٢٦٢) رَمَتْهُم، فما بقي منهم أحد إلا أخذته الحِكَّةُ، فكان لا يحك إنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه.

<sup>(</sup>۲۵۹) ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>۲۲۰) ص (۲۰۷) دلائل النبوة لأبي نعيم .

<sup>(</sup>٣٦١) في (ح): « الصفا » ، وهو خطأ ، حيث أن الصفاح موضع بمكة . معجم ما استعجم (٣ :  $\Lambda$ ٣٤) .

<sup>(</sup>۲۲۲) في (ح) و ( ص ) : « حاذت بهم » .

\* أخبرنا أبو الحسين بن بِشْران العدّل ، ببغداد ، قال : حدثنا (٢٦٣) أبو الحسن : علي بن حسن المصري (٢٦٤) ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل السُّلَمي ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثني اللّيث ، قال : حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مُسافِر (٢٦٥) ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عروة ، عن عبد الله بن الزّبير ، أنَّ رسول الله على ، قال :

« إنما سمّى الله البيت : العتيق ؛ لأن الله ، تعالى ، أعتقه من الجبابرة ، فلم يَظْهَرْ عليه جَبَّارٌ قطّ »(٢٦٦) .

الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن يعقوب ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، قال :

حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم (٢٦٧) ، عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زُرَارَةَ ، عن عائشة : زوج النبي ، ﷺ ، قالت :

لقد رأيت قائد الفيل وسائسه أَعْمَيَيْن مُقْعَدَين ، يَسْتَطْعِمانِ بمكة (٢٦٨) .

<sup>(</sup>٢٦٣) في (ح) و ( ص) : « أخبرنا » .

<sup>(</sup>۲۲۶) في (ح): « البصري » .

<sup>(</sup>٢٦٥) في ( هـ ) ; عبد الرحمن بن خالد عن ابن مسافر .

<sup>(</sup>٢٦٦) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ، تفسير سورة الحج (٥: ٣٢٤) ، وقال أبو عيسى : «هذا حديث حسن صحيح » ، وأخرجه الحاكم في « المستدرك » (٢: ٣٨٩) ، وقال : «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه » .

<sup>(</sup>۲۲۷) في (ح): حازم، تصحيف.

<sup>(</sup>٢٦٨) الخبر في سيرة ابن هشام (١: ٥٩): « يستطعمان الناس » ، ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (٢: ١٧٤) .

### باب

# ما جاء في ارتجاس ايوان كسرى وسقوط شُرفه ، ورؤيا الموبذان ، وخمود النيران ، وغير ذلك من الآيات ، ليلة ولد رسول الله ، ﷺ

\* أخبرنا أبو سعد (٢٦٩): عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد، رحمه الله، قال: أخبرنا أبو أحمد: الحسين بن علي التميمي (ح) (٢٧٠). وحدثنا أبو عبد الرحمن: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السّلمي، قال: أخبرنا الحسين بن علي بن محمد بن يحيى، ومحمد بن محمد بن داود، وإبراهيم ابن محمد النّصْرَابَاذِيّ - واللفظ للحسين - قالوا: حدثنا (٢٧١) عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، قال: حدثنا علي بن حَرْب (٢٧٢) المَوْصِلِي، قال: حدثنا أبو أيوب: يعلى بن عِمْرَانَ - من ولد جرير بن عبد الله البَجلي - قال: حدثنا مخزوم بن هانيء المخزومي، عن أبيه - وأتت عليه مائة وخمسون سنةً - قال:

لما كانت الليلةُ التي ولد فيها رسول الله ، ﷺ ، آرْتَجَسَ إيوانُ كِسُرى ، وسقطَتْ منه أُربِعَ عشرةَ شرفة (٢٧٣) . وخمدت نارُ فارِسَ ، ولم تخمُدُ قبلَ ذلك

<sup>(</sup>٢٦٩) في (ح) : ﴿ أَبُو سَعِيدٌ ﴾ .

<sup>(</sup>۲۷۰) حاء التحويل سقطت من (ح) .

<sup>(</sup>۲۷۱) في (ح): ﴿ أَخبُونَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢٧٢) في (ص): « الحرب ، .

<sup>(</sup>٢٧٣) في ( ص ) « شرفاً » ، وفي ( هـ ) : « شرافة » .

بِأَلْفِ عَامٍ ، وغَـاضَت بُحَيْرَةُ سَـاوَة ، ورأَى المُوبِـذَان إبلا صِعَـاباً ، تقـود خيلا عِرَاباً ، قد قطعت دِجْلَةَ وانتشرت في بلادها .

فلما أصبح كسرى أَفزَعه ذلك ، وتصبُّر عليه تشجُّعاً ، ثم رأى أَن لا يدَّحر ذلك عن وزرائه ومَرَازِبَتِهِ حين عِيلَ صَبْرُه ، فجمعهم ، ولبس تاجه ، وقعـد على سريره ، ثم بعث إليهم ، فلما اجتمعوا عنده ، قال : أتدرون فيما بعثت إليكم ؟ قالوا: لا ، إلا أَن يُخْبِرنا الملك بذلك . فبيناهم كذلك إذ أتاه كتاب بخمود نـار فارس ، فازداد غمًّا إلى غمّه ، ثم أُخبرهم بما هَالَهُ . فقال الـمُوْبـذَان : وأَنا ـ أصلح الله الملك - قد رأيت في هذه الليلة . ثم قصّ عليه رؤياه في الإبل . قال : أي شيءٍ يكون هذا يا مُوبِذَان \_ وكان أعلمهم في أنفسهم \_ قال : حَـدَثُ [ يكون ](٢٧٤) من ناحية العرب . فكتب كسرى عند ذلك : « من مِلَكِ الملوك كسرى إلى النعمان بن المنذر . أما بعد : فوجِّه إليَّ برجل عالم بما أريد أن أَسَأَله عنه » فوجه إِلْيه بعبد المَسِيح بن عَمْـرو بن حيَّان بن بُقَيْلَة (٢٧٥) الغَسَّـاني . فلما قدم عليه ، قال : ألك علم بما أريد أن أسألك عنه ؟ قال : يسألني ، أو يخبرني ، الملك ، فإن كان عندي منه علم أخبرته ، وإلا دُلَلْتُه على من يعلمه . قال : فأخبره بما رأى . قال : علم ذلك عند خال لي يسكن مَشَارِفَ الشَّام ، يقال له : سَطِيح . قال : فاذهب إليه فاسأَله وائتني بتأويل ما عنده . فنهض عبــد المسيح حتى قدم على سَطِيح ، وقد أَشْفَى على الموت ، فسلَّم عليه وحيَّاه ، فلم يحر(٢٧٦) جواباً، فأنشد عبد المسيح يقول:

<sup>(</sup>۲۷٤) الزيادة من (ح) .

<sup>(</sup>٢٧٥) في (ص) : « نفيلة » ، وهو تصحيف

<sup>(</sup>۲۷٦) في ( ص ) : « يحدُ » .

أَصُمُّ (۲۷۷) أَمْ يَسْمَعُ غِطْرِيفُ (۲۷۸) اليَمَنْ يَا فَاصِلَ الخُصطَّةِ أَعْيَتْ مَنْ وَمَنْ أَتَاكَ شَيْتُ مَنْ وَمَنْ أَتَاكَ شَيْتُ مِنْ آل ِ سَنَنْ أَرْدَقُ بَهْمُ النَّابِ صَوَّارُ (۲۸۲) الْأَذُن رسولُ قَيْلِ العُجْمِ يَسْرى بالرَّسَنْ (۲۸۳) تجوب بي الأَرْضَ عَلَنْدَاةً شَرَنَّ تجوب بي الأَرْضَ عَلَنْدَاةً شَرَنَّ حتى أَتى عاري الجآجي (۲۸۹) والقَطَنْ حتى أَتى عاري الجآجي (۲۸۹) والقَطَنْ

أَمْ فَادَ فَازْلَمَّ (۲۷۹) به شَأْوُ العَنَنْ (۲۰۰ وكاشف الكُرْبةِ عَنْ وَجْهٍ غَضِنْ (۲۸۱) وأُمَّه من آل ذِئْبِ بن حَبجَنْ أَبيضُ فَضْفَاضُ السرِّداءِ والبَدَنْ لا يسرهب السرِّعْدَ ولا رَيْبَ السزَّمرِ تَسُرْفَعُنِي وَجْناً وَتَهْوِي بِي وَجَنْ تَلُقَّه في الرُيح بَوْغَاءُ (۲۸۰) الدِّمَنْ تَلُقَّه في الرُيح بَوْغَاءُ (۲۸۰) الدِّمَنْ تَلُقَّه في الرُيح بَوْغَاءُ (۲۸۰) الدِّمَنْ

## كَأَنَّمَا خُثْجِتُ مِنْ خِضْنَيْ ثَكَنْ

قال: ففتح سطيح عينيه، ثم قال: عبد المسيح (٢٨٦)، على جمل مُسِيح، إلى سَطِيح، وقد أُوفى على الصريح، بعثك ملك بني ساسان، لارتجاس الإيوان، وخمود النيران، ورؤيا المُوبِـذَان، رأى إبلا صِعَـاباً، تقـود خَيْلاً عِرَاباً، قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح، إذا كثرت التُّلاوة، وظهر صاحبُ الهِرَاوة، وفاض وادي السَّمَاوة، وغَاضَت بُحَيْرة سَـاوة، وخمدت نار فـارس ـ فليس الشام لِسَـطِيح شَـاماً، يملك منهم ملوك وملكـات،

<sup>(</sup>٢٧٧) (أصُّمُّ): بهمزة الإستفهام ثم بضم الصاد المهملة فتشديد الميم = مبني للمفعول .

<sup>(</sup>۲۷۸) (الغطريف): السيد.

<sup>(</sup>۲۷۹) ( ارلمٌ ) : أسرع .

<sup>(</sup>۲۸۰) (العنن) : الموت .

<sup>(</sup>٢٨١) في ( ص ) : « الغضن » .

<sup>(</sup>٢٨٢) في ( ص ) : « ضرار » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۲۸۳) في ( ص ) : « الوسن ۽ .

<sup>(</sup>٢٨٤) ( الجآجي ) : عظام الصدر .

<sup>(</sup>٢٨٥) ( البوغاء ) : ١ التراب الناعم ، .

<sup>(</sup>۲۸۹) في (ح): « يا عبد المسيح » .

على عدد الشُّرفات ، وكل ما هو آت آت . ثم قضى سطيح مكانه ، فنهض عبد المسيح إلى رَحْلِه وهو يقول :

شَمَّرُ فَإِنَّكَ مَاضِي الهَمَّ شِمِّيرُ إِنْ يُمْسِ مُلْكُ بني ساسان أَفْرَطَهُمْ فَرُبَّمَا رُبَّمَا أَضْحَوْا بِمَسْزِلةٍ منهم أُخُو الصَّرْح بَهْرَامٌ وإخوت والنَّاسُ أَوْلاَدُ عَلَّاتٍ فَمَنْ عَلِمُوا وهم بنو الأمّ ، إمّا إِن رَأَوْا نَشَباً والخيرُ والشَّرُ مَقْرُونَانِ في قَرَن

لا يُفْزِعَنَّكَ تَفْرِيقٌ وتَغْييرُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَطْوَار دَهَاريرُ(٢٨٧) يهاب صولَتَهَا الأَسْدُ المَهَاصِيرُ(٢٨٨) والسهُرْمُزَان وسَابُورٌ وسَابُورُ والسهُرْمُزان وسَابُورٌ وسَابُورُ أَنْ قد أَقَلَ فَمَحْفُورٌ وَمَهْجُورُ(٢٨٩) فَدَاكَ بِالغَيْبِ مَحْفُوطٌ وَمَهْجُورُ وَمَهْمُ

قال: فلما قدم عبد المسيح على كسرى فأخبره بقول سَطِيح ، فقال: إلى أن يملك منه أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمور. فملك منهم عشرة في أربع سنين ، والباقون إلى أن قتل [عثمان بن عفان] (٢٩٠٠ رضي الله عنه (٢٩١).

قلت : ولسطيح قصة أُخرى في إِخْبَارِه ، حين قدم مكة ، مَنْ لقيه مِن قريش ـ منهم عبد مناف بنُ قصي ـ بأحوال النبي ، ﷺ ، وخلفائه بعده .

<sup>(</sup>۲۸۷) ( دهاریر ) : جمع دهر .

<sup>(</sup>٢٨٨) ( المهاصير ) : جمع مهصار وهو الأسد

<sup>(</sup>۲۸۹) (أولاد علات) : أبوهم واحد ، وأمهاتهم شتى .

<sup>(</sup>٢٩٠) الزيادة من (ح) ، وفي (ص) : ﴿ عثمانَ رضي الله عنه » .

 <sup>(</sup>۲۹۱) القصة في سيرة ابن هشام ( ۱ : ۱۱ - ۱۶ ) ، ودلائل النبوة لأبي نُعيم ص ( ۹۹ - ۹۹ ) ، والوفا
 ( ۱ : ۹۷ ) ، وتاريخ الطبري (۲ : ۱۳۱ - ۱۳۲ ) ، وشـرح المواهب اللدنية ( ۱ : ۱۲۱ ) ،
 والبداية والنهاية (۲ : ۲۹۸ - ۲۲۹ ) ، والخصائص الكبرى للسيوطي ( ۱ : ۵۱ ) ، وغيرها .

وهذا حديث ليس بصحيح، وذِكْرُهُ في كل هذه الكتب على سبيل التسهيل لتمحيصه لا لصدقه .

# وله قصة أُخرى . ولشق في تأويل رؤ يا ربيعة بن نصر اللُّخْمِي (٢٩٢) .

<sup>(</sup>۲۹۲) في هامش (هـ): عند اللوحة ( ۲۵/ أ): « بلغ شيخنا أبو الاقبال الطاثي الحنفي ، ورضوان جاويش ، وعبد الرحمن أفندي حلوات ، والذين ذكروا قبل هذا المجلس ، وثبت بقراءة السيد أبي الصلاح الحسين بن عبد الرحمن الشيخوني في يوم الأربعاء ١٣ رمضان سنة ١١٩١ ، وكتب محمد مرتضى ، حامداً الله ومصلياً ومسلماً » .

## بسماب ذَكْرُ رَضاع النبي ، ﷺ، ومرضعته وحاضته(۲۹۳)

\* أُخبرنا أُبـو عبد الله : محمد بن عِبد الله الحافظ ، قال : جـدثنـا أُبــو

(٢٩٣) جملة من قيل إنهن أرضعن رسول الله ﷺ عشر نسوة :

( الأولى ) : أمه ﷺ أرضعته سبعة أيام .

( الثانية ) : تُويبة مولاة أبي لهب ، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي ﷺ للبن ابنها مسروح ، وكان رسول الله ﷺ يبعث إليها من المدينة بكسوة وصِلة ، حتى ماتت بعد فتح خيبر ، فسأل عن ابنها «مسروح» فقيل : قد مات ، فسأل عن قرابتها ، فقيل : «لم يبق منهم أحد».

( الثالثة ) : امرأة من بني سعد غير حليمة ، على ما ذكر ابن سعد في الطبقات ( ١ : ١٠٩ ) رواه ابن سعد ، عن ابن أبي مليكة : أن حمزة كان مسترضعاً له عند قوم من بني سعد بن بكر ، وكانت أم حمزة قد أرضعت رسول الله ﷺ ، وهو عند أمه حليمة .

( الرابعة ) : خَوْلة بنت المنذر : أم بردة الأنصارية : ذكر بعض المؤرخين أنها أرضعت النبي ﷺ ، والصحيح أنها أرضعت ابنه ابراهيم كما ذكر ابن سعد .

( الخامسة ) أم أيمن : بركة ذكرها القرطبي ، والمشهور أنها من الحواضن لا من المراضع .

( السادسة والسابعة والثامنة ) قال القرطبي : إنه 瓣 مُرَّ به على نسوة ثلاث من بني سُليمُ فرضع منهن .

( التاسعة ) : أم فروة ذكرها المستغفري .

( العاشرة ): حليمة بنت أبي فؤيب بن عبد الله بن سجنة بن رزام بن ناصرة .

العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبّار ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسْحاق ، قال :

فَدُفِعَ رسول الله ، ﷺ ، إلى أُمّه ، والتّمِسَ له الرُّضَعَاءُ ، واسْتُرْضِعَ له من حليمة بنت أبي ذُويبٍ . وأبو ذؤيب : عبد الله بن الحارث بن شِجْنَة (٢٩٤ ) بن جابر بن رِزَام بن نَاصِرَة بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفَة بن قيس عَيْلان بن مضر .

واسم أبي رسول الله ، ﷺ ، الذي أرضعه : الحارثُ بـن عبـد العُزَّى بن رِفاعة بن مُلَّان (٢٩٠٠) بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هَوَاذِن .

وإخوتُه من الرضاعة : عبدُ الله بن الحارث ، وأُنَيْسَةُ بنت الحارث ، وحُذَافَةُ بنت الحارث ، وحُذَافَةُ بنت الحارث ـ وهي الشَّيْمَاءُ ، غلب عليها ذلك فلا تُعْرَفُ في قـومها إلا به . وهي لحليمة بنت أبي ذُو يب ، أم رسول الله ، ﷺ (٢٩٦) .

وذكروا(۲۹۷) أَن الشَّيْماءَ كانت تحضُن رسول الله ، ﷺ ، مع أُمّه إذ(۲۹۸) كان عندهم .

\* وأخبرنا أبو عبد الله [ الحافظ ] ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : حدثنا أبن عبد الجبار ، قال : حدثنا ابن إحمد بن عبد الجبار ، قال : حدثنا ابن إسحاق ، قال :

<sup>(</sup>٢٩٤) كذا في الأصول ، وسيرة ابن هشام ، ورويت : سجنة بسين مهملة مكسورة ، وجيم ساكنة ، فنون مفتوحة ، سبل الهدى والرشاد ( ١ : ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٢٩٥) في (ح) و (هـ) : فلان : وأثبت ما في (ص) وهـو موافق لمـا في سيـرة ابن هشـام (١: ١٧٢) .

<sup>(</sup>٢٩٦) الخبر في سيرة ابن هشام (٢ : ١٧٣).

<sup>(</sup>٢٩٧) في السيرة لابن هشام : « ويذكرون » .

<sup>(</sup>۲۹۸) في ( هـ ) : و إذا ۽ .

حدثني جَهْم بن أبي جَهْم - مولى لامرأة من بني تميم ، كانت عند الحارث بن حاطب ، فكان يقال : مولى الحارث بن حاطب ، قال : حدثني مَنْ سمع عبد الله بن جَعْفر بن أبي طالب ، يقول :

حُــدُّثتِ عن حليمة بنت الحـارث (٢٩٩) ، أم رسـول الله ، ﷺ ، التي أرضعته ، أنها قالت (٣٠٠) :

قدمتُ مكّة في نسوة من بني سعد بن بكر ، ألتمس (٣٠١) بها الرُضَعاء (٣٠٠ ، وفي سنة شَهْبَاءَ (٣٠١) ، فقَدِمْتُ على أَتَانِ (٣٠٠) لي قَمْرَاءَ كانت أَذَمَّتُ (٣٠٥) بالركب ، ومعي صبي لنا ، وشَارِفُ لنا ، والله ما تَبِضُ بقَطْرة ، وما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صَبِينا ذاك ، ما يجد في ثديي ما يُغنيه ، ولا في شارِفِنا (٣٠٠) ما يُغَذّيه ، فقدمنا مكّة ، فوالله ما عُلِمَتْ منا امرأة إلا وقد عُرِض عليها رسولُ الله ، عَيْنُ ، فَتَابَاهُ ، إذا قيل : إنه يتيم تركناه ، قلنا : ماذا عسى أن تصنع إلينا أمّه ؟ إنما نرجو المعروف من أب الوليد ، وأما أمّه فماذا عسى أن تصنع إلينا . فوالله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري . فلمّا لم أجد رضيعاً غيره قلت لزوجي الحارث بن عبد العُزّى : والله إني لأكره أن أرجع

<sup>(</sup>٢٩٩) في هامش (ص) : « بنت أبي فؤ يب السعدية أم رسول الله ﷺ ، . كذا وقع في ابن هشام .

<sup>(</sup>٣٠٠) الخبر في سيرة ابن هشام ( 1 : ١٧٣ ـ ١٧٥ ) ، ودلائل النبوة لأبي نعيم ص ( ١١١ ـ ١١٣ ) ، والوفا لابن الجوزي ( 1 : ١٠٨ ) « والبداية والنهاية » ( ٢ : ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣٠١) في ( ص ) : نلتمس . ( وألتمس ) : أطلب .

<sup>(</sup>٣٠٧) ( الرضعاء ) : جمع رضيع ، وأراد بالرضعاء الاطفال على حقيقة اللفظ لأنهم إذا وحدوا لـه مرضعة ترضعه ، فقد وجدوا له رضيغاً يرضع معه .

<sup>(</sup>٣٠٣) ( سنة شهباء ) : يعني سنة القحط والجدب لأن الأرض تكون فيها بيضاء .

<sup>(</sup>٣٠٤) (أتان): الأنثى من الحمير.

<sup>(</sup>٣٠٥) ( أذمُّت ) : إذا أعيت وتأخرت عن الركب .

<sup>(</sup>٣٠٦) ( الشارف ) : الناقة المسنّة .

من بين صواحبي ليس معي رضيع ، لأَنْطَلِقَنَّ إلى ذلك اليتيم فلآخُذَّنَّهُ . فقال : لا عليكِ . فذهبتُ فأخذتُه ، فوالله ما أُخذتُه إلا أَني لم أُجد غيره ، فما هـ و إلَّا أَن أَخذَتُهُ فجئتُ به إلى رحلي (٣٠٧) ، فأقبل عليه ثَدْيَايَ بما شاءَ من لبن ، فَشَرِبَ حتى رَوِي ، وشرِبَ أُخـوه حتى رَوِيَ ، وقام صـاحبي إلى شَارِفِنـَا تلكُ ، فإذا إنها لَحَافِلٌ (٣٠٨) ، فحلب ما شرب ، وشربتُ حتى روينا . فبتنا بخير ليلة ، فقال صاحبي : يا حليمة ! والله إني لأراكِ قد أُخَذْتِ نَسَمَةً مباركةً ، أَلم تَرَى ما بتنا (٣٠٩) به الليلة من الخير والبركة حين أُخَذْنَاه ؟ فلم يزل ِ الله - عـز وجـل -يَزيدنا خيراً حتى خرجنا راجعين إلى بلادنا ، فوالله لَقَطَعَتْ أَتَانِي بالرَّكْبِ حتى ما يتعلُّق بها حمارٌ ، حتى إن صَوَاحِبَاتي يقلن : ويلك يـا ابنة أبى فُؤَيب ، أهـذه أَتَانُكِ التي خرجْتِ عليها معنا ؟ فأقول : نعم ، والله إنها لهي . فيقلن : والله إن لها لشأنا . حتى قدمنا أرض بني سعد ، وما أعلم أرضاً من أرض الله ، تعالى ، أَجْدَب منها ، فإن كانت غنمي لَتَسْرَحُ ، ثم تروح شبّاعاً لُبُّنـاً (٣١٠) ، فنحلب ما شئنا ، وما حولنا أحد تَبِضُّ له شاةٌ بقطرة لبن ، وإن أغنامهم لتروح جِيَاعاً ، حتى إنهم ليقولون لرعيانهم (٣١١): ويحكم !! انظروا حيث تسرح غنم ابنة(٣١٣) أبي ذُو يب، فاسرَحوا معهم . فيسرحون مع غنمي حيث تسـرح ، فيُريحـون أغنامهم جياعاً ما فيها قطرة لبن ، وتروح غنمي شِبَاعاً لُبَّناً نحلب ما شئنــا<sup>(٣١٣)</sup> . فلم يزل الله ، تعالى ، يرينا البركة ونَتَعرَّفها حتى بلغ سَنَتَيْه ، فكانَ يَشِبُّ شباباً لا يشبّه

<sup>(</sup>٣٠٧) ( الرَّحْل ) : سكن الشخص ، المنزل والمأوى .

<sup>(</sup>٣٠٨) ( الحافل ) : الممتلثة الضُّرع من اللبن ، والحفِّل : اجتماع اللبن في الضرع .

<sup>(</sup>٣٠٩) في ( ص ) : « ما شأنه » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣١٠) (لُبِّن ) : أي غزيرات اللبن .

<sup>(</sup>٣١١) في (ص): (لرعاتهم).

<sup>(</sup>٣١٢) في ( ص ): « أبنتِ » .

<sup>. «</sup> نحلب ما شئنا من اللبن ( ص ) و نحلب ما شئنا من اللبن ( من ) .

الغِلمان ، فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاماً جَفْراً (٣١٤) ، فَقَدِمْنا به على أمه ونحن أَضَنُّ شيءٍ بـ مما رأينا فيه من البركة . فلما رأته أمه ، قلنا لها : يا ظِفْر(٣١٥) ، دعينا نرجع بِبُنِّينا هذه السنة الأخرى ، فإنا نخشى عليـه وباءَ مكـة ، فوالله ما زلنا بها حتى قالت : فنعم ، فسرَّحَتْه معنا ، فأقمنا به شَهْرَيْن أو ثــلاثةً ، فبينًا هو خلفَ بيوتِنا منع أُخ له من الـرّضاعـة في بَهُم (٣١٦) لنا ، جاءَنا أُخـوه ذلك (٣١٧) يشتد ، فقال : ذاك أنحى القرشيُّ ، قد جاءً ، رجلان عليهما ثياب بياض ، فأضْجَعاهُ ، فَشَقًّا بَطْنَه . فخرجت أنا وأبوه نَشْتَدُّ نحوه ، فَنَجِدُه قائماً مُنْتَقِعاً لونه ، فاعْتَنَقَهُ أَبوه ، فقال : أي بُني ! ما شَـأُنُكَ ؟ فقال(٣١٨) جاءَني رجلان عليهما ثيابٌ بياض ، فأضجعاني ، فشقًا بطني ، ثم استخرجا منه شيئًا ، فطرحاه ، ثم ردًاه كما كان . فرجعنا به معنا ، فقال أبوه : يا حليمة ، لقد خشيتُ أَن يكون ابني قد أُصيبَ ، فانطلقي بنا ، فَلْنَرُدَّه إلى أَهله قبـل أَن يظهـرَ فيه ما نَتَخَوَّف . قالت حليمة : فاحتملناه ، فلم تُرع أُمُّه إلا به قد قَدِمنا به عليها ، فقالت : ما ردِّكما به ؟ فقد كنتما عليه حريصين ، فقلنا لهـا : لا والله يا ظِئْر ، إلا أَن الله ، تعالى ، قد أُدًى عنا ، وقَضَيْنا الذي علينا ، فقلنا(٣١٩) نخشي الإنْكَافَ والأَحْدَاث نرده على (٣٢٠) أهله ، قالت : ما ذاك بكما ، فاصدقاني شأنكما ، فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره . قالت : أخشيتما عليه الشيطان ؟ كلا ، والله ما للشيطان عليه سبيل ، وإنه لكائن لابني هذا شأن ، ألا أُخبركما

(۲۱٤) ( جفراً ) : شدیداً .

<sup>(</sup>٣١٥) ( الظئر ) : المرضعة .

<sup>(</sup>٣١٦) ( البهم ) : بفتح الموحدة ، جمه بهمه وهي ولد الضأن .

<sup>(</sup>٣١٧) في ( ص ) : ذاك .

<sup>(</sup>۳۱۸) في ( ص ) : « قال » .

<sup>(</sup>٣١٩) في (ح) : ﴿ وَقَلْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣٢٠) في ( ص ) : « إلى » .

خبره ؟ قلنا : بلى ، قالت : حملتُ به ، فما حملت حملاً قط أخف منه ، فأريت في المنام حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام ، ثم وقع حين ولدتُه وقوعاً ما يقعه المولود ، معتمداً على يديه ، رافعاً رأسه إلى السماء ؛ فدعاه عنكما (٣٢١) .

(٣٢١) حادث شق الصدر ورد في كتب السيرة باتفاق ، فهو في سيرة ابن هشام ( ١ : ١٧٦ ) ، وطبقات ابن سعد ( ١ : ١٦٢ ) ، ودلائل النبوة لأبي نعيم ص (١١١) ، والبداية والنهاية ( ٢ : ٧٠٠ ) ، والمخصائص الكبرى للسيوطي ( ١ : ٥٤ ) ، وقد أشارت إليه كتب التفسير ، في تفسير قوله تعالى : ﴿الم نشرح لك صدرك ﴾ .

وهـذا الحادث الـذي يسرده المصنف ، والـذي وقع لـرسول الله ﷺ منـذ الطفـولـة المبكـرة ، واستخرج جبريل منه العلقة قائلًا : «هذا حظ الشيطان منك . . » قد تكرر لما كان النبي ﷺ ابن عشر سنين .

فقد روى الإمام أحمد ، وابن حبان ، وابن عساكر ، عن أبي بن كعب أن أبا هريرة سأل رسول الله إلى الله إلى ما رأيت في أمر النبوة ؟ فقال النبي ﷺ : « إني لفي صحراء ، ابن عسر سنين وأشهر ، وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل : « أهو هو ؟ » ، قال : نعم ، فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط ، وأرواح لم أجدها من خلق قط ، وثياب لم أرها على أحد قط ، فأقبلا إليَّ يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي : لا أجد لأحدهما هامساً ، فقال أحدهما للآخر : أضجعه ، فأضجعاني بلا قشر ولا هُصْرٍ ، وقال أحدهما لصاحبه : افلِقُ صدره ، فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع ، فقال له : أدخل الرأفة والرحمة ، فإذا مثل الذي أدخل يشبه الفضة ، ثم هز إبهام رجلي اليمنى ، فقال : اغد واسلم . فرجعت بها أغدو رقة على الصُغير ، ورحمة للكبير .

وقد تكررت حادثة شق الصدر مرة أخرى والنبي على رسول جاوز الخمسين من عمره ، فعن مالك ابن صعصعة أن رسول الله على حدثهم عن لبلة أسري به ، قال : « بينما أنا في الحطيم - أو قال في الحجر - مضطجع بين الناثم واليقظان ، أتاني آت ، فشق ما بين هذه إلى هذه \_ يعني من ثغرة نحره إلى شعرته \_ قال : فاستخرج قلبي ، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيماناً ، فغسل قلبي ، ثم أحشائي ثم اعيد . . » [ أخرجه مسلم ، وأحمد (٣ : ١٢١) ، والحاكم (٢ : ٢٦٦)] . وقصة شق الصدر هذه تشير إلى تعهد الله \_ عز وجل \_ نبيه عن مزالق الطبع الإنساني ، ووساوس الشيطان ، وهو حصانة للرسول الكريم التي أضفاها الله عليه .

= والمغزى أعمق من أن نتجاوزه إلى المماحكات التي تشعر بضعف الإيمان أكثر مما تشعر بنور البقين .

إن الله سبحانه وتعالى \_ وقد شاءت ارادته \_ منذ الأزل \_ أن يكون محمد خاتم المرسلين ، أراد سبحانه أن يجعل منه المثل الكامل للإنسان الكامل الذي يسير نحو الكمال بطهارة القلب ، وتصفية النفس .

ولما شب رسول الله ﷺ كانت مكة تعج بمختلف أنواع اللهو والفساد والملاذ الشهوانية الدنسة .

كانت حانات الخمر منتشرة ، وبيوت الريبة وعليها علامات تعرف بهيا ، وتلك المغنيات والماجنات والراقصات ، من أمور الجاهلية التي كانت تعج في ذلك المجتمع الجاهلي ، وتتوجها عبادة الأصنام والأوثان .

والله سبحانه وتعالى براً رسوله ، واختاره من أكرم معادن الانسانية ، ثم اختاره لحمل أكمل رسالات السماء إلى أمم الأرض ، وفي « صحيح البخاري » قال رسول الله ﷺ : « ما هممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين كلتاهما عصمني الله ـ عز وجل ـ فيهما : قلت ليلةً لبعض فتيان مكة ـ ونحن في رعاء غنم أهلها ـ فقلت لصاحبي :

« ألا تبصر لي غنمي حتى أدخلَ مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان؟

فقال: بلي .

قال : فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة ، فسمعتُ عزفاً بالغرابيل والمزامير ، فقلت : ما هذا ؟

قالوا : تزوج فلان فلانة .

فجلست أنظر ، وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مسَّ الشمس .

فرجعتُ إلى صاحبي فقال: ماذا فعلت؟

فقلت : ما فعلت شيئاً ، ثم أخبرته بالذي رأيت .

ثم قلت له ليلة أخرى : أبصر لي غنمي حتى أسمر ، ففعل ، فدخلت ، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعته تلك الليلة فسألت فقيل :

نكح فلان فلانة .

فحلست أنظر ، فضرب الله على أذني ، فوالله ، ما أيقظني إلا مسَّ الشمس .

فرجعت إلى صاحبي فقال : ما فعلت ؟ فقلت : لا شيء ، ثم أخبرته الخبر ، فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته :

هذا ما كان من أمر عبث الفتيان .

أما عبادة الأوثان فإن الله سبحانه عصمه منها والقصة التالية توضح ذلك .

عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ قال :

حدثتني أم أيمن قالت : كانت بُوانة صَنماً تحضره قريش لتعظمه :

تنسك له النسائك ، ويحلقون رؤ وسهم عنده ، ويعكفون عنده يوماً إلى الليل ، وذلك يـوماً في السنة . وكان أبو طالب يحضره مع قومه . وكان يكلم رسول ﷺ أن يحضر ذلك العيد مع قومه . فيأبى رسول الله ﷺ ذلك حتى رأيت أبا طالب غضب عليه ، ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب، وجعلن يقلن :

ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيد ولا تكثر لهم جمعاً ؟١

قالت : فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله ، ثم رجع إلينا مرعوباً فزعاً ، فقالت له عماته : ما دهاك ؟ قال :

« إني أخشى أن يكون بي لمم ».

فقلن : ما كان الله ليبتليك بالشيطان، وفيك من خصال الخير ما فيك فما الذي رأيت ؟

«إي كلما دنوت من صنم منها: تمثل لي رجل أبيض ، يصيح بي : وراءك يا محمد : لا تمسه " قالت :

فما عاد إلى عيد لهم حتى تنبأ».

وهكذا كانت حياته ﷺ حياة زكية طاهرة ، من الأثام التي تدنس الشباب في مجتمعاتهم ، بعيدة عن الشرك ، لم يسجد لصنم قط ، بعيداً عن معايب الجاهلية ، ومفاسدها .

ولا يطمئنُ بَعْضُ الجاهلينَ، ومعهم المستشرقين إلى قصة «شَقّ الصدر» واستخراجه، ومعالجته، سواء التي حدثت للنبي ﷺ وهو عند حليمة السعدية ، أو ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب في معجزة الإسراء والمعراج .

وابن حبان منذ أكثر من ألف سنة يناقش الموضوع ويعتبره من معجزات النبوة ويقول: « كانآ ذلك له فضيلةً فُضَّل بها على غيره، وانه من معجزات النبوة ، إذ البشر إذا شُقَّ عن موضع القلب منهم، ثم استخرج قلوبهم ماتوا ». [ صحيح ابن حبان (١ : ١٤٠) من تحقيقنا ].

فَإِذَا كَانَ أَبِنَ حَبَانَ يَقُولُ مَعْبِراً عَنَ الْعَصِرِ الذِّي عَاشَ فِيهِ ﴿ إِذَ الْبَشْرِ إِذَا شُقَّ عَن مُوضِعِ الْقَلْبِ مِنْهُم ، ثم استُخرِج قلوبهم ، ماتوا ﴾ فهذا فعلاً كان في عصر ابن حبان المتوفى (٣٥٤) هجرية ، لا يل هو إلى عهد قريب جداً .

وَتَقَدَّم العلمُ، والطَّبُّ، والجِراحَةُ، والتخدير، والعمليات الجراحية صارت تُجرى في غرف معقمة، وبوسائل مختلفة، وتقنية جدِّ ماهرة، فأَمْكَنَ للجراحينَ اليوم من إجراء مختلف انواع =

قلت: وقد روى محمد بن زكريا الغِلابي (٣٢٢) بإسناده عن ابن عباس ، عن حليمة ، هذه القصة بزيادات كثيرة ، وهي لي مسموعة ، إلا أن « محمد بن زكريا » هذا متهم [ بالوضع ] (٣٢٣) فالاقتصار على ما هو معروف عند أهل المغازي أولى . والله أعلم .

ثم إني استخرتُ الله ، تعالى ، في إيرادها، فوقعت الخِيَرَة على إلحاقه بما تقدمه من نقل أهل المغازي ، لشهرته بين المذكورين(٣٢٤) .

\* أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو بكر : محمد بن عبد الله بن يوسف العماني ، قال : حدثنا محمد بن زكريا الغلابي ، حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه : سليمان بن علي ، عن أبيه : علي بن عبد الله بن عباس ، عن عبد الله بن عباس ، قال :

كانت حليمة بنت أبي نُؤ يْب التي أرضعتِ النبي ، ﷺ ، تحدّث أنها لما فَطَمَتْ رسولَ الله ، ﷺ ، تكلّم ، قالت : سمعته يقول كلاماً عجيباً : سمعته

العلميات الجراحية، في كل مواضع الجسم الهدف منها استئصال الداء وطرحه حيث لم تعد تنفع الوسائل الطبية ، جراحة القلب . . . حتى أمكن الآن استخراج القلب ، وليس فقط معالجته ، لا بل استبدال القلب التالف ، بقلب سليم من إنسان مات حديثاً ، أو حتى من قلب صناعي . . . ثم تخاط طبقات الجسم ، وتعاد . . . . فلا يموت المريض ! .

وهذأ أصبح في استطاعة الإنسان .

أفما استطاعه الإنسان لا يستطيعه الله الذي يقول للشيء . « كن فيكون ، ؟!

<sup>(</sup>٣٢٣) هو محمد بن زكريا الغلابي البصري الأخباري : ضعيف ، وقد ذكره ابن حبان في « الثقات »، وقال : « يصنع الحديث ». « ميران وقال : « يصنع الحديث ». « ميران الاعتدال » (٣ : ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣٢٣) الزيادة من (ح).

<sup>(</sup>٣٢٤) في (ص): « المذكرين».

يقول : الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، فلما تَـرَعْرَعَ كـان يخـرج فينـظر إلى الصبيـانِ يلعبـون فيجتنبهم . فقـال لي يـومُــأ من الأيام : يا أُمَّاه ! مالي لا أَرى إخوتي بالنهار ؟ قلت : فَدَتْكَ نفسي ، يَرْعَوْن غنماً لنا فيروحُون من ليل إلى ليل ِ . فأَسْبَلَ عينيه فبكى ، فقال : يا أَماه ، فما أَصنَـعُ هٰهنا وحدي ؟ ابعثيني معهم . قلت : أُوتحب ذلك ؟ قال : نعم . قـالت : فلما أُصبح دَهَنته ، وكحَّلته ، وقَمَّصْتُه ، وعمدت إلى خَرَزَةِ جَنَوعٍ يَمَانِيَّـة فعلَّقت في عنق من العين . وأُخذ عصاً وخرج مع إخوته ، فكان يخرج مسروراً ويرجع مسروراً ، فلما كان يوماً من ذلك خرجوا يرعون بَهْماً لنا حول بيوتنا ، فلما انتصف النهار إذا أنا بابني « ضمرة » يَعْدُو فَزِعاً ، وجبينه يَـرْشَح قـد علاه البُّهْـر باكياً ينادى : يا أبت(٣٢٠) يا أبه ويا أمه ، الحقا أخى محمداً فما تلحقاه إلا ميتاً . قلت : وما قصته ؟ قال : بينا نحن قيام نترامي (٣٢٦) ونلعب ، إذ أتاه رجـل فاختطفه من أوساطِنا ، وعلا به ذِرْوَة الجبل ونحن ننظر إليه حتى شقّ من صدره إلى عـانته ، ولا أُدري مـا فعل بـه ، ولا أظنكما تلحقـاه أبداً إلا ميتـاً . قـالت : فأُقبلت أنا وأبوه \_ تعنى زوجها \_ نسْعى سعياً ، فإذا نحنُ به قاعداً على ذِرْوَةِ الجبل ، شاخصاً ببصره إلى السماءِ ، يتبسم ويضحك ، فأَكْبَبْتُ عليه ، وقبُّلت بين عينيه ، وقلت : فدتك نفسي ، ما الذي دهاك ؟ قال : خيراً يا أُمَّاه ، بينـا أُنا الساعة قائم على (٣٧٧) إخوتي ، إذ أتاني رهطٌ ثلاثة ، بيد أحدهم إبريق فضة ، وفي يد الثاني طست من زُمُرِّدَةِ خضراء مِلْوْ ها ثلج ، فأخذوني ، فانطلقوا بي إلى ذروة الجبل ، فأضجعوني على الجبل إضجاعاً لـطيفاً ، ثم شقّ من صدري إلى عانَتي ، وأنا أنظر إليه ، فلم أجد لذلك حسّاً ولا ألماً ، ثم أدخل يده في

<sup>(</sup>٣٢٥) في (ح) : ﴿ يَا أَمُّهُ ﴾ ، وفي ( ص ) : ﴿ يَا أَبُّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٢٦) في (ص) رسمت: نتراما.

<sup>(</sup>٣٢٧) في ( ص ) : ﴿ معي ) ،

جوفى ، فأخرج أحشاء بطني ، فغسلها بذلك الثلج فأنْعَمَ غَسْلَها ، ثم أعادها . وقام الثاني فقال للأول : تَنَمُّ ،! فقد أُنجزت ما أُمرك الله [ به ](٣٢٨) فدنا مني ، فأدخل يــده في جوفي ، فــانتزع قلبي وشقَّـه ، فأخــرج منه نُكْتَـةً ســوداءَ مملوءَةً بالدّم ، فرمى بها ، فقال : هذا حظ الشيطان منك يا حبيبَ الله ، ثم حشاه بشيءٍ كان معه ، وردُّه مكانه ، ثم ختمه بخاتم من نــور ، فأنــا الساعــة أجد بــرْدَ الخاتم في عروقي ومفاصلي . وقام الثالث فقال: تنحيا ، فقد أُنجزتما ما أمر (٣٢٩) الله فيه ، ثم دنا الثالث منى ، فأمرَّ يده ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي ، قال المَلك : زنوه بعشرة من أمته . فوزنوني فرجحتهم ، ثم قال : دعموه ، فلو وزنتُموه بـأُمَّته كلَّهـا لَرَجَحَ بهم ، ثم أَخذ بيـدي فـأنهضني إِنْهــاضــاً لطيفاً ، فأكَبُّوا عليَّ ، وقَبُّلوا رأسي وما بين عينيُّ ، وقالـوا : يا حبيبَ الله ، إنـك لن تراع(٣٣٠) ، ولو تدري ما يراد بك من الخير لَقَرَّت عيناك . وتركوني قاعداً في مكاني هذا ، ثم جعلوا يطيرون حتى دخلوا حيالَ السماءِ ، وأنا أنظر إليهما ، ولو شئت لأريتك موضع دخولهما . قالت : فاحتملته فأتيت به منزلًا من منازل(٢٣١١) بني سعد بن بكر ، فقال لي الناس : اذهبي به إلى الكاهن حتى ينظرَ إليه ويداويه . فقال : ما بي شيءٌ مما تذكرون ، وإني أرى نفسي سليمة ، وفؤادي صحيح بحمد الله . فقال الناس : أصابه لَمَم أو طائف من الجن . قالت: فغلبوني على رأيي ، فانطلقتُ به إلى الكاهن ، فقصصت عليه القصة . قال : دعيني أنا أسمع منه ، فإن الغلام أبصر بأمره منكم ، تكلم يا غلام ، قالت حليمة : فقص ابني محمد قصَّته ما بين أُولها إلى آخرها ، فوثب الكاهن قائماً على قدميه ، فضمه إلى صدره ، ونادى بأعلى صوته : يا آل العرب ، يا آل

<sup>(</sup>٣٢٨) الزيادة من (ح).

<sup>(</sup>٣٢٩) في (ح): «ما أمركما».

<sup>(</sup>٣٣٠) في (هـ)، و (ص): « ترع، !،

<sup>(</sup>٣٣١) في (ح): « به منازل ».

العرب من شرَّ قد اقترب ، اقتلوا هـذا الغلام واقتلوني معه ، فإنكم إن تـركتموه وأدرك مدرك الرجال ليُسَفِّهَنَّ أحلامكم ، وليكذِّبَنَّ أديانكم ، وليدعوَنَّكم إلى رب لا تعرفونه ، ودين تنكرونه .

قـالت : فلما سمعت مقـالته انتـزعته من يـده ، وقلت : ؛ لأنت أغتـهُ منـه وأَجَنُّ ، ولو علمت أن هذا يكون من قولك ما أتيتك به ، اطلب لنفسِكَ من يَقْتُلُكَ ، فإنا لا نقتلُ محمداً . فاحتملتُهُ فأتيت به منزلي ، فما أتيت ـ يعلم الله ـ منزلًا من منازل بني سعد بن بكر إلا وقد شممنا منه ريحَ المِسْـكِ الْأَذْفَر ، وكــان ﴿ في كل يوم ينزل عليه رجلان أبيضان ، فيغيبان في ثيابه ولا يظهران . فقال الناس : ردِّيه يا حليمةُ على جدّه عبد المطلب ، وأخرِجيه من أمانتِكِ . قالت : فعزَمْتُ على ذلك ، فسمعت منادياً ينادي : هنيئاً لك يا بَطْحَاءَ مَكَّة ، اليوم يردّ(٣٣٢) عليك النــور ، والدين ، والبهــاءُ ، والكمال ، فقــد أمنت أن تُخْذَلين أو تَحْزِنِينَ أَبِـد الأبدينِ ودَهْرَ الدَّاهِرِينِ . قالت : فركبتُ أَتـاني ، وحملتُ النبي ، ﴿ ، بين يديُّ ، أُسيرُ حتى أُتيتُ البابَ الأعظم من أُبواب مكَّة وعليه جماعةً ، فوضعتُهُ لأَقضيَ حاجَةً وأُصْلِحَ شأني ، فسمعت(٣٣٣) هَدَّةً شديدةً ، فالتفتُّ فلم أَرَه ، فقلت: معاشر الناس ، أين الصبيّ ؟ قالـوا : أيّ الصبيان ؟ قلت : محمـد ابن عبد الله بن عبد المطلب ، الذي نضَّر الله به وجهي ، وأغنى عيْلَتي ، وأشبع جَـوْعَتِي ، ربّيتُه حتى إذا أدركت بـه سـروري وأملي ، أُتيتُ بـه أردُّه وأخـرُجُ من أَمَانَتِي ، فَاخْتُلِسَ مِن يَدِي مِن غير أَن تَمِس قَدَمَيْهِ الْأَرْضُ ، والـلَّات والعُزَّى لثن لم أره لأرمين بنفسي من شاهق هذا الجَبَل ، ولأتقطعن إرْبا إرْبا . فقال الناس ر إنَّا ١ (٣٣٤) لنراك غائبة عن الركبان ، ما معك محمد . قالت : قلت : الساعة

<sup>(</sup>٣٣٢) في (ص ) : د يرد الله عليك . . . .

<sup>(</sup>٣٣٣) في ( هـ ) : « سمعت »، وفي ( ص ) : «إذ سمعت ».

<sup>(</sup>۲۳٤) الزيادة من ( ح ).

كان (٣٣٥) بين أيديكم . قالوا : ما رأينا شيئاً . فلما آيسُوني وضعت يدي على رأسي ، فقلت : وامُحَمَّدَاه وَاوَلَدَاه !! أَبْكَيْتُ الجواري الأَبْكَار (٣٣٦) لبكائي ، وضع الناسُ معي بالبكاء حرقة لي ، فإذا أنا بشيخ كالفاني متوكناً على عُكَار (٣٣٨) وتضجين ؟!! له . قالت : فقال لي : مالي أراك أيها السَّعدية تبكين (٣٢٨) وتضجين ؟!! قالت : فقلت : فقلت المناه أن يُردَّه عليك فَعَل ؟ قالت : قلت : دلني عليه . قال : الصنم الأعظم . قالت : تكلن كانت له تر ما نزل بالللات والعُزَّى الأعظم . قالت : تكلنك الم تر ما نزل بالللات والعُزَّى الأعظم . قالت : ولد فيها محمد ، ولا على الله الله التي ولد فيها محمد ، ولا على . قالت حليمة : فدخل وأنا أنظر ، تقولين ؛ أنا أدخل عليه وأسأله أن يردّه عليك . قالت حليمة : فدخل وأنا أنظر ، وفطاف بِهُبَل أُسْبُوعاً وقبّل رأسه ، ونادى : يا سيداه ، لم تَزَل مُنْعِماً على قريش ، فضاف بِهُبَل أُسْبُوعاً وقبّل رأسه ، ونادى : يا سيداه ، لم تَزَلُ مُنْعِماً على وجهه ، فضاف بهبَل أسبُوعاً وقبّل رأسه ، ونطقت ـ أو نطق منها ـ وقالت : إليك عَنَا فتساقطتِ الأصنام بعضُها على بعض ، ونطقت ـ أو نطق منها ـ وقالت : إليك عَنَا أَيها الشيخ ، إنما هلاكنا على يدي مُحَمَّد . قالت : فأقبل الشيخ لأسنانه المتكاك (٢٤٠) ، ولركبتيه ارتعاداً ، وقد ألقي عكّازه من يده وهو يبكي ويقول : يا حليمة لا تبكي ، فإن لابنك ربًا لا يضبعه ، فاطلبيه على مَهَل . قالت : فأقبل الثي وقبقت عكارة من يده وهو يبكي ويقول : يا حليمة لا تبكي ، فإن لابنك ربًا لا يضبعه ، فاطلبيه على مَهَل . قالت : فأقبت قالت : فأقبت . قالت : فأخفتُ

<sup>(</sup>۳۳۵) ليست في ( ص ).

<sup>(</sup>٣٣٦) في ( ص ) : « فأبكيت الجوار والأبكار ».

<sup>(</sup>٣٣٧) في (ح): «عكازة».

<sup>(</sup>٣٣٨) اضطربت العبارة في النسخ:

<sup>-</sup> ففي نسخة ( هـ ) : « أراك تبكين أيها السعدية تبكين »

ـ وفي نسخة (ح) : ﴿ فقال لِي اراك تبكين أيها ﴾ .

ـ وفي نسخة ( ص ): و مالي أراك تبكين أيها السعدية ي.

<sup>(</sup>٣٣٩) الزيادة من (ح).

<sup>(</sup>٣٤٠) في (ح): « لأسنانه ارتعاداً ولركبتيه احتكاك »، وفي (هـ): «فأقبل الشيخ. وأقبل لأسنانه اشتكاك »، وفي (ص): « اصطكاكاً ».

أن يبلغ الخبر عبد المطلب قبلي ، فَقَصَدْتُ قَصْدَه ، فلما نظر إليّ . قال : أسَعدٌ نزل بك أم نحوسٌ ؟ قالت : قلت : بل نحس الأكبر . ففهمها مني ، وقال : لعل ابنك قد ضَلَّ منك قالت : قلت : نعم ، بعض قريش اغتاله فقتله . فسلً عبد المطلب سيفَه وغضب ـ وكان إذا غضب لم يثبت له أحد من شدة غضبه ـ فنادى بأعلى (٣٤١) صوته : يا يُسيل (٣٤١) ـ وكانت دعوتهم في الجاهلية ـ غضبه ـ فنادى بأعلى أجابته قريش بأجمعها ، فقالت : ما قصتك يا أبا الحارث ؟ وقال : فُقِدَ ابني محمد . فقالت قريش : اركب نركب معك ، فإن سَبَقْتَ خَيْلاً سَبَقْنا معك ، وإن خُضْتَ بحراً خضنا معك . قال : فركب ، وركبت معه قريش ، فأخذ على أعلى مكة ، وانحدر على أسْفَلها . فلما أن لم ير شيئاً ترك الناسَ واتَشَحَ بثوبٍ ، وارتدى بآخر (٣٤٤) ، وأقبل إلى البيت الحرام فطاف أسبُوعاً ، ثم أنشاً يقول :

يا ربّ إن محمداً لم يُوجد فَجَميعُ (٣٤٥) قومي كلّهم مُتردّد

فسمعنا منادياً ينادي من جو الهواء : معاشر القوم (٣٤٦) ، لا تصيحوا (٣٤٦) ؛ فإن لمحمد ربًا لا يخذله ولا يضيّعه . فقال عبد المطلب : يأيها الهاتف ، من لنا به ؟ قالوا (٣٤٨) : بوادى تِهَامَة عند شجرة اليُمنيٰ . فأقبلَ عبد

<sup>(</sup>۲٤١) رُسمت في (ص): « بأعلا».

<sup>(</sup>٣٤٢) في ( ص ) : « يانسيل »، وفي ( ح ) : « يا سنيل ».

<sup>(</sup>٣٤٣) الزيادة من (ح).

<sup>(</sup>٣٤٤) في (ح): « بأخرى ».

<sup>(</sup>٣٤٥) في ( ص ) : « فجمع قومي كلها مبدد . ».

<sup>(</sup>٣٤٦) في (ح): « الناس».

<sup>(</sup>٣٤٧) في (ص) : و ولا تصنجوا ع

<sup>(</sup>٣٤٨) في (ح) : ﴿ قَالَ: قَالُوا .

المطلب، فلما صار في بعض الطريق تلقًاه وَرْقَةُ بن نَوْفَل ، فصارا جميعاً يسيران ، فبينما هم كلك ، إذا النبي ، هي ، قائم تحت شجرة يجلُبُ أغصانَها، ويَعْبَثُ بالوَرَق ، فقال عبد المطلب : من أنت يا علام ؟ فقال : أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . قال عبد المطلب : فَدَتْك نفسي ، وأنا جَدُلُك عبد المطلب . ثم احتمله ، وعانقه (٣٤٩) ، ولثمه ، وضمّه إلى صدره ، وجعل يبكي ، ثم حمله على قَرَبُوس سَرْجِه ، وردّه إلى مكة ، فاطمأنت قريش فلما اطمأن الناس نحر عبد المطلب عشرين جَزُوراً ، وذبح الشاء (٣٥٠) والبقر ، وجعل طعاماً ، وأطعم أهل مكة .

قالت حليمة : ثم جهزني عبد المطلب بأحسن الجهاز وصرفني ، فانصرفت إلى منزلي وأنا بكل خير دُنْيا ، لا أحسن وصف كنه خيري . وصار محمد عند جدّه .

قالت حليمة : وحدثتُ عبد المطلب بحديثه كلّه ، فضمّه إلى صدره وبكى ، وقال : يا حليمة ، إن لابني شأناً ، وَدِدْتُ أَنِي أُدرك ذلك الزمان .

\* \* \*

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : حدثنا أحمد ، قال : حدثنا يونس ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني ثَوْر بن يزيد ، عن خالد بن مَعْدَان (٣٠١) ، عن أصحاب رسول الله ، ﷺ ، أنهم قبالوا له : أخبرنا عن نفسك . فذكر الحديث . قال :

<sup>(</sup>٣٤٩) في (ح): (ثم احتمله على عاتقه، ولثمه ....

<sup>(</sup>٣٥٠) في ( ص ) : « الشاة » تصحيف .

<sup>(</sup>٣٥١) في سيرة ابن هشام: «قال ابن إسحق: حدثني ثور بن يزيد، عن بعض أهل العلم، ولا احسبه إلا عن خالد بن معدان القلاعي . . . . ».

واسترُضِعتُ في بني سعد بن بكر، فبينا أنا مع أخ لي في بَهم لنا ، أتاني رجلان عليهما ثيباب بياض (٣٥١) ، معهما طَسْت من ذهب مملوءَة ثلجاً ، فأضجعاني ، فشقا بطني ، ثم استخرجا قلبي ، فشقاه ، فأخرجا منه علقة سوداء ، فألقياها (٣٥٣) ، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج، حتى إذا أنقيا ثم ردّاه كما كان ، ثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بعشرة من أمته ، فوزنني بعشرة ، فوزنتهم ، ثم قال : زنه بوزنتهم ، ثم قال : زنه بالف من أمته ، فوزنني بألف ، فوزنني بمائة ، فوزنتهم ، ثم قال : زنه بألف من أمته ، فوزنني بألف ، فوزنهم . فقال : دعه عنك ، فلو وزنته بأمته لوزنهم (٣٥٤) .

وأُخبرنا أُبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أُبو العباس ، قال : حدثنا أحمد ، حدثنا يونس ، عن أبي سنان الشيباني ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن يحيى بن جَعْدَة قال :

قال رسول الله، ﷺ:

إِن ملكين جاءاني في صورة كُرْكِيَّيْن ، معهما ثلج وَبَـرَدٌ وماء بــارد ، فشرح أُحدهما صدري ، ومج الآخر بمنقاره فيه فغسله .

هذا مرسل . وقد روى حديث الشق بإسناد صحيح موصول :

\* أُخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثني محمد بن صالح بن هاني ، قال : حدثنا شَيْبَان بن هاني ، قال : حدثنا محمد بن النَّضْر بن عبد الوهاب ، قال : حدثنا شَيْبَان بن فَرُّوخ ، قال : حدثنا حمّاد بن سَلَمَة ، قال : حدثنا ثابت البُنَانِيّ عن أُنس بن مالك .

<sup>(</sup>۲۵۲) في (ح) . (بيض).

<sup>(</sup>٣٥٣) في (ص): و فألقياه ٥.

<sup>(</sup>٣٥٤) أخرجه الحاكم في « المستدرك » (٢ : ٢٠٠) ، وقال : « صَحيح الإسناد، ولم يخرجاه » وَأَقَرَّهُ الذهبيُّ . وهو في سيرة ابن هشام (١ : ١٧٧).، والبداية والنهاية (٢ : ٢٧٥) .

أن رسول الله ، ﷺ ، أتاه جبريل - عليه السلام - وهو يُلْعَبُ مع الغِلْمان ، فأخذه ، فصرعه ، فشتَّ عن قلبه . ، فاستخرج القلب ، فاستخرج منه عَلَقَة ، فقال : هذا حظَّ الشيطان منك . ثم غسله في طَسْت من ذهب بماء زمزم ، ثم لأمة ، ثم أعاده في مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أُمّه - يعني ظِئْرَه - فقالوا : إن محمداً قد قتل . فاستقبلوه وهو مُنْتَقِعُ اللَّون .

قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره (٣٥٥) .

رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ . وهو يوافق ما هـو المعروف عند أهل المغازي .

\* وقد أخبرنا [ أبو الحسن ] : علي بن أحمد بن عبدان ، قال : حدثنا أحمد بن عبيد الصّفّار ، قال : حدثنا تُمْتَام (٢٥٦) ، قال : حدثنا موسى - هو ابن إسماعيل - قال : حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال :

قال رسول الله ، ﷺ ، أتيت وأنا في أهلي ؛ فانطُلِقَ بي إلى زمزم ، فشُرِحَ صدري ، ثم غُسل بماءِ زمزم ، ثم أتيت بطست من ذهب ممتلئة إيماناً وحكمة ، فَحُشِيَ بها صدري ـ قال أنس : ورسول الله ، ﷺ ، يرينا أثره ـ فَعَرج بي الملك إلى السماءِ الدنيا ، فاستفتح الملك . وذكر حديث المعراج .

أخرجه مسلم في الصحيح (٣٥٧) من حديث بَهْزَ بن أسد ، عن سليمان بن المغيرة .

<sup>(</sup>٣٥٥) أخرجه مسلم في . ١ ـ كتاب الإيمان (٧٤) باب الإسراء ، حـديث رقم (٢٦١) ، صفحة (١ : ٢٥٥) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٣ : ١٢١ ، ١٤٩ ، ٢٨٨ ).

<sup>(</sup>٣٥٩) في ( ح ) : « هشام » وهو مصحف من تمتام، خطأ من الناسخ

<sup>(</sup>٣٥٧) في : ١ - كتاب الإيمان (٧٤) باب الإسراء، صفحة (١ : ١٤٧) « فتح الباري ١٠

وبمعناه رواه شَرِيكُ بن عبد الله بن أبي نَمِر ، عن أنس بن مالك عن النبي ، ﷺ .

والزهري ، عن أنس بن مالك ، عن أبي ذر ، عن النبي ، ﷺ . وقتادة ، عن أنس بن مالك ، عن مالك بن صَعْصَعَة ، عن النبي ، ﷺ . ويحتمل أن ذلك كان مرتين : مرة حين كان عنـد مرضعتـه حليمة ، ومرة حين كان بمكة ، بعد ما بعث ليلة المعراج (٣٥٨) . والله أعـلم .

\* \* \*

وكانت تُويْبَةُ ، مولاة أبي لهب بن عبد المطلب (٣٥٩) ، أرضعت أيضاً رسول الله ، ﷺ ، مع أبي سلمة بن عبد الأسد المَخْزُومي .

أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا أبو محمد : أحمد بن عبد الله المزني ، قال : أخبرنا شُعَيْبٌ ، عن الزهري ، قال : عيسى ، قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شُعَيْبٌ ، عن الزهري ، قال :

أُخبرني عُرْوَة بن الزبير : أَن زينب بنت أبي سلمة وأُمها أُم سلمة أُخبرته : أَن أُمَّ حَبِيبَةَ ابنة أبي سفيان أُخبرتها أُنها قالت :

قلت: يا رسول الله ، انكح أُختي ، ابنة أبي سفيان . قالت : فقال لي : أُوتُحِبِّنَ ذلك ؟ قالت : فقلت : يا رسول الله ، نعم ، لست لك بِمُخلِيَةٍ ، وأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي في خَيْرٍ - أُخْتِي . قالت : فقال رسول ﷺ : إِنَّ ذلك لا يحل لي . قالت : فقلت : والله يا رسول الله ، إنا لَنَتَحَدَّثُ أَنك تريد أَن تنكح دُرَّة بنت أبي سلمة . فقال : ابنة أُمّ سلمة ؟ فقلت : نعم . فقال : والله لو

<sup>(</sup>٣٥٨) سبق ال تقدم في الهامش رقم ( ٣٢١) أن شق الصدر قد تكور.

<sup>(</sup>٣٥٩) تقدم في الهامش (٢٩٣) ان ثوبية كانت ممن أرضع النبي ﷺ .

أَنها لم تكن رَبِيبَتِي في حِجْرِي ما حلَّت لي ، إنها لابنة أَخي من الرَّضاعة ؛ أَرضعتني وأبا سلمة : ثُوَيْبَةُ . فلا تَعْرضْنَ عَلَيَّ بناتِكُنّ ، ولا أَخَوَاتِكُنّ .

قال عروة : وثُـوَيْبَة : مولاةً أبي لهب ، كان أبولهب أعتقها ، فـأرضعت رسول الله ، ﷺ ، فلما مات أبولهب أرية بعض أهله في النوم بشرحِيْبَةٍ ، فقـال له : ماذا لقيت ؟ فقال أبولهب : لم ألق بعدكم رجاء ، غير أني سُقِيتُ في هذه منى بعَتَاقَتِي ثُويْبَةَ ، وأشار إلى النقيرالتي بين الإبهام والتي يليها من الأصابع .

رواه البخاري في الصحيح(٣٦٠).

\* \* \*

## وكانت أُمَّ أَيْمَنَ حاضنته حتى كبر :

\* أخبرنا أبو بكر: أحمد بن الحسن القاضي ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أبو بكر : محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا ابن وَهْب . .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، قال : حدثنا حسين بن حسن ، ومحمد بن إسماعيل ؛ قالا : حدثنا أبو الطاهر ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، أنه قال :

لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة . فذكر الحديث ، وفيه : قال :

<sup>(</sup>٣٦٠) أخرجه البخاري في كتـاب النكـاح، (باب) وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب »، و ( باب ): وربائبكم اللاتي في حجوركم ».

ورواه مسلم في : ١٧ - كتاب الرضاع (٤) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة ، حديث (١٦) ، صفحة (١٠٧٣)

وكمانت أُمَّ سليم أُعطت رسول الله ، ﷺ ، عِلَمَاقاً لها ، فأُعطاهن رسولُ الله ، ﷺ ، أُمَّ أَيْمَنْ ، وهي مولاته أُمَّ أُسامة بن زيد .

قال ابن شهاب: وكان من شأن أمَّ أيمن أمَّ أسامَة بن زيد: أنها كانت وصيفةً لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله، ﷺ، بعد ما توفي أبوه، فكانت أمَّ أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله، ﷺ، فأعتقها، ثم أَنكَحَهَا زيدَ بن حارِثَة، ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله، بخمسة أشهر.

رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر(٣٦١).

<sup>(</sup>٣٩١) أخرجه مسلم في صحيحه ، في : ٢٧ ـ كتاب الجهاد والسير (٢٤) بـاب رد المهاجرين إلى الأنصار مناتحهم من الشجر والثمر، حديث (٧٠)، صفحة (١٣٩١ ـ ١٣٩٢).

### باب

### ذكر اسماء رسول الله على

قال الله ، عز وجل : ﴿ محمدٌ رسولُ الله ﴾(٣٦٢) وقال : ﴿ وَمُبَشِّراً برسولُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي آسْمُهُ أَحْمَد ﴾ (٣٦٣).

\* حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، إملاءً ، قال : حدثنا أبو جعفر البغدادي ، لفظاً ، قال : حدثنا عمرو بن عَوْن الواسطي ، قال : حدثنا خالد بن عبد الله ، عن داود بن أبي هِنْد ، عن العباس ابن عبدالرحمن ، عن كندير بن سعيد ، عن أبيه ، قال :

حَجَجْتُ في الجاهلية ، فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول : يا رب ردً راكبي عندي يدا

- وقال غيره: ﴿ رُدّه ربّ ﴾ - فقلت: من هذا ؟ فقال: عبد المطلب بن هاشم ، بعث بابن ابنه محمد في طلب إبل له ، ولم يبعثه في حاجة إلا أَنْجَعَ فيها، وقد أَبطأ عليه. قال: فلم يلبث أن جاء محمد والإبل ، فاعْتَنْقَهُ، وقال: يا بني ، لقد جَزِعت عليك جزعاً لم أُجزعه على شيءٍ قط ، والله لا أبعثك في أ

<sup>(</sup>٣٦٢) الآية الكريمة (٢٩) من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٣٦٣) الآية الكريمة (٦) من سورة الصف.

حاجة أبداً، ولا تفارقني بعد هذا أبداً (٣٦٤).

#### \* \* \*

\* أخبرنا أبو الحسين: محمد بن الحسين بن الفضل القطّان ، ببغداد ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر الحميدي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا أبو الزّناد ، عن أبي هريرة ، قال :

قال: رسول الله ، ﷺ: أَلَا تَعْجَبُون كيف يَصْرِفُ الله ، عز وجل ، عني شتْمَ قريش ولَعْنَهم ؟ يسبُّون مُذَمَّماً ، ويلعنون مذمما ، وأنا محمد (٣٦٠٠).

رواه البخاري في الصحيح ، عن على بن عبد الله ، عن سفيان .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ؛ قال : حدثنا أبو اليّمَان ، قال : أخبرني شُعَيْب ، عن الزُّهري ، قال : أخبرني محمد بن جُبَيْر بن مُطْعِم ، عن أبيه ، قال :

سمعت رسول الله ، ﷺ ، يقول :

إِن لِي أَسماء : أَنا محمد ، وأَنا أَحمد ، وأَنا المَاحِي ، الذي يمحو الله بِي الكفر ، وأَنا العاشِرُ ، الذي يحشر الناس على قدمي ، وأَنا العَاقِبُ ، الذي ليس بعده أَحد(٣٦٦).

<sup>(</sup>٣٦٤) رواه ابن سعد في الطبقات (١ : ١١٢)، وأخرجه الحاكم في « المستدرك » (٢ : ٣٠٣)، وقال : ٤على شرط مسلم ولم يخرجاه ».

<sup>(</sup>٣٦٥) الحديث أحرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب (١٧) باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ . فتح الباري (٦ : ٥٥٤ ـ ٥٥٥)، والإمام أحمد في « مسنده »(٢ : ٢٤٤ ، ٣٤٠ ، ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣٦٦) أخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب (١٧) باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ، الفتح (٣٦٦) أخرجه البخاري في كتاب الأدب (باب) ما جاء في أسماء النبي ﷺ (٥ : ١٣٥)، ومالك =

رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان . ورواه مسلم عن عبد بن حميد ، عن أبي اليمان .

و[ أُخرجه ](٣٦٧) مسلم من حديث ابن عيينة وعقيل، عن الزهري .

والبخاري من حديث مالك بن أنس ، عن الزهري .

\* وأخبرنا أبو الحسين : علي [ بن محمد بن عبد الله ] (٣٦٨) بن بشران العَدْل ، ببغداد ، قال : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفّار ، قال : حدثنا أحمد ابن منصور ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن النزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، قال :

سمعت رسول الله ﷺ ، يقول :

إِن لي أَسماءً : أَنا أَحمد (٣٦٩) وأَنا محمد ، وأَنا المَاحِي ، الذي يمحو الله بي الكفر ، وأَنا الحِاشر ، يُحْشَرُ الناسُ على قَدَمَيّ ، وأَنا العَاقِب .

قال: قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي (٣٧٠). رواه مسلم في الصحيح، عن عَبْد بن حُمّيد، عن عبد الرّزَّاق.

عي الموطأ في أسماء النبي ﷺ (٢: ١٠٠٤، والدارمي في الرقاق باب في أسماء النبي ﷺ (٢: ٣)
 ٣١٧). والإمام احمد في « مسئده » (٤: ٨٠ ، ٨١ ، ٨٠).

كما أخرجه البخاري (أيضاً) في كتاب التفسير، تفسير سورة الصف، فتح الباري (٨: ٦٤٠)، ومسلم في كتاب الفضائل (باب) أسماء رسول الله ﷺ حديث رقم ١٢٤، صفحة (٤: ١٨٢٨)، وجمع الوسائل في شرح الشمائل (٢: ٧١٧).

<sup>(</sup>٣٦٧) الزيادة من (ح).

<sup>(</sup>٣٩٨) العبارة بين الحاصرتين سقطت من (-)، وثابتة في (-) و (-)

<sup>(</sup>٣٦٩) في (ح) : إني انا أحمد .

<sup>(</sup>٣٧٠) في (ح): « الذي ليس يعقبه نبي ».

وأخرجه أيضاً من حديث يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وقال في الحديث : « وأنا العاقب ، الذي ليس بعده أحد وقد سماه الله تعالى ، رعوفاً رحيماً »

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، قال : حدثنا حسن بن سفيان ، قال : حدثنا حرْملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب . فذكره ، وقال : « إن رسول الله ، عن حرملة :

ويحتمل أن يكون تفسير العَاقِب من قول الزهري ، كما بينه مَعْمَر.

وقوله : « وقد سماه الله ، تعالى : رءُوفاً رحيماً » من قول الـزهري. والله أعلم .

\* حدثنا أبو الحسن: محمد بن الحسين بن داود العلوي ، رحمه الله ، قال : أخبرنا أبو بكر : محمد بن أحمد بن دُلُويْه الدُّقَاق ، قال : حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن محمد بن مُشِرَة ، عن الزهري ، عن محمد بن جُبير بن مُطْعِم ، عن أبيه ، عن رسول الله ، ﷺ ، أنه قال :

لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، الذي يمحو الله، تعالى، بي الكفر، وأنا الحاشر، الذي يُحْشر الناس على قَدَمي، وأنا العاقب. يعنى الخاتم (٣٧١).

<sup>(</sup>٣٧١) مضى الحديث في الهامش (٣٦٦).

ورواه نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه ، فعدهن مع الخاتم ، ستة : (٣٧٢).

\* أخبرنا محمد بن الحسين القطان ، ببغداد ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا عقوب بن سفيان ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن جعفر بن أبي وَحْشِيَّة ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، قال :

سمعت النبي ، ﷺ ، يقول :

« أنا محمد ، وأنا أحمد ، والحاشر ، والماحِي ، والخاتم ، والعاقب »(٣٧٣).

\* أُخبرنا أبو الحسن : علي بن أُحمد بن عبدان ، قال : حدثنا أبو بكر : محمد بن مَحْوَيْه العسكري ، قال : حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، قال :

<sup>(</sup>٣٧٣) وقال العلماء : « كثرة الأسماء دالّة على عظم المسمّى ورفعته ، وذلك للعناية به وبشأنه، ولذلك ترى المسميات في كلام العرب أكثرها محاولةً واعتناءً .

قال الإمام النووي: « وغالب هذه الأسماء التي ذكروها إسما هي صفات كالعاقب والحاشر ؛ فإطلاق الإسم عليها مجاز، ونقل الغزالي: « الاتفاق على أنه لا يجوز ان نُسمّي رسولَ الله على باسم لم يُسمّه به أبوه، ولا سمّى به نفسه الشريفة »، وأقره الحافظ ابن حجر في الفتح على ذلك.

وقد أفرد أسماء رسول الله على بالتصنيف خلائق، ونظمها جماعة منهم الشيخ : ابو عبد الله القرطبي المفسّر؛ والعلامة الزيني عبد الباسط بن الإمام : بدر الدين البُلقيني ، وكانت قصيدته الميمية بديعة لم يُنسجُ على منوالها ناسج ، ورتب السيوطي اسماءه على حروف المعجم في كتابه: والرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة .

<sup>(</sup>٣٧٣) رواية نافع بن جبير عن أبيه: رواه الإمام أحمد في «مسده » (٤: ٨١)، وأنو نعيم في الدلائل ص (٣٧٣)، قال ابن دُحْية : « هو مرسل حسن الإسناد » ، وقال السيوطي . « بل هو متصل ، فإنّ نافعاً رواه عن أبيه . . ».

حدثنا آدم بن أبي إياس، قال : حدثنا اللَّيث بن سعد.

(ح). وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثني اللّيث ، قال : حدثني خالد بن يـزيد ، عن سعيـد بن أبي هلال ، عن عُقْبـة بن مسلم ، عن نافع بن جُبَير بن مُطْعِم :

أنه دخل على عبد الملك بن مَرْوَان ، فقال له عبد الملك : أتحصى أسماء رسول الله ، على ، التي كان جُبَيْر بن مُطْعِم يعدُها ؟ قال : نعم ، هي ستة ، محمد ، وأحمد، وخاتم ، وحاشر ، وعاقب ، وماحي . فأما الحاشر (٣٧٤) : فبعث مع الساعة نذيراً لكم بين يَدْي عذاب شديد ، وأما عاقب : فإنه عقب (٣٧٥) الأنبياء ، وأما ماحي : فإن الله ، تعالى ، محا به (٣٧٦) سيئات من اتبعه .

\* أخبرنا أبو بكر بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصفهاني، قال : حدثنا أبو داود الطّيَالِسِيِّ ، قال : حدثنا المَسْعُودي ، عن عمرو بن مُرَّة .

(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم الهاشمي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرّة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى، قال:

كان رسول الله ، ﷺ ، سمَّى لنا نفسه (٣٧٧) ، فقال : أنا محمد ،

<sup>(</sup>٣٧٤) في ( ص ) : « حاشر ».

<sup>(</sup>٣٧٥) في ( ب ) . « عقيب » .

<sup>(</sup>٣٧٦) رسمت في ( ص ): ١١ محى ١١،

<sup>(</sup>۳۷۷) في ( ب ) · « نفسه أسماء ».

وأحمد ، والحاشر ، والمقفى ، ونبي التُّوبة ، والملْحَمَة(٣٧٨).

لفظ حمديث الأعمش . وفي رواية المسعودي ، قال : سمى لنا رسول الله ، ﷺ ، نفسه أسماء ، منها ما حفظنا ، ثم ذكرهن .

رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم .

\* أخبرنا أبو القاسم : زيد بن أبي هاشم العلوي، بالكوفة ، قال : أخبرنا أبو جعفر : محمد بن علي بن دحيم ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، قال :

قال رسول الله ، ﷺ : « أيها الناس : إنما أنا رَحْمَةٌ مهداة »(٣٧٩). هذا منقطع . وروى موصولاً .

\* أُخبرنا أُبوعبد الله الحافظ، قال: حدثنا أُبو الفضل: محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، وإبراهيم بن أبي طالب، قالا: حدثنا زياد بن يحيى الحسانى.

(ح) (٣٨٠) وأخبرنا أبو بكر: محمد بن أبي سعيد (٣٨١) بن سَخْتَويه الإسفرايني المُجَاوِر ، بمكة، وكتبه لي بخطه ، قال : حدثنا أبو بكر: محمد بن محمد بن أحمد الطِّرَاذِي البغدادي ، بنيسابور ، وأبو علي : محمد بن علي بن

<sup>(</sup>٣٧٨) أخرجه مسلم في كتـاب الفضائـل (باب) أسمـاء النبي ﷺ، حديث رقم (١٢٦) (٤ : ١٨٢٨ ـ ١٨٢٨)، والإمام أحمد في ومسنده ، (٤ : ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣٧٩) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (١ : ٣٤٨) عن ابن سعد والحكيم عن أبي صالح مرسلاً، والحاكم عنه عن أبي هريرة ، وأشار إليه بالصحة ، وأخرجه الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٨ : (70)) ونسبه إلى البزار ، والطبراني في الصغير ، وقال : رجال البزار رجال الصحيح » .

<sup>(</sup>٣٨٠) سقطت علامة التحويل من نسخة ( هـ ).

<sup>(</sup>٣٨١) في (ح): «محمد بن أبي محمد ».

الحسن الحافظ ، وأبو النضر : شافع بن محمد بن أبي عوانة ؛ قالوا : حدثنا أبو رُوق : أحمد بن محمد بن بكر الهِزّاني ، بالبصرة ، قال : حدثنا أبو الخطاب : زياد بن يحيى الحسّاني ، قال : حدثنا مالك بن سُعَيْر بن الخِمْس ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال :

قال رسول الله ، ﷺ :

﴿ إِنْمَا أَنَا رَجِمةً مُهْدَاة ، .

لفظ حديث الإسْفِرَايني .

وفي رواية أبي عبد الله ، قال : حدثنا الأعمش ، وقال : « يأيها الناس ، إنما أنا رحمة مُهْدَاة » .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ؛ قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبّار ، حدثنا وكيع ، عن إسماعيل الأزرق ، عن ابن عمر (٣٨٣) ، عن [ محمد ] (٣٨٣) بن الحنفية قال : ﴿ يَسَ ﴾ (٣٨٤) قال : محمد ﷺ (٣٨٥) .

\* أُخبرنا أُبو عبد الله الحافظ ، وأُبو بكر القاضي ؛ قالا : حدثنا أُبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبّار ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>۳۸۲) من هامش ( ص ) : « ابن عمير ».

<sup>(</sup>٣٨٣) الزيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٣٨٤) في ( هـ ) : د أنس » وهو تصحيف وخطأ .

<sup>(</sup>٣٨٥) ذكره جماعة في أسمائه ﷺ ؛ وورد في حديث أبي الطُّفَيْل عن ابن مردويه ، ونقله السيوطي في الدر المنثور (٥ : ٢٥٨) عن البيهةي ، وقال السَّهيلي لو كان إسماً له ﷺ لقال : يايسنُ بالضم ، كما قال : « يوسف أيها الصَّديق »، وقال تلميـذه ابن دِحْية : « وهـذا غير لازم فإن الكلبي قرأه بالضم . اي على حذف حرف النداء .

ابن فُضَيل ، عن الكَلْبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، في قوله تعالى : ﴿ طُه ما أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ (٣٨٦) يا رجل ما أُنزلنا عليك القرآن لتشقى . وكان يقوم الليل على رجليه ، فهي لغة لِعَكَّ ، إن قلت لِعَكِّي : يا رجل ، لم يلتفت ، وإذا قلت له : طه ، التفت إليك .

\*أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا زكريا : يحيى بن محمد العنبرى ، يقول :

قال « الخليل بن أحمد » : خمسة من الأنبياءِ ذوو (٣٨٧) اسمين ، محمد ، وأحمد ، نبينا ، ﷺ . وعيسى ، والمسيح ، صلى الله عليه ، وإسرائيل ، ويعقوب ، صلى الله عليه ، ويونس ، وذو النون ، صلى الله عليه . والياس ، وذو الكفل ، صلى الله عليه .

قال أبو زكريا: ولنبينا، ﷺ، خمسة أسماء في القرآن: محمد، وأحمد، وعبد الله، وطه، ويسن. قال الله، عز وجل، في ذكر محمد، ﷺ: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُول الله ﴾ (٢٨٨) وقال: ﴿ وَمُبَشِّراً برسول يأتِي مِنْ بَعْدِي آسْمُه أَحمد ﴾ (٢٨٩) وقال الله، عز وجل، في ذكر عبد الله: ﴿ وأنَّه لَمَّا قام عَبْدُ اللهِ يدعوه ﴾ . يعني النبي، ﷺ، ليلة الجن ﴿ كَادُوا يكُونُونَ عليه لِبَداً ﴾ (٢٩٠) . وإنما كانوا يقعون بعضهم على بعض، كما أن اللبد يُتَّخَذُ من

<sup>(</sup>٣٨٦) « الآيتان الكريمتان (١ ، ٢) من سورة طه ، وقد ذكر خلائق (طه) في اسمائه ﷺ، وورد في حديث رواه ابن مردويه بسند ضعيف عن أبي الـطفيل، وقيـل : « إنه اراد يـا طاهـر من العيوب والذنوب ، او يا هادي إلى كل خير ».

<sup>(</sup>٣٨٧) في (ح) و (هـ) : ذو.

<sup>(</sup>٣٨٨) الآية الكريمة (٢٩) من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٣٨٩) الآية الكريمة (٦) من سورة الصف.

<sup>( ،</sup> ٣٩) الآية الكريمة (١٩) من سورة الجن.

الصوف، فيوضَعُ بعضُه على بعض ، فيصير لِبُداً. وقال: عزوجل: ﴿ طه ما أَنْزَلْنَا على رسول الله على ، دون غيره . عليكَ القرآن لِتَشْقَى ﴾ (٣٩١) والقرآن إنما نول على رسول الله على ، دون غيره . وقال ، عز وجل : ﴿ يُسن ﴾ (٣٩٢) يعني يا إنسان ، والإنسان هاهنا: العاقل ، وهو محمد ، على ﴿ إنك لمن المرسلين ﴾ (٣٩٣) .

قلت: وزاد غيره من أهل العلم ، فقال: سمّاه الله ، تعالى: في القرآن: رسولًا ، نبيًا ، أُمّيا ، وسمّاه: شاهداً ، ومبشراً ، ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه ، وسراجاً منيراً ، وسمّاه: رءُوفاً رحيماً ، وسمّاه: نذيرا مبيناً ، وسمّاه: مذكّراً ، وجعله رحمة ، ونعمة ، وهادياً ، وسمّاه: عبداً . صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيراً .

\* وأخبرنا (٣٩٤) أبو الحُسين بن الفضل ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أبو عثمان ، قال : حدثنا عبد الله ـ وهو ابن المبارك ـ قال : أخبرنا إبراهيم بن إسحاق ، قال : حدثنا المُسَيَّب بن رافع ، قال :

قال كعب: قال الله ، تعالى ، المحمد ، ﷺ: عبدي آسميتك المتوكل المختار .

\* أُخبرنا أَبو عَبد الله الحافظ ، قال : حدثنا خلف بن محمد البُخّارِي ، قال : حدثنا صالح بن مجمد بن حبيب الحافظ ، قال : حدثنا محمد بن ميمون

<sup>(</sup>٣٩١) الآيتان الكريمتان (١، ٢) من سورة طه.

<sup>(</sup>٣٩٢) الآية الكريمة (١) عن سورة يسن.

<sup>(</sup>٣٩٣) الآية الكريمة (٣) من سورة يسن.

<sup>(</sup>٣٩٤) في (ص): ( أخبرنا ).

<sup>(</sup>٣٩٥) الزيادة من (ص).

المكى ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن على بن زيد ، قال :

سمعته يقول: اجتَمَعُوا، فتـذاكـروا أيّ بيت (٣٩٦) أحسن فيمـا قــالتـه العرب؟ قالوا: الذي قاله أبو طالب للنبي، ﷺ:

وشَتَّى لَـه من اسمـه كي يُـجِلَّهُ فَذُوا العَرْشِ محمودٌ وهذا محمَّدُ ورواه المُسَيَّب بن واضِح (٣٩٧) ، عن سفيان ، وقال : « لِيُجِلَّه » .

(٣٩٦) في ( هـ ) ; « بيت الله ».

(٣٩٧) في (ح ) : ١ وفي رواية المسيب ١٠.

## باب ذکر کنیة رسول الله ، ﷺ

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أجمد بن الحسن القاضي ؟ قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أبو يحيى : زكريا بن يحيى بن أسد ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، قال ؛ سمعت أبا هريرة ، يقول :

قال أبو القاسم ، ﷺ :

« تَسَمُّوا باسمي ولا تَكْتَنوا بكنيتي مُ (٣٩٨) .

رواه البخاري في الصحيح عن على بن عبد الله .

ورواه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، عن سفيان .

\* أُخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطَّان ، أُخبرنا عبد الله بن جعفر ،

(٣٩٨) الحديث أخرجه البخاري في : ٦١ - كتاب المناقب (٢٠) باب كنية النبي ﷺ، من حديث جابر .، فتح الباري (٦ : ٥٦٠)، واخرجه البخاري أيضاً في : ٧٨ - كتاب الأدب(١٠٦)باب قول النبي ﷺ : « سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي »، الفتح (١٠ : ٥٧١)، وأخرجه مسلم في أول كتاب الأدب (٣ : ١٩٨١)، واخرجه ابن ماجة في : ٣٣ - كتاب الأدب (٣٣) باب الجمع بين اسم النبي ﷺ وكنيته (٢ : ١٣٨)، وأخرج الترمذي جزأه الثاني في كتاب الأدب (٣ : ١٣٨).

حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال :

قال رسول الله ، ﷺ : لا تجمعوا اسمي وكنيتي ، أنا أُبــو القــاسم ، الله يرزق ، وأنا أقسم ، (٣٩٩) .

\* وحدثنا أبو سعيد : عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد ، قال ؛ أخبرنا أبو عمرو : إسماعيل بن نُجَيد السّلمي ، قال : حدثنا أبو مسلم : إبراهيم بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو عاصم . فذكره بنحوه ، إلا أنه قال : « الله يعطي وأنا أقسم »(\*\*\*) .

\* أخبرنا أبو الطاهِر الفقيه ، قال : حدثنا أبو الحسن : أحمد بن محمد ابن عَبْدُوس الطَّرَائِفي ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدَّارمي ، حدثنا عمرو بن خالد الحَرَّاني .

(ح)(٤٠١) وحدثنا أبو محمد: عبد الله بن يوسف الأصفهاني ، وأبو بكر: أحمد بن الحسن القاضي ؛ قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقبوب ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني ، قال : حدثنا عثمان بن صالح ، قال حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، وعقيل ، عن ابن شهاب ، عن أنس ابن مالك :

<sup>(</sup>٣٩٩) الحديث له شواهد قوية في البخاري ومسلم: فأخرج البخاري في: ٥٧ - كتباب الخمس (٧) باب قول الله تعالى : فإن لله خمسه يعني للرسول قسم ذلك « الله المعطي وأنا القاسم » فتح الباري (٦: ٢١٧)، وأخرج مسلم في ٣٨ - كتاب الآداب (١) باب النبي عن التكني بأبي القاسم ، حديث (٤) إنما بعثت قاسماً أقسم بينكم (٣: ١٦٨٣).

<sup>(</sup>٠٠٠) المستدرك (٢ : ٢٠٤)، وقال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ١٠.

<sup>(</sup>١٠١) سقطت علامة التحويل من (ح).

أَنه لما ولد إبراهيم ابن النبي ، ﷺ ، من مَـارِيَة جـاريته ، كـان (٢٠٠٠) يقع في نفس النبي ، على ، منه حتى أتاه جبريل ، عليه السلام ، فقال : السلام عليك أبا إبراهيم (٤٠٣) . وفي رواية الفقيه : « يا أبا إبراهيم »(٤٠٤) .

<sup>(</sup>٤٠٢) في (ح): «كاد».

<sup>(</sup>٤٠٣) أخرجه الحاكم في « المستدرك » (٢ : ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤٠٤) في هامش (هـ) عند اللوحة (٣٦ ب): «بلغ سماع الجماعة عليَّ بقراءة السيد أبي الصلاح: الحسين بن عبد الرحمن الشيخوني ، وصح وثبت في يـوم الأربعاء (٣٠) رمضان سنة (١١٩١) بسويقة اللاله . وكتب محمد مرتضى « غفر له بمنه ».

# باب ذكر شرف أصل رسول الله ﷺ ، ونسبه

وَأَخبرنا أَبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله : إسحاق بن محمد بن يوسف السُّوسِي ؛ قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان ، وسعيد بن عثمان ؛ قالا : حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي ، قال : حدثنى أبو عَمَّار : شدّاد ، عن واثلة ابن الأسْقَع ، قال :

قال رسول الله ، ﷺ : « إِن الله ، عـز وجل ، اصطفى بني كنانـة من بني إسماعيل ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم »(٥٠٤)

(٤٠٥) الحديث أخرجه مسلم في أول كتاب الفضائل (باب) فضل نسب النبي ﷺ ح (١)، صفحة (٢٥٨)، فأخرجه الترمذي في اول كتاب المناقب (٥ : ٥٨٣)، وقال : « هـذا حديث حسن صحيح »، وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده (٤ : ١٠٧)

ومعرفة النسب النبوي الشريف عنصر مهم في إثبات دلائل النبوة .

قال ابن خلدون في حديثه عن علامات النبوة : « ومن علاماتهم أيضاً أن يكونوا ذوي احساب في قومهم ».

وذلك لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ، فالنبي ﷺ نُخبة بني هاشم، وسُلالة قريش، وأشرف العرب، وأعزهم نفسراً من قبل أبيه وأمه. وأعداؤه ﷺ كانوا يشهدون له بذلك ، ففي مساءلة هرقل الأبي سفيان، كما هو في الصحيح :

لفظ حديث سعيد (٤٠٦).

\*وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : أخبرني علي بن العباس الإسكندراني ، بمكة ، قال : حدثنا سعيد بن هاشم ، قال : حدثنا الوليد ابن مسلم، قال : حدثنا الأوزاعي ، عن أبي عَمَّار : شَدَّادٍ : أنه سمع واثلة بن الأسقع ، يقول :

سمعت رسول الله ، ﷺ ، يقول : « إن الله ، تعالى ، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم » .

رواه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن مِهْ رَان ، وغيره ، عن الوليد بن

= قال : كيف هو فيكم ؟

قال أبو سفيان : هو فينا ذو حسب . فقال هرقل : فكذلك الرسل ترسل في أحساب قومها . . . ومعناه ان تكون له عصبية وشوكة تمنعه من أذى الكفار، حتى يبلغ رسالة ربه ، ويتم مراد الله من إكمال دينه وملته .

فأشرف القوم قومُه ، وأشرف القبائل قبيلته ، وأشرف الأفخاذ فَخِذُه ﷺ.

قال الله سبحانه وتعالىٰ : ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ [ الانعام .. ١٧٤ ].

وعن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله تعالىٰ : ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ [ الشعراء ــ ٢١٩ ]، قال : من صُلْب نبيّ إلى صلب نبي حتى صرت نبياً .

وقال عطاء : « ما زال نبي الله ﷺ يتقلّب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه ».

وروىٰ البخاري في الصحيح، في كتاب المناقب (باب) صفة النبي ﷺ، قال رسول الله ﷺ: « « بُعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من القرن الذي كنت فيه ».

وعند ابن سعد ، وعند ابن عساكر في تهذيب تــاريخ دمشق الكبيــر ( ١ : ٢٧٨) : عن أنس ، قال : قرأ رسول الله ﷺ : « لقد جاءكم رسول من أنفُسكم » بفتــح الباء ، وقــال : « أنا أنفُسُكم نسباً وصِهراً وحسباً ليس في إبائي من لدن آدم سفاح ، كلنا نكاح ».

وعن ابن عباس ، قال رسول الله ﷺ : « خرجت من لدُن آدم من نِكَاح غير سفاح ».

(٤٠٦) في ( هـ ) : ( لفظ حبيب بن سعيد ».

### مسلم . وله شاهد مرسل :

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ، ببغداد ، قال : حدثنا عبد الله ابن جعفربن درستويه ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، والحجاج بن الْمِنْهَال ؛ قالا : حدثنا حَمّاد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي ؛

أن رسول الله ، ﷺ ، قال : « إن الله ، عز وجل ، اختار : فاختار العرب ، ثم اختار منهم كنانة ، أو النضر بن كنانة ، ثم اختار منهم قريشاً ، ثم اختار منهم بني هاشم ، ثم اختارني من بني هاشم » .

ورويّ من وجه(٤٠٧) آخرَ في معناه .

\* أُخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال :حدثنا (٢٠٨)عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن العباس ، قال :

قلت: يا رسول الله (٤٠٩) ، إن قريشاً إذا التقوا ، لَقِيَ بعضهم بعضاً بالبشاشة ، وإذا لقونا ، لقونا بوجوه لا نعرفها . فغضب رسول الله ، ﷺ ، عند ذلك غضباً شديداً ، ثم قال :

« والذي نَفْسُ محمد بيده ، لا يَدْخُلُ قلبَ رجل ٍ الإيمان حتى يحبُّكُم الله

<sup>(</sup>٤٠٧) في ( ص ) : ١ أوجه ١٠.

<sup>(</sup>٤٠٨) في (ص) : ﴿ أَحْبِرِنَا ٨ .

<sup>(</sup>٤٠٩) في (ح) : « قلت لرسول الله ».

ورسوله »(٤١٠) فقلتُ : يا رسولَ الله ، إن قريشاً جلسوا تذاكروا(٤١١) أحسابَهم ، فجعلوا مِثْلَكَ : مِثْلَ نخلةٍ في كَبْوَة من الأرض . فقال رسول الله ، ﷺ :

« إن الله ، عز وجل (٤١٧) : يـوم خلق الخلق جعلني في خيرهم ، ثم حين فريقهم جعلني في خير الفريقين ، ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة ، ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم ، فأنا خيرهم نسباً (٤١٣) ، وخيرهم بيتاً ، (٤١٤) .

\* وحدثنا محمد بن عبد الله الحافظ (١٥٥) ، قال : حدثنا علي بن حَمْشَاد ، قال ؛ حدثنا موسى بن إسحاق القاضي ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شُبْبَة ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، قال :

بلغ النبي ، ﷺ ، أَن قوماً نالوا منه ، وقالوا له (٤١٦) : إنما مثل محمد : كمثل نخلة نبتت في كُناس ، فغضب رسول الله ، ﷺ ، ثم قال : «أيها الناس ، إن الله ، تعالى ، خلق خلقه ، فجعلهم فريقين (٤١٧) ، فجعلني في خير

.

<sup>(</sup>٤١٠) في (ص): « ولرسوله ».

<sup>(</sup>٤١١) في (ح) : «يذكرون ».

<sup>(</sup>٤١٢) ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤١٣) في (ح): « نفساً »، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١٤) أخرجه ابن ماجة في المقدمة (١١) باب، حديث (١٤٠)، ص (١: ٥٠) والترمذي في : ٥٠- كتاب المناقب ، حديث (٣٧٥٨)، ص (٥: ٣٥٣)، وقال : « هذا حديث حسن صحيح »، وفي الزوائد : « ربحال إسناده ثقات ».

<sup>(</sup>٤١٥) في ( هـ ) : « حدثنا أبو عبد الله الحافظ »، وأثبَتُّ ما في (ح ) و ( ص ).

<sup>(</sup>٤١٦) في (ص): «قالوا: إنما ».

<sup>(</sup>٤١٧) في (ح) و (ص) : 1 فوقتين ١.

كذا قال : عن ربيعة بن الحارث . وقال غيره : عن المطلب بن ربيعة بن الحارث ، وابن ربيعة إنما هو عبد المطلب بن ربيعة ، له صحبة .

وقد قيل : عن المطلب بن أبي وداعة :

\* أخبرنا أبو منصور: محمد بن محمد بن عبد الله بن نوح - من أولاد إبراهيم النخعي - بالكوفة ، قال: أخبرنا أبو جعفر: محمد بن علي بن دحيم ، قال: حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عَزْرَة ، قال: حدثنا (٢٢٠) الفضل بن دكين ، قال: حدثنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن المطلب بن أبي وَذَاعَة ، قال: قال العباس ، وبلغه بعض ما يقول الناس 1 له آ(٤٢١)

(ح)(٤٢٢) وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سُفيان ، حدثنا أبو نعيم \_ وهو الفضل بن دكين \_ حدثنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن المطلب بن أبي وَدَاعَة ، قال :

قال رسول الله ، ﷺ ، وبلغه بعض ما يقول الناس ، فَصَعِدَ المنبَرَ ،

<sup>(</sup>٤١٨) في (ح): د الفرقتين ٢٠

<sup>(</sup>٤١٩) الحديث أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٤: ١٦٧-١٦٧).

<sup>(</sup>٤٢٠) في (ص) : ﴿ أَحْبِرِنَا ٢٠

<sup>(</sup>٤٢١) الزيادة من ( ص ).

<sup>(</sup>٢٧٤) علامة التحويل ليست في (ح).

فحمد الله تعالى ، وأثنى عليه ، وقال : « مَنْ أنا » ؟ قالوا : أنت رسول الله . قال : « أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . إن الله خَلَقَ الخلق ، فجعلني في خير خَلْقِهِ ، وجعلهم قبائل ، فجعلني في خير فرقة ، وجعلهم قبائل ، فجعلني في خيرهم بيتاً ؛ فأنا خيركم فجعلني في خيرهم بيتاً ؛ فأنا خيركم بيتاً ، وخيركم نفساً » (٤٧٣) على .

\* وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا قيس ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن ابن عباس ، قال :

قال رسول الله ، ﷺ: «إن الله ، عنز وجل ، قسم الخَلْقَ قِسْمَيْن ، فجعلني في خيرهما قسما ، وذلك قله : ﴿ وأَصْحَابُ اليّمِين ﴾ (٤٢٤) و أصحابُ الشّمال ﴾ (٤٢٤) فأنا من أصحاب اليمين ، وأنا خير أصحاب اليمين . ثم جعل القسمين أثلاثنا ، فجعلني في خيرها ثلثاً ، فذلك قوله تعالى (٢٦٤) : ﴿ فَأَصحاب الميمنة ﴾ (٢٢٤) ﴿ والسابقون السابقون ﴾ (٢٨٤) . فأنا من السابقين ، وذلك وأنا خير السابقين . ثم جعل الأثلاث : قبائل ، فجعلني في خيرها قبيلة ، وذلك قول الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَثْقَاكُمْ إِنَّ اللهِ وَلا فخر . ثم

<sup>(</sup>٢٣٣) أخرجه الترمذي في : ٥٠ ـ كتاب المناقب ، باب فضل النبي ﷺ (٥ : ٦٥٣)، وقال : «حديث حسن ».

<sup>(</sup>٤٢٤) الآية الكريمة (٣٧) من سورة الواقعة.

<sup>(</sup>٤٢٥) الآية الكريمة (٤١) من سورة الواقعة.

<sup>(</sup>٤٢٦) في ( ص ) : ١ عز وجل ١.

<sup>(</sup>٤٢٧) الآية الكريمة (٨) من سورة الواقعة.

<sup>(</sup>٤٢٨) الآية الكريمة (١٠) من سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٤٢٩) الآية الكريمة (١٣) من سورة الحجر .

جعل القبائل بيوتاً ، فجعلني مي خيرها بيتاً ، وذلك قوله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا يُعْرِيدُ اللَّهُ لِيُدُوبَ عَنكم الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطهِّرَكُمْ تَطْهِيماً ﴾ (٤٣٠) فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب » (٤٣١) .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ؛ قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني ، قال : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي ، قال : حدثنا يزيد بن عوانة ، عن محمد بن ذكوان \_ خال ولد حمّاد بن زيد \_ قال أبو وهب : فلا أُحْسِبُ محمداً إلا حدثني به ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، قال :

إِنَا لَقُعُودٌ بِفَنَاءِ النبي ، ﷺ ، إِذ مرت به امرأة ، فقال بعض القوم : هذه ابنة رسول الله ، ﷺ ، فقال أبو سفيان : مَثَلُ محمدٍ في بني هاشم : مثل الرَّيحانة في وسط النَّن . فانطلقت المرأة ، فأخبرت النبي ، ﷺ ، فجاء النبي ، ﷺ ، يُعْرَفُ في وجهه الغَضبُ ، فقال : ما بال أقوال تبلُغني عن أقوام ؟ ! إِن الله ، عز وجل ، خلق السموات سبعاً ، فاختار العليا منها ،

<sup>(</sup>٤٣٠) الآية الكريمة (٣٣) من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٤٣١) ذكره ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ٢ : ٢٥٧ ) ، وقال : « فيه غرابة ونكارة ». ورواية : عباية ابن ربعي من غلاة الشيعة ، له عن علي « أنا قسيم النار »، وحديث الصراط ، قال الخريبي : « كنا عند الأعمش فجاءنا يوماً وهو مغضب ، فقال : « ألا تعجبون من موسىٰ بن طريف يحدث عن عباية عن على : « أنا قسيم النار » .

وقال العلاء بن المبارك : سمعت أبا بكر بن عياش يقول : قلت للأعمش : أنت جئت تحدث عن موسى ، عن عباية ، فذكره ، فقال : « ما رويته إلا على وجه الاستهزاء » . لسان الميسزان(٣: ٧٤٧ ) .

وذكره العُقَيْلي في و الضعفاء الكبير » (٣: ٤١٥) ، وقال : « روى عنه موسى بن طريف وكلاهما غاليان ملحدان » .

فأسكنها مَنْ شاءَ مِنْ خلقه ، ثم خلق الخلق ، فاختار من الخلق بني آدم ، واختار من بني آدم العرب ، واختار من العرب مضر ، واختار من مُضر قريشاً ، واختار من قريش بني هاشم ، فأنا من خيار إلى خيار ؛ فمن أحبً العرب ، فَيِحُبِّي أُحبِّهم ، ومن أبغض العرب ، فَيِبُفْضِي أَعبُهم ، ومن أبغض العرب ، فَيبُهُ فِي أَعبُهم ، ومن أبغض العرب ، في العرب ، في أبغض العرب ، في أب

لفظ حديث أبي عبد الله .

\* وأُخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو علي : الحسين بن علي الحافظ ، قال : حدثنا أحمد بن الحافظ ، قال : أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير التُسْتَرِي، قال : حدثنا حمّاد بن وَاقِد ، عن محمد بن ذَكْوَان ـ خال ولد حماد بن زيد ـ فذكره بإسناده نحوه .

(٤٣٢) ذكره ابن أبي حاتم الرازي في العلل (٢: ٣٦٧) ، وقال ﴿ قال أبي : حديث منكر ﴾ .

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ٤ : ٧٧ ) ، ونقله ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ٢ : ٢٥٧ ) ، وقال : « حديث غريب » .

وسرده العقيلي في الضعفاء ، وقال : « لا يتابع عليه » .

ومن رواته يزيد بن عوانة ، عن محمد بن ذكوان .

فيزيد بن عوانة ، ضعفه العقيلي ، وسرد له الحديث المنكر هذا ، وقــال : « لا يتابــع عليه » . الميزان ( \$ : ٤٣٦ ) .

أما محمد بن ذكوان الأزدي الطائي الجهضمي ، اتفقوا على ضعفه .

قال البخاري : « منكر الحديث » .

وقال أبوحاتم : « منكر الحديث ، ضعيف الحديث ، كثير الخطأ ، . `

وقال النسائي : ﴿ ليس بثقة ولا يكتب حديثه ﴾ .

وقال ابن حبان: « سقط الاحتجاج به » .

وقال الدارقطني : ﴿ ضعيف ﴾ .

وقال الساجي : ﴿ عنده مناكبر ﴾ .

.

\*أخبرنا أبو زكريا: يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المُزكّي ، قال: حدثنا أبو محمد: يحيى بن منصور، قال: حدثنا أبو المُثنّى: معاذ بن المُثنّى، قال: حدثنا غسّان بن مالك، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا كُلّيب بن وائل، قال: حدثتنا ربيبة النبي على الله العلمها إلا زينب قال:

نهى رسول الله ، ﷺ ، عن الدُّبَاءِ والحَنْتَم (٤٣٣) . قال : وأَراه ذكر النَّقِير . قال : قلت لها : أُخبريني عن النبي ، ﷺ ، ممن كان (٤٣٤) من مضر ؟ قالت : فممن (٤٣٥) كان إلا من مضر ؟ كان من بني النَّضْر بن كنَانة .

رواه البخاري في الصحيح ، عن موسى بن إسماعيل ، عن عبد الواحد(٤٣٦) .

\* أُخبرنا أبو بكر بن فورك ، رحمه الله ، [قال] : أُخبرنا (٤٣٧) عبد الله بن جعفر ، أُخبرنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حمّاد بن سلمة ، عن عَقِيل بن طلحة السّلَمي ، عن مسلم بن هَيْضَم ، عن الأشعث بن قيس : قال :

قلت يـا رسول الله ، إنـا نزعم أنًّا منكم أوّ أنكم منا . فقـال رسـول الله ، على الله ينحن بنـو النَّضْر بن كنّـانة ، لا نَنْتَفِي من أبينـا ، ولا نَقْفُو أُمَّنـا ». قـال :

<sup>(</sup>٤٣٣) ( الدباء ): القرع واحدها دباءة ، (والحنتم): الحرار المدهونة كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة .

 <sup>(</sup>٤٣٤) في (ح) : «ممن كان كان من » .

<sup>(</sup>٤٣٥) في (هـ): «ممن». وفي (ح): فمن، وأثبتُ ما في صحيح البخاري ومعناها: لم يكن إلا من مضر.

<sup>(</sup>٤٣٦) الحديث أخرجه البخاري في أول كتاب المناقب ، فتح الباري (٦: ٥٢٥) ، ورواه الإسماعيلي من رواية حبان بن هلال ، عن عبد الواحد .

<sup>(</sup>٤٣٧) في (ص): بدون قال ، وفي (هـ): ﴿ أَيْبِلُنَا ۚ وَبِدُونَ لَفُظُ الْقُولُ أَيْضًا .

فقال الأشعث: لا أجد أحداً - أولاً نؤتى (٤٣٨) بأحد - نَفَى قريشاً من كنانة إلا جَلدتُه الحَدُّ (٤٣٩).

\* أخبرنا أبو الحسن (٤٤٠) علي بن أحمد بن محمد بن حفص المقرىء ببغداد ، قال : حدثنا أبو عيسى : بكّار بن أحمد بن بكّار ، قال : حدثنا أبو جعفر : أحمد بن موسى بن سعيد - إملاء - سنة ست وتسعين ومائتين ، قال : حدثنا أبو جعفر : محمد بن أبان القلانسي (٤٤١) ، قال : حدثنا أبو محمد : عبد الله بن محمد بن ربيعة القُدَامي ، قال : حدثنا مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك ، وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قال :

بلغ النبي ، ﷺ ، أَن رجالًا من كِنْدَةَ يزعمون أَنَّه منهم ، فقال : « إنما كان يقول ذاك : العباس ، وأبو سفيان بن حرب ، إذا قَدِمَا المدينة ليأمنا(٢٤٤٠) بذلك ، وإنا لن نُتَفِيَ من آبائنا ، نحن بنو النَّضْر بن كِنَانة » .

قال : وخطب رسول الله ، ﷺ ، فقال :

أنا محمد ، بن عبد الله ، بن عبد المطلب ، بن هاشم ، بن عبد مناف ، ابن قصى ، بن كِلَاب ، بن مُرَّة ، بن كعب ، بن لُؤيّ ، بن غالب ، بن فِهْر ، ابن مالك ، بن النَّضر ، بن كِنَانة ، بن خُزَيمة ، بن مُدْرِكَة ، بن إلياس ، بن مضر ، بن نِزَان ، وما افترق الناس فُرقتين إلا جعلني الله في خيرهما . فأخرجت من بين أبوين ، فلم يُصِبني شيءٌ من عُهْرِ الجاهلية . وخرجت من نكاح ، ولم أخرج من سِفاح ، من لدن آدم ، حتى انتهيتُ إلى أبي وأمي ، فأنا خيركم نفساً ،

<sup>(</sup>٤٣٨) في (ح) و ( هـ ) : أولا أوتي .

<sup>(</sup>٤٣٩) أُخْرِجه أبن ماجة في كتاب الحدود ، (باب) من نفى رجلًا من قبيلته ( ٢ : ٨٧١ ) ، والإمام أحمد في « مسنده » ( ٥ : ٢١١ ) . وكلمة ( لا نقفو ) أي : لا نقذف .

 <sup>(4</sup>٤٠) في (هـ) : ﴿ أبو الحسن بن علي ٤ .

<sup>(</sup>٤٤١) في (ح): و أحمد بن أبان . . » .

<sup>(</sup>٤٤٢) في ( ص ) : ﴿ إِذَا قَدَمَنَا الْمَدْيَنَةُ لِيَامِنَا ﴾ ، وفي (ح ) : ﴿ فَيَامَنَا ﴾ .

وخيركم أُباً(٤٤٣) . ﷺ.

\* وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو على : الحسين بن على الحافظ ، قال : أخبرنا محمد بن سعيد بن بكر الراذي ، بعَسْقَلانَ ، قال : حدثنا صالح بن على النَّوْفَلِيّ ، قال ، حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة . فذكره باسناده نحوه ، إلا أنه لم يذكر قوله : « فأخرجت » إلى قوله : « حتى خرجت ».

تفرد به أَبو محمد : عبد الله بن محمد بن ربيعة القُدامِي ، هـذا وله عن مالك وغيره أَفْرَادٌ لم يُتَابَع عليها . والله أعلم .

\* أخبرنا أبو سعيد: الخليل بن أحمد بن محمد البُسْتي - القاضي ، قال: حدثنا أبو بكر بن قال: حدثنا أبو بكر بن أبي خَيْثَمَة ، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي مُزَاحم، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي ، عن أبي هريرة:

أن رسول الله ، ﷺ ، قال : « بُعِثْتُ من خير قرون بني آدم قَـرْناً ، فقـرناً ، حتى بُعِثْتُ من القرن الذي كنت فيه »(٤٤٤).

<sup>(</sup>٤٤٣) حديث غريب جداً من حديث مالك ، تفرد به القدامى وهو ضعيف . قاله ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ٢ : ٢٥٥ ) ، وفيه عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي من أهل المصيصة ، كان يقلب الأخبار ، قلب على مالك أكثر من مائة حديث وخمسين حديثاً » ذكره ابن حبال في هالمجروحين » ( ٢ : ٢٩ ) .

<sup>(\$ £ £)</sup> الحديث أخرجه البخاري في : ٦١ \_ كتاب المناقب (٢٣) بات صفة النبي الله فتح الباري (٦٠ : (٣٠٥) الحديث أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كتاب المناقب (٣٣) .

وهو صفة من صفاته ﷺ ، ولم يخرجه إلا البخاري . ويروىٰ « كنت فيه » و « كنت منه » . وأثبت ما في ( ص ) .

أُخرجه البخاري، عن قُتُيْبَة ، عن يعقوب، عن عمرو .

\* أخبرنا أبو القاسم: عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن النَّيْسَابُوري، قال: حدثنا أبو بكر بن خَنْب (فَعْنَا) [قال]: حدثنا أبو قِلابة (ح)(٤٤٦).

وأُخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر : محمد بن عبد الله بن عبّ الله بن عبد الله بن عبد الله بن العَبْدي ، ببغداد ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العَوَّام الرِّيَاحي ، قال ، أخبرنا بُهْلُول بن المُورِّق : قال : حدثنا موسى بن عُبيْدَة ، قال : حدثنا عمرو بن عبد الله بن نوفل ، عن النزهري ، عن أبني سلمة ، عن عائشة ، قالت :

قال رسول الله ، ﷺ : قال لي جبريـل عليـه الســـلام : قلبتُ الأرض مشارقها مشارقها ومغــاربَها فلم أجــد [ رجلًا أفضـل من محمد ، وقلبت الأرض مشــارقها ومغاربها فلم أجد [ العلم المنابق المنابق

[قال أحمد: هذه الأحاديث وإن كان في روايتها من لا تصح به، فبعضها يؤكد بعضاً، ومعنى جميعها يرجع لما روينا عن واثلة بن الأسقع وأبي هريرة. والله أعلم [(٤٤٩).

<sup>(</sup>ه٤٤) في (ح) «حبيب» وهو تصحيف ، وواضحة في (هـ) «خَنْب» بالضبط، وهو محمد بن أحمد ابن خنب بن أحمد بن راجيان (٢٦٦ ـ ٣٥٠) ، ولادته ببغداد ، ووفاته في بخارى ، وله ترجمة في أنساب السمعانى .

<sup>(</sup>٤٤٦) علامة التحويل سقطت من (ح) .

<sup>(</sup>٤٤٧) ما بين الحاصرتين سقطت من ( هـ ) ، وثابتة في بقية النُّسخ .

<sup>(</sup>٤٤٨) أحرجه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٨ : ٢١٧ ) ، وعزاه للطبراني في الأوسط وقال : « فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف » .

<sup>(</sup>٤٤٩) العبارة بين الحاصرتين سقطت من (ح).

\* أخبرنا أبو بكر: أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ، ببغداد ، قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن أحمد - يعني ابن حمدان النَّيْسَابُوري - قال: حدثنا محمد بن أيوب ، قال: أخبرنا محمد بن كثير العبدي ، قال: حدثنا سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق ، قال:

سمعت البَرَاءَ بن عَازِب يقول وجاءَه رجل ، فقال: ياأباعمارة أُولَّيْتَ يوم حُنَيْنِ ؟ قال: أما أنا فأشهَدُ على رسول الله ، ﷺ ، أنَّه لم يُولً ، ولكن عَجِل سَرَعَانُ القوم وقد رشقَتْهم هَوَازِنُ، وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء ، وهو يقول:

أنا النبي لا كتِبْ أنا ابنُ عبد المطلبُ

رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير .

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان(١٥٠).

\* أُخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ، قال : أُخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال :

قلتُ لعبد العزيز بن عمران أُمْلِ عَلَيَّ النسب إلى آدم . فأَمْلَى عَلَيَّ : محمد رسول الله ، ﷺ ، ابن عبد الله بن عبد المطلب ، بن هاشم ، بن عبد مناف ، بن قُصَيَّ ، بن كِلَاب ، بن مُرة ، بن كعب ، بن لُؤي ، بن غالب، بن فَهْر ، بن مالك ، بن النَّضر بن كنانة ، بن خُزيمة ، بن مُدْرِكَة ، بن إلياس، بن مضر، بن نزار بن مَعَدّ.

قال عبد العزيز: وحدثني موسى بن يعقوب الزَّمْعِيِّ - من بني أسد بن عبد العُزِّى - قال : أخبرني عمّي أبو الحُويْرِث ، عن أبيه ، عن ام سلمة : زوج النبي ، على ، قالت :

<sup>(</sup>٥٠٠) تقدم تخريجه بالهامش (٣١) من المدخل إلى دلائل النبوة .

سمعت رسول الله ، ﷺ ، يقول : « مَعَلَّ بن عدنان ، بن أدد ، بن زند (١٠٠٠) ، بن يُرى ، بن أَعْرَاق »(٢٠٥٠) . فقالت أم سلمة : فمعد : معد ، وعدنان : عدنان ، وأدد : أدد ، وزند : هَمَيْسع ، ويرى : نبت ، وإسماعيل بن إبراهيم : أَعْرَاق الثَّرَى (٢٠٥٠) .

قال إبراهيم بن المنذر: وأَمْلَى عليَّ محمد بن طلحة بن الطويل التَّيْمِي ، فقال: محمد بن عبد الله . مثله إلى مَعَدّ بن عَدْنان .

\* وأُخبرنا أَبو عبد الله الحافظ • قال : حدثنا أَبو بكر : محمد بـــن عبد الله

(٤٥٢) في ( ص ) : ( أعراق الثرى ، وهو اسمه كما سيأتي .

(٤٥٣) ذكره السهيلي في « الروض الأنف » ( ١ : ٨ ) ، والطبري في التاريخ ( ٢ : ٢٧٢ ) ، ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ٢ : ١٩٤ ) ، ولا خلاف أن سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب .

وأمه : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهر ابن مالك بن النفر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان .

هذا هو النسب الصحيح المتفق عليه في نسب سيدنا رسول الله ﷺ ، وما فوق ذلك مختلف فيه .

ولا خلاف أن عدنان من ولد اسماعيل بن إبراهيم ﷺ ، وإنما الخلاف في عدد مَنْ بين عــدنان واسماعيل من الآباء فمقل ومكثر ، وكذلك من إبراهيم إلى آدم لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالىٰ .

وقد روي عن عروة بن الزبير أنه قال : « ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان وإسماعيل » .

وروي عن ابن عباس أنه قال: « بين عدنان واسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون » .

وروي عن عمر قوله : ﴿ إنَّمَا نُنتُسُبُ إلَى عَدْنَانَ ، وَمَا فَوَقَ ذَلِكَ لَا نُدْرِي مَا هُو ﴾ .

وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه انتسب إلى عدنان لم يتجاوزه ، بل قد روي من طريق ابن عباس أنه لما بلغ عدنان ، قال : «كذب النسابون » مرتين ، أو ثلاثاً .

وقد كره مالك وجماعة من العلماء أن يرفع الرجل نسبه إلى آدم ، فهمذا كله من قبل التخرص والظن . ابن عتَّابِ العَبْدِي ، ببغداد، قال : حدثنا أحمد بن حبان بن مُلاَعِب ، قال : حدثنا خالد بن مَخْلَد القَطَوَانِي، قال : حدثنا موسى بن يعقوب، عن عمه الحارث بن عبد الله بن زمْعَة ، عن أبيه ، عن أم سلمة ، قالت :

سمعتُ رسولَ الله ، ﷺ ، يقول : « معد بن عدنان بن أُدد ، بن زند ، ابن يرى ، بن أُعْرَاق الثَّرَى ، قالت : ثم قرأ رسول الله ، ﷺ : ﴿ وَأَنه أَهْلَكَ عاداً الأُولَى ، وثمودَ فما أَبْقَى ﴾ (١٠٤) ، ﴿ وَعَاداً وثمود وأَصْحَابَ الرَسِّ وقُروناً بَيْنَ . ذَلِكَ كَثِيراً ﴾ (١٠٥٠) لا يعلمهم إلا الله (٢٠٥٠).

قالت أُم سلمة : وأَعْرَاق الثَّرَى : إسماعيل بن إبراهيم ، وزيد : هميسع ، ويرى : نَبْت .

\* وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبّار العطاردي ، قال حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق(٢٥٧) ، قال :

محمد رسول الله ، ﷺ ، ابن عبد الله ، بن عبد المطلب ، بن هاشم ، ابن عبد مناف ، بن قصي ، بن كلاب ، بن مرة ، بن كعب ، بن لؤي ، بن غالب ، بن فهر ، بن مالك ، بن النضر ، بن كنانة ، بن خزيمة ، بن مدركة ، ابن إلياس ، بن مضر ، بن نزار ، بن معد ، بن عدنان ، بن أدد ، بن المقوم ، ابن ناحور ، بن تارح ، بن يعرب ، بن يَشْجُب ، بن نابت ، بن إسماعيل ، بن إبراهيم ، بن آزر . وهو في التوراة : ابن تارخ ، بن ناحور ، بن أرغوى (١٩٥٤) ، بن

<sup>(</sup>٤٥٤) الآية الكريمة : (٥١) من سورة النجم .

<sup>(200)</sup> الآية الكريمة : (٣٨) من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٤٥٦) النخبر في « تاريخ الطبري » ( ٢ : ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٥٧) الخبر في سيرة ابن هشام (١:١-٢).

<sup>(</sup>٤٥٨) في (ح): ﴿ أَرَغُو ﴾ .

سارح ، بن فالح ، بن عابر ، بن شالخ ، بن أَرْفَخْشَذ ، بن سام ، بن نوح ، بن لَمْك ، بن متوشَلَخ ، بن أَخنوخ ، بن يَرْد ، بن مه الاييل (٢٠٩٠) بن قينان ، بن أنوش (٢٠٩٠) ، بن شِيث ، بن آدم أبو البشر ، صلوات الله عليه وعلى أنبياء الله الطيبين الأخيار وسلم ] (٢٦١).

ورواه عبيد بن يعيش (٤٦٢) عن يونس بن بكير ، وقال فيه : تارخ ابن ناحور ، بن عَوْر ، بن فلاح ، بن عابر ، بن شالخ ، بن سام ، بن نوح بن لامك ، بن مَتُوشَلَخ ، بن خانوخ ، بن مهليل ، بن قينان (٤٦٣) ، بن شيث بن آدم . وقال : إن (٤٦٤) أدد بن المقوم .

قلت : كذا في هذه الرواية عن محمد بن إسحاق بن يسار . واختلف عليه في ذلك، واختلف النسابون فيه أيضاً . وذِكْرُ اختلافهم ههنا مما يطول به الكتاب وليس منه (٤٦٥) كثير فائدة .

وكان شيخنا أبو عبد الله الحافظ ، رحمه الله ، يقـول : نِسْبَةُ رسـول الله ، عَـَـول : مِسْبَةُ رسـول الله ، عَـِينَ ، صحيحةً إلى عدنان ، وما وراءَ عدنان فليس فيه شيء يعتمد عليه .

\* أُخبرنا أبو نصر بن قتادة، قال : حدثنا أبو الحسن: علي بن عيسى الماليني ، قال : حدثنا محمد بن الحسن بن الخليل النّسوِي : أَن أَبا كريب

<sup>(</sup>٤٥٩) في (ص): • « مَهْلَيْل » ، وكذا في هامش (هـ) ، إلا أنه أثبت الكلمة في (هـ) : وفوقهـا « صبح » .

<sup>(</sup>٩٠٤) في ( ص ) : « قميان بن قوش » .

<sup>(</sup>٤٦١) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤٦٢) في ( هـ ) : « عبيد بن نفيس » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤٦٣) في ( ص ) و ( ح ) : « قنعان » .

<sup>(\$7</sup>٤) في ( ص ) بدون « إنَّ » ، وكذا في (ح) .

<sup>(</sup>٤٦٥) في (ح) : «منه» ، وفي هامش ( هـ ) : « في كثرِته » .

حدثهم ، قالب : حدثنا وكيع بن الجَرَّاح، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي ريْحَانَة العامري :

أن معاوية قال لابن عباس: فلم سميت قريش قريشاً ؟

قال : لدابة تكون في البحر، تكون أعظم دَوَابُّه ، يقال : لها القرش(٤٦٦) ، لا تمر بشيءٍ من الغث والسمين إلا أكلته(٤٦٧).

قال : فأنشدني في ذلك شيئاً فأنشدته شعر الجُمَحِيّ إذ يقول :

وقريش هي التي تسكن البح لربها سُمِّيت قريشٌ قريشا تسأكسل الغَثِّ والسّمين ولا تت ركْ فيهما للذي جَسَاحَيْن ريشما هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أُكُلا كَمِيشا ولهم آخر النرمان نسبي يكثر القتل فيهم والخُمُوشا

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: قال: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن، قال: حدثنا عبد الرحمن - هو ابن أبي حاتم (٤٦٨) قال: حدثنا علي بن الحسن ، قال : سمعت أحمد بن حنبل، عن الشافعي ، رحمه الله ، قال :

عبـد المطلب اسمـه : شيبة . وهـاشم : اسمه : غمرو بن عبد منـاف . واسم عبد مناف : المغيرة بن قصى . واسم قصى : زيد ، بن كلاب ، بن مرة ، بن كعب ، بن لؤى ، بن غالب، بن فهر ، بن مالك، بن النضر بن كنانة

<sup>(</sup>٤٦٦) في ( ص ) : « القريش » .

<sup>(</sup>٤٦٧) اشتقاق كلمة قـريش ، قيل من التقـرش ، وهو التجمـع بعد التفـرق ، وذلك في زم قصي بن كلاب الذي جمعهم بالحرم ، وكان يطلق عليه قريش .

وقيل: التقرش: هو التكسب والتجارة .

وقيل غير دلك . البداية والنهاية ( ٢ : ٢٠١ ) ، وساق الأبيات التالية ، نقلًا عن المصنُّف .

<sup>(</sup>۲۸٪) في (ح): « ابن أبي حازم » وهو تصحيف .

[ بن خزيمة ](٤٦٩) ، بن مدركة ، بن إلياس، بن مضر.

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ قال : أخبرني الحسين بن محمد بن يحيى الدارمي \_ وهو أبو أحمد \_ قال : حدثنا عبد الرحمن \_ هو ابن أبي حاتم ، ] (٢٠٤٠ قال : أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلى ، قال : وجدت في كتاب أبى بخط يده : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، قال :

أول الناس يلقى النبي ، على النسب بنو عبد المطلب . فذكرهم ، وذكر في بني هاشم : عبد المطلب ، وأسداً : والد فاطمة أمّ علي ، ونَضْلة ، وأبا صَيْفِيّ . قال : ويقال : وصَيْفِيّ . ثم ذكر بني عبد المطلب . ثم ذكر بني عبد شمس . ثم ذكر بني نَوْفَل ، ثم ذكر بني أسد بن عبد العُزّى بن قُصي ، وبني عبد الدّار بن قصي . ثم ذكر بني زُهرة بن كلاب بن مُرّة ، وذكر منهم أمّ النبي ، عبد الدّار بن قصي . ثم ذكر بني زُهرة بن كلاب بن مُرّة ، وذكر منهم أمّ النبي ، مخزوم بن يقظة بن مُرّة . ثم [ ذكر ] (١٧٤) بني عَدِيّ بن كعب . ثم بني جُمح وسَهُم ابني عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لؤي (٢٧٤) . ثم ذكر بني الحارث بن فهر . وذكر أسامي المعروفين من الصحابة والتابعين الذين ينتسبون إلى بعض هؤ لاءِ وذكر أسامي المعروفين من الصحابة والتابعين الذين ينتسبون إلى بعض هؤ لاءِ القبائل . ونحن ناتي على جميع ذلك بمشيئة الله تعالى في « كتاب فضائل الصحابة » رضي الله عنهم .

قلتُ : وبلغني أَن أَبا كَبْشَةَ أُول مَنْ عَبَدَ الشَّعْرَى ، وخالف دينَ قومه ، فلما خالفَ النبيُّ ، ﷺ ، دين قريش ، وجاءَ بالحنيفية ـ شَبَّهُـوهُ بأبي كَبْشَةَ ، ونسبوه إليه ، فقالوا : ابن أبي كَبْشَةَ .

<sup>(</sup>٤٦٩) ما بين الحاصرتين سقطت من (ح).

<sup>(</sup>٤٧٠) ما بين الحاصرتين سقطت من (ح) . وثابتة في ( ص ) و ( هـ ) .

<sup>(</sup>٤٧١) الزيادة من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٤٧٢) في (ح): « ابن هصيص ثم كعب بن لؤي » .

وبلغني أنه كان سيداً في قومه : خُزَاعة ، وبلغني أن اسمه وَجْزُ بن غالب ابن عامر (٤٧٣) بن الحارث ، وهو أبو عمرة بنت وجز ، وعَمْرَة هي أم وهب بن عبد مناف أبي آمنة : امم رسول الله ، ﷺ . فشبه وه بجده من قبل أمه أبي كَبْشة . والله أعلم .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، ببغداد ، قال : حدثنا عبد الله ابن جعفر ، قال : حدثنا أبو يوسف : يعقوب بن سفيان ، قال : ددثنا الحجاج بن أبي مَنِيع (٤٧٤) ، قال : حدثنا جدي ، عن الزَّهري ، قال :

أُمُّ رسول الله ، ﷺ ، التي ولدته : آمنة بنت وهب ، بن عبد مناف ، بن زهرة ، بن كلاب ، وأُمها بَرَّةُ بنت عبد العُزَّى بن عثمان ، بن عبد الدّار ، بن قصي ، بن كلاب ، بن مُرّة . وأُمها أم سفيان بنت أسد ، بن عبد العزى ، بن قصي ، بن كلاب ؛ بن مرة . وأُمها بَرَّة بنت عوف ، بن عبيد ، بن عويج ، من بني عدي ، بن كعب بن لؤي ، بن غالب بن فهر (٢٥٠٥) ، وأُمها قِلَابة بنت الحارث بن صَعْصَعَة من بني عائذ بن لِحْيَان بن هُذَيل ، وأُمها ابنة مالك بن غنم من بني لِحْيَان .

وأُمّ رسول الله ، ﷺ ، التي أرضعته حتى شب : حليمةُ بنت الحارث بن سِبْخُنَة (٢٧٦) السعْدية . من بني سعد بن بكر بن هَـوَاذِن ، بن منصور ، بن عِكْرمة ، بن خَصَفَة ، بن قيس عَيْلان ، بن مضر.

<sup>(</sup>٤٧٣) في (ح) : ( عامرة ) .

<sup>(</sup>٤٧٤) في (ح) : ( ابن أبي مسعر ٤ . خطأ .

<sup>(</sup>٤٧٥) الخبر في السيرة لابن هشام ( ١ : ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤٧٦) في الأصول ، وسيرة ابن هشام (١: ١٧٧) شجنة ، وضبطت في السيرة الشامية (١: ٤٧٦) . سجنة ، سين مهملة مكسورة ، فجيم ساكنة ، فنون مفتوحة .

وزوج حليمة • الحارث بن عبد العُزَّى. ففي هؤلاء نسب رسول الله ، ﷺ.

كنذا في كتابي . وقال غيره : بندل أم سفيان : أم حبيب ، وقال بندل عُوَيج : عُرَيج .

قىال الزهـري : وقد أرضعت رسـول الله ، ﷺ ، أيضاً : ثـوَيْبَةُ مـولاة أبي لهب عبد العُزَّى .

وجدة رسول الله ، ﷺ ، أم أبيه عبد الله بن عبد المطلب : فاطمة بنت عمرو<sup>(۲۷۷)</sup> ، بن عائذ ، بن عمران : بن مخزوم ، وأمها صخرة بنت عبدة ، بن عمران ، بن مخزوم . وأمها تخمر بنت عبد ، بن قصي ، بن كلاب ، بن مرة . وأمها سلمى بنت عامر ، بن عميرة<sup>(۲۷۸)</sup> : ابن وديعة بن الحارث بن فهر . وأمها أخت بني وائلة بن عدوان بن قيس .

\* أخبرنا أبو الحسين بن بُشْرَان ، العدل ، ببغداد ، قال : حدثنا أبو علي : إسماعيل بن محمد الصفّار ، قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن مَيْسَرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس في قوله عز وجل : ﴿قُل لا أُسْأَلُكُمْ عليه أَجْراً إلا المودّة في القُرْبَى ﴾ (٢٧٩) قال : لم يكن بطن من بطون قريش إلا وللنبي ، على ، فيهم قرابة . فقال : لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى . قال : لا تؤذوني في قرابتي . قال : لا تؤذوني في قرابتي . قال : ونسخت هذه الآية ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ ﴾ (٢٨٠٠) .

<sup>(</sup>٤٧٧) في (ح) : «عمر».

<sup>(</sup>٤٧٨) في (ح): ١ عمير ١٠.

<sup>(</sup>٤٧٩) الآية الكريمة (٢٣) من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٤٨٠) الآية الكريمة (٤٧) من سورة سبأ .

وأخرجاه في الصحيح من حديث شعبة(٤٨١) .

\* أُخبرنا أُبوعبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أُبو العباس : أحمد بن هارون الفقيه ، قال : حدثنا عمرو بن عون ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا داود ، عن الشعبي ، قال :

أكثر الناسُ علينا في هذه الآية ﴿قُلْ : لا أَسْأَلُكُمْ عليه أَجْراً إِلاَّ المودَّةَ في القُرْبَى ﴾ فكتب ابن عباس » نسأله عن ذلك ، فكتب ابن عباس : إن رسول الله ، ﷺ ، كان وَاسِطَ النَّسب في قريش ، ليس بَطْنُ من بطونهم إلا وقد ولده ، فقال الله عز وجل : ﴿قُلُ لاَ أَسْأَلُكُم عليه أَجْراً إِلاَ المؤدّةَ في القُرْبي ﴾ أي ما أدعوكم إليه إلا أن لا تؤذوني بقرابتي منكم وتحفظوني لها .

قال هشيم : وأخبرني حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس بنحو من ذلك .

قلت قد مضى في الجزءِ الأول ذكر أسماءِ أعمام النبي ، ﷺ .

### \* فأما عماته:

فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : سمعت محمد بن الحسين بن أبي الحسن ، يقول : سمعت ابن عُينة ، يقول :

<sup>(</sup>٤٨١) الحديث أخرجه البخاري في : ٦١ - كتاب المناقب ، فتح الباري (٦: ٢٥) من طريق مسدد ، عن يحيى ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس . . كما أخرجه البخاري أيضاً في تفسير سورة الشورى ، الفتح (٨: ٤٦٥) ، من طريق محمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة . . وأخرجه الترمذي في تفسير نفس السورة ، عن ابن بشار (٥: ٣٧٧) ، وقال : (حسن صحيح » ، وأخرجه النسائي في التفسير عن اسحق بن إبراهيم ، عن غندر على ما ذكر البدر العيني (٦٦: ٧٠) ، ورجح الحافظ ابن حجر على من زعم أنها منسوخة في الفتح (٨: ٤٦٤) .

عمات النبي ، ﷺ ، بنات عبد المطلب : عاتكة ، وأُمّ حَكِيم ، وهي البَّيْضَاء ، وهي تَوْءَمُ عبد الله ، وصفية ، وهي أُمَّ الزبير ، وبرة ، وأُمَّيمة .

\* وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : حدثنا أحمـد بن عبد الجبار ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال :

لما حَضَرَتْ عبد المطلب الوفاة قال لبناته : ابكين علي حتى أسمع . وكن ست نسوة ، وهن : أميمة ، وأم حكيم ، وبسرة ، وعاتكة ، وصفية ، وأروى . عمات رسول الله ، ﷺ (٤٨٢).

<sup>(</sup>٤٨٢) الخبر في سيرة ابن هشام (١١: ١٨٠).

#### بساب

# ذكر وفاة عبد الله أبي رسول الله ﷺ ووفاة أمه آمنة بنت وهب ووفاة جده عبد المطلب بن هاشم

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ، ببغداد [ قال أخبرنا عبد الله بن جعفر ] (٤٨٣) قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثني أصبغ بن الفرج ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال :

بَعَثَ عبدُ المطلب عبدَ الله بن عبد المطلب يَمْتَارُ لـه تَمْراً من يَشْرِبَ ، فتوفي عبدُ الله بن عبد المطلب ، وولدت آمنة رسول الله ، ﷺ ، ابن عبد الله ، فكان في حجر جدّه عبد المطلب .

\* وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق بن يسار ، قال :

وقد هلك [ أَبوه ](٤٨٤) عبد الله وهي حبلي(٩٨٠) . قال : ويقــال : إن عبد الله هلك والنبي ، ﷺ ابن ثمانية وعشرين شهراً . والله أُعلم أُيُّ ذلك كان .

<sup>(</sup>٤٨٣) ما بين الحاصرتين ساقط من (هـ)

<sup>(</sup>٤٨٤) [ أبوه ] سقطت من (ح).

<sup>(</sup>٤٨٥) رواه ابن هشام في السيرة (١: ١٧١) .

قلت : وقال بعضهم : مات [ أبوه ](٤٨٦) وهو ابن سبعة أشهر .

\* \* \*

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، قال :

حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، قال : قدمت آمنة بنت وهب أمّ رسول الله ، على أخواله من بني عدي [ بن ] (٤٨٧) النّجار ، المدينة (٤٨٨) ، ثم رجعت به حتى إذا كانت بالأبواء هلكت بها ، ورسول الله ،

قلت : وهذا لأن هاشم بن عبد مناف كان قد تـزوج بالمـدينة سُلمى بنت عمرو ، من بني النجار ، فولدت له عبد المطلب . .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، قال : حدثنا يونس ، عن ابن إسحاق ، قال :

ومات عبد المطلب والنبيُّ ، ﷺ ، ابن ثمان سنين ، فلم (٤٨٩) يبك أُحَدُّ كان قبلَه بُكَاءَه .

َ قَالَ : وَوَلِيَ زَمْزَمَ والسَّقاية من بنيه : العباسُ بن عبد المطلب ، فلم تـزل إليه حتى قام الإسلامُ وهي بيده ، فأقرها رسول الله ، على ما مضى .

<sup>(</sup>٤٨٦) ليست في ( هـ. ) .

<sup>(</sup>٤٨٧) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤٨٨) في (ح): ﴿ بِالْمَدَيْنَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤٨٩) في ( هـ ) : ( ولم ) .

\* أخبرنا أبو الطاهر (٢٩٠): محمد بن محمد بن مَحْمَش الفقيه ، قال : أخبرنا أبو بكر : محمد بن الحسين ، القطّان ، قال : حدثنا أحمد بن يوسف الفرْيَابِي ، قال : حدثنا سفيان ، عن السّلمي ، قال : حدثنا محمد بن يوسف الفرْيَابِي ، قال : حدثنا سفيان ، عن علقمة بن مَرْثد ، عن سليمان بن بُرَيدة ، عن أبيه ، قال :

انتهى النبي ، ﷺ ، إلى رسم قبر فجلس ، وجلس الناس حوله كثير ، فجعل يحرك رأسه كالمخاطب . قال : ثم بكى ، فاستقبله عمر ، رضي الله عنه ، فقال : ما يبكيك يا رسول الله ؟ قال : هذا قبر آمنة بنت وهب ، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي ، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي ، وأدركتني رِقَّتُها فبكيت ، قال : فما رأيت ساعةً أَكْثَر باكياً من تلك الساعة .

تابعه مُحارِب بن دِثَار ، عن ابن بُرَيدة ، عن أبيه .

\* وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرنا ابن جُرَيج ، عن أيوب بن هانيء ، عن مُسْرُوق بن الأَجْدَع ، عن عبد الله بن مسعود ، قال :

خَرَجَ رسول الله ، ﷺ ، ينظر في المقابر ، وخَرَجْنا معه ، فأَمَرَنا ، فجلسنا ، ثم تخطّی القبور حتی انتهی إلی قبر منها ، فناجاه طويلا ، ثم ارتفع نجيبُ رسول الله ، ﷺ ، باكيا ، فبكينا لبكاء رسول الله ، ﷺ . ثم إن رسول الله ، ﷺ ، أقبل إلينا ، فتلقاه عمر بن الخطاب ، فقال : يا رسول الله [صلی الله عليك ] «(٤٩١) ، ما الذي أبكاك ؟ لقد أبكانا وأفزعنا ، فجاء فجلس إلينا ، فقال : أفزعَكُم بكائی ؟ فقلنا : نعم يا رسول الله ، فقال : إن القبر الذي

<sup>(</sup>٤٩٠) في ( ح ) و (ص ) : « أبو طاهر » .

<sup>(</sup>٤٩١) [ صلى الله عليك ] ليست في (ح) .

رأيتموني أناجي فيه \_ قبر آمنة بنت وهب ، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذِنَ لي فيه ، واستأذنت ربي في زيارتها فأذِنَ لي فيه ، واستأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه ، ونزل علي ﴿ما كَانَ لِلنَّبِيِّ واللّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٤٩٢) حتى ختم الآية : ﴿وما كَانَ آسْتِغْفَارُ إِبرُهيم لأبيه إلا عنْ موْعِدَةٍ وعَدَهَا إِيّاه فلمّا تَبَيّنَ له أَنَّه عدوً للّهِ تَبَرّأُ مِنْهُ ﴾ (٤٩٤) فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرّقة ، فذلك الذي أبكاني (٤٩٤) .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : حدثنا محمد بن عبيد .

(ح) (ح) وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العُنْبَرِي، قال : أخبرنا جدي : يحيى بن منصور ، القاضي ، قال : حدثنا أحمد بن سلمة ، قال : حدثنا إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال :

زار النبي ، ﷺ ، قبر أمه ، فبكى وأبكى من حوله ، ثم قبال : « استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي ، فروروا الستغفار فلم يباذن لي ، فروروا القبور ؛ تُذَكِّركم الموت » رواه مسلم (٤٩٦) في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي

<sup>(</sup>٤٩٢) الآية الكريمة (١١٣) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤٩٣) الآية الكريمة (١١٤)من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤٩٤) قال ابن كثير في البداية ( ٢ : ٧٨٠ ) : « غريب ولم يخرجوه » .

<sup>(</sup>٤٩٥) حرف التحويل ليس في (ح) .

<sup>(</sup>٤٩٦) الحديث أخرجه مسلم في : ١١ ـ كتاب الجنائز (٣٦) باب استئذان النبي ﷺ ربه ـ عز وجل ـ في زيارة قبر أمه حديث (١٠٥ ، ١٠٦ ) ، صفحة (٦٧١) .

وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز في باب زيارة القبور ، (٤; ٩٠) ، وابن ماجة في : ٣- كتاب الجنائز (٤٨) باب ماجاء في زيارة قبور المشركين ،ح (١٥٧٧) ،ص (٥٠١) وعند الترمذي بعضه (٣: ٣٦١) .

شيبة ، عن محمد بن عبيد .

\* أُخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا علي بن حَمْساد ، قال : حدثنا محمد بن أيوب ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد بن سلمة » .

(ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، قال : حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا عفّان ، قال :

أَن رجلًا قبال : يبا رسول الله ، أين أبي ؟ قبال : في النبار ، فلمنا قَفَّى دعاه ، فقال : إن أبي وأباك في النار .

رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة (٤٩٧) .

\* أخبرنا أبو محمد: عبد الله بن عبد الرحمن الحُرْضِيُ ، النيسابوري ، قال: أخبرنا أبو بكر: محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم المقرىء ، قال: حدثنا موسى بن الحسن النَّسَوِي ، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال:

جَاءَ أُعرابي إلى النبي ، ﷺ ، فقال : إن أبي كان يصل الرحم ، وكان وكان ، فأين هو؟قال: في النار. قال : فكأنَّ الأعرابي وجد من ذلك، فقال : يا

<sup>(</sup>٤٩٧) الحديث اخرجه مسلم في : ١ - كتاب الايمان (٨٨) باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ، حديث رقم (٣٤٧)، صفحة (١٩١) ، كما أخرجه ابن حبان في صحيحه ، حديث رقم (٤٧٥) في الجزء الثاني من تحقيقنا . وكلمة (قفّى) ، معناها : ذهب مولياً ، وقد رُسمت في (هـ) : قفّا .

رسول الله فأين أبوك ؟ قال : حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار . قال : فأسلم الأعرابي بعد ، فقال : لقد كلفني رسول الله ، على العبا ، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار (٤٩٨) .

\* أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، قال : حدثنا أحمد بن عبيد الصفّار ، قال : حدثنا عبد الله (٩٩٩) بن شريك ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا نافع بن يزيد ، قال : حدثني ربيعة بن سيف ، قال : أخبرني أبو عبد الرحمن الحُبُلي ، عن عبد الله بن عمرو ، قال :

قَبَرْنا مع رسول الله ، ﷺ ، رجلاً ، فلما رجعنا وجَاذَبْنا بابه إذا هو بامرأة مقبلة لا نظنه عرفها ، فقال : يا فاطمة ، من أين جئت ؟ قالت : جئت من عند أهل هذا الميت ، رحَّمت إليهم ميَّتهم وعزَّيتهم ، قال : فلعلَّك بلغت معهم الكدى ؟ قالت : معاذ الله أن أبلغ معهم الكدى ، وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر . قال : لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أيك (٥٠٠)

والكُدى: المقابر.

قلت : جدّ أبيها : عبد المطلب بن هاشم .

وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة ، وكانوا يعبدون الوَثَن حتى ماتوا ، ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام وأمرهم لا يَقْدَحُ في نسب رسول الله ، ﷺ ، لأن أَنْكِحَةَ الكفَّار صحيحةٌ ، أَلا تراهم يُسْلِمُونَ مع

<sup>(</sup>٤٩٨) مجمع الزوائد (١: ١١٨) عن الطبراني في الكبير، وقال: « رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٤٩٩) في ( هـ ) : ﴿ عبيد ﴾ .

<sup>(</sup>٥٠٠) أخرجه النسائي (٤: ٧٧) ، وقال : أبو عبد الرحمن ضعيف ، وهو عند أبي داود في الجنائز (٣: ٢٦١) ، وأخرجه أحمد في المسند (٢: ١٦٩) ، واستدركه الحاكم (١: ٣٧٣) .

زوجاتهم فـلا يلزمهم تجـديـدُ العقــد ، ولا مفـارقتهن إذا كــان مثله يجـوز في الاسلام . [ وبالله التوفيق ](٥٠١) .

(٥٠١) عبارة « وبالله التوفيق » ليست في (ح) ، وجاء بعدها في نسخة (ص) : « قلت وأخباره ﷺ عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والمجانين والصم يمحنون » ثم قال : « من البداية والنهاية لابن كثير »

# جماع أبواب صفة رسول الله ﷺ باب صفة وجهه ﷺ

\* أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ - رحمه الله - قال : أخبرنا أبو الحسين : علي بن عبد الرحمن بن مَاتِي ، بالكوفة ، قال : حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَرزة ، قال : أخبرنا أبو غسّان ، قال : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت البَراء يقول :

« كَان رَسُولُ الله ، ﷺ ، أحسنَ الناس وجهاً ، وأَحْسَنَـ لُهُ خُلُقاً ، ليس بالطويل الذاهب ، ولا بالقصير ».

أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث إسحاق بن منصور عن إبراهيم (٥٠٢).

أخبرنا أبو الحسن : علي بن محمد بن بندار القَزْويني ، المجاور بمكة في

<sup>(</sup>٥٠٢) أخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب (٢٣) باب صفة النبي ﷺ ، فتح الباري (٦: ٥٦٤) من طريق أحمد بن سعيد ، عن إسحق بن منصور، عن إبراهيم بن يوسف ، عن أبيه ، عن أبي إسحق ، عن البراء . . ، وأخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٢٥) باب في صفة النبي ﷺ ، وأنه كان أحسن الناس وجهاً ، ح (٩٣) ، صفحة (١٨١٩) ، من طريق أبي كريب: محمد ابن العلاء عن اسحق بن منصور . .

المسجد الحرام ، قال : اخبرنا ابو الفضل : عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري ، قال : حدثنا أبو إسحاق : إبراهيم بن شريك الأسدي الكوفي ، سنة إحدى وثلاثمائة ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس اليَرْبُوعِي ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا أبو إسحاق ، قال :

قال رجل لِلْبَرَاءِ: أَكان وجمهُ رسول ِ الله ، ﷺ ، حديداً مثل السَّيْفِ؟ فقال: لا ، ولكنه كان مثل القمر.

\* وأخبرنا أبو عبد الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر : أحمد بن سليمان ، (٥٠٣ الفقيه ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا زهير ، عن أبي إسحاق ، قال :

سأُل رجل البراءَ : أُليس كان وجه رسول الله ، ﷺ ، مثل السيف ؟ قال : لا ، كان مثل القمر .

رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم (٥٠٤).

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ، ببغداد ، قال : أخبرنا عبد الله ابن جعفر بن درستويه ، قال : حدثنا أبو يوسف : يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، وعبيد الله ، عن إسرائيل ، عن سماك .

أنه سمع جابر بن سُمُرَةً قال له رجل : أكان رسول الله ، ﷺ ، وجهـ مثل

<sup>(</sup>۵۰۳) في (ص): «سلمان».

<sup>(</sup>٥٠٤) الحديث أخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب (٢٣) باب صفة النبي عَيْمَ ، فتح الباري (٥٠٤) ، أخرجه الترمذي في كتاب المناقب (٨) باب ما جاء في صفة النبي عَيْمَ ، ح (٣٦٣٦) ، صفحة (٥٩٨٠٥) من طريق سفيان بن وكيع ، عن حُمَيْد بن عبد المرحمن ، عن زهير ، عن أبي اسحق ، عن البراء .

وأخرجه الدارمي في المقدمة ، والإمام أحمد في « مسنده » ( £ : ٢٨١ ) و ( ٥ : £١٠ ) .

السيف؟ قال جابر: لا ؛ بل مثل الشمس والقمر ، مستديراً .

رواه مسلم في الصحيح، عن أبي بكر بن أبي شَيْبَةَ ، عن عُبَيد الله بن موسر (٥٠٠٠).

\* أخبرنا أبو طاهر: محمد بن محمد بن مُحْمش ، الفقيه ، قال : أخبرنا أبو حامد : أحمد بن محمد بن بلال البَزَّاز ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، إسماعيل الأَحْمَسِي ، قال : حدثنا المحاربي ، عن أشعث ، عن أبي إسحاق ، عن جابر بن سمرة ، قال :

رأيت النبي ، ﷺ ، في ليلة إضْحِيَان (٥٠٦) وعليه حلَّة حمراء ، فجعلتُ أنظر إليه وإلى القمر، فلهو كان في عيني أحسنَ من القمر (٥٠٧).

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثني محمد بن عبد العزيز الرَّمْلي ، قال : حدثنا القاسم بن غصن ، عن الأشعث ، عن أبي إسحاق ، عن جابر بن سمرة ، قال :

رأيت رسسول الله(٥٠٨)، ﷺ، في ليلة إضْحِيَــان، وعليـــه حلَّة حمــراء، فجعلت أُماثِلُ بينه وبين القمر.

\* أُخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، قال :

<sup>(</sup>٥٠٥) صحيح مسلم صفحة (١٨٢٣) .

<sup>(</sup>٥٠٦) ( أضحيان ) : مقمرة مضيئة لا غيم فيها .

<sup>(</sup>٥٠٧) أخرجه الترمذي في كتاب الأدب ( باب ) ما جاء في الرخصة في لبس الحمـرة للرجال حــديث (٢٨١١) ص (٥ : ١١٨ ) ، كما أخرجه الدارمي في المقدمة .

<sup>(</sup>۵۰۸) في (ح): د النبي ٤.

حدثنا عبيد بن عبد الواحد ، قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك .

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أبو صالح ، وابن بكير ، قالا : حدثنا الليث ، قال : خبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك : أن عبد الله بن كعب بن مالك \_ وكان قائد كعب من بنيه حين عمى \_ قال :

سمعت كعب بن مالك يقول : لما سلمت على رسول الله ، ﷺ ، وهـو يبرق وجهه ، وكان رسول الله ، ﷺ ، إذا سُرَّ استنار وجهه كأنه قطعةُ قمرٍ ، وكنا نعرف ذلك منه .

لفظ حديث أبي عبد الله .

رواه البخاري في الصحيح، عن يحيى بن بكير(٢٠٠٩).

(٥٠٩) الحديث أخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب (٢٣) بـاب صفة النبي على الباري (٢٠) باب حديث كعب بن مالك وقول (٦) ، وأخرجه مطوّلاً في : ٦٤ ـ كتاب المغازي (٧٩) باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل : « وعلى الثلاثة الذين خُلفوا » [ التوبة ـ ١١٨ ] وهو جزء من هـذا الحــديث الطويل وقع في الصفحة ( ٨ : ١١٦ ) من فتح الباري .

وأخرجه البخاري أيضاً في الوصايا قطعة ، وفي الجهاد قطعة ، وفي وفود الأنصار، وفي أربعة مواضع من التفسير، وفي الأحكام مطولاً ومختصراً .

وأخرجه مسلم في : ٤٩ ـ كتاب التوبة (٩) باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، وهذه قطعة من هذا الحديث الطويل . مسلم (٤: ٢١٢٧) .

وَأَخْرَجُهُ الْأَمَامُ أَحْمَدُ فِي ﴿ مُسْئَدُهُ ﴾ (٣: ٤٥٩ ) .

قال البدر العيني ( ١٦ : ١١٠ ) : « وأخرجه أبو داود في الطلاق عن أبي الطاهر ، وأخرحه النسائي فيه ، عن سليمان ، وعن محمد بن جبلة ، ومحمد بن يحيى ، ومحمد بن معدان .

\* أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، قال : أخبرنا أبو بكر القطّان ، قبال : حدثنا أبو بكر القطّان ، قبال : حدثنا ابن أجرنا ابن أحمد بن الأزهر ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت :

دخل النبي ، ﷺ ، يوماً مسروراً وأسارير وجهه تُبْرُقُ . فقبال : أَلم تَسْمَعِي ما قال مُجَزِّزُ المُدْلِجِيِّ ورأَى زيداً وأسامة قد غطّيا رؤ وسهما وبدت أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض (٥١١).

(٥١٠) سقطت من (ح).

(۱۱ه) الحديث أخرجه البخاري في : ٦٦ ـ كتاب المناقب (٢٣) باب صفة النبي ﷺ ، فتح الباري (١١) الحديث أخرجه البخاري (أيضاً) في : ٨٥ ـ كتاب الفرائض (٣١) باب القائف ، فتح الباري (٢١ : ٥٦) .

وأخرجه مسلم في : ١٧ ـ كتاب الرضاع (١١) باب العمل بالحاق القائف الولد ، حديث (٣٨) ، صفحة (١٠٨١ ـ ١٠٨٢ ) ، وأخرجه بعده بدون لفظ « تبرق » .

وأخرجه أبو داود في كتاب الـطلاق ( باب ) في القـافة ، ح ( ٢٢٦٧ ـ ٢٢٦٨ ) ، صفحـة ( ٢ : ٢٨٠ ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب الولاء والهبة ، (باب) ما جاء في القافة ، ح (٢١٢٩) ، صفحة ( £ : • ££ ) .

وأخرجه النسائي في الطلاق ، بـاب القافـة ( ٦ : ١٨٤ ) وأخرجـه الإمام أحمـد في « مسنده » ( ٦ : ٢٨ ، ٢٢٦ ) .

#### شرح الحديث:

 رواه البخاري في الصحيح ، عن يحيى عن عبد الرزاق . ورواه مسلم ، عن عُبْد بن حُمَيد، عن عبد الرزاق .

\* أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ، قال : أخبرنيا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا يونس بن أبي يَعْفُور العَبْدِي ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن امرأة من همدان ، سماها ، قالت :

حججت مع النبي، ﷺ ، مرات على بعير له . يطوف بالكعبة بيده مِحْجَن ، عليه بردان أحمران ، تكاد تمس منكبه ، إذا مر بالحجر استلمه بالمحجن ثم يرفعه إليه فيقبله .

قال أبو إسحاق : فقلت لها : شبهيه ؟ قالت : كالقمر ليلة البدر ، لم أر قله ولا بعده مثله ، ﷺ (١٢٥).

الاقدام بعضها من بعض فلما قضى هذا القائف بالحاق نسبه وكانت العرب تعتمد قول القائف ويعترفون بحقية القيافة فرح رسول الله الله لكونه زجرا لهم عن الطعن في النسب وكانت ام أسامة بركة حبشية سوداء وكان أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى وأمه ام ايمن حاضنة النبي الله وكان يسمى حب النبي الله واختلفوا في العمل بقول القائف فأثبته الشافعي واستدل بهذا الحديث والمشهور عن مالك اثباته في الإماء ونفيه في الحراثر ونفاء أبو حنيفة مطلقاً لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وليس في حديث المدلجي دليل على وجوب الحكم بقول القافة لأن اسامة كان نسبه ثابتاً من زيد قبل ذلك ولم يحتج النبي الله في ذلك الى قول احد وانما تعجب النبي الله من الحكم بذلك وترك رسول الله الله الانكار عليه لأنه لم يتعاط في ذلك اثبات ما لم يكن ثابتاً عن يكن ثابتاً عن يكن ثابتاً عن يكن ثابتاً عن كن يسول الله الله الانكار عليه لأنه لم يتعاط في ذلك اثبات ما لم

(٥١٢) فيه يونس بن أبي يعفور العبدي ، ضعفه أحمد ، وابن معين ، والنسائي . الميزان ( \$ : 800) .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل [ القطان ] قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر .

(ح) وحدثنا أبو محمد: عبد الله بن يوسف الأصبهاني - إملاء - قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، بمكة ، قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزَّهري ، قال (١٣٥٠) حدثنا عبد الله ابن موسى التيمي ، قال: حدثنا أسامة بن زيد ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، قال:

قلت للرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ : صفي لي رسول الله ، ﷺ ، قالت : لو رأيته لقلت : الشمس طالعة(١٤٥٠).

لفظ حديث يعقوب بن محمد ، وفي رواية إبراهيم قالت : يابني ، لو رأيته رأيت الشمس طالعة .

<sup>(</sup>۹۱۳) في ( هـ ) و ( ص ) : « قالا » .

<sup>(</sup>١٤٤) مجمع إلروائد ( ٨ : ٢٨٠ ) وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط .

# باب صفة لون رسول الله ﷺ

\* أخبرنا أبو الحسين: علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، قال: حدثنا روح بن حدثنا روح بن الفرج ، قال: حدثنا روح بن الفرج ، قال: حدثنا يحيى بن بكير ، قال: حدثني الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال:

سمعت أنس بن مالك ، وهو يصف رسول الله ، ﷺ ، قال : كان رَبْعَةً (٢١٥) من القَوْم : ليس بالطويل ولا بالقصير ؛ أَزْهَرَ اللون ، أَمْهَقَ (٢١٥)، ليس بأبيض ولا آدَمَ (٢١٥)، ليس بِجَعْدٍ قَطَطٍ ، ولا بالسَّبِطِ (٢١٩) رَجِلٌ ، نَزَلَ عليه وهو ابن أربعين سنة ، فَلَبِثَ بمكة عشر سنين يُنْذَلُ عليه وبالمدينة عشر سنين، ثم توفي هو ابن ستين سنة ، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرةً ببيضاء .

<sup>(</sup>٥١٥) في (ص): (أخبرنا).

<sup>(</sup>١٦٥) ( الربعة ) : المتوسط الطول .

<sup>(</sup>١٧٥) ( الأمهق ) : أي الشديد البياض .

<sup>(</sup>١٨٥) ( الآدم ) : أي ولا شديد السمرة ، وإنما يخالط بياضه الحمرة .

<sup>(</sup>٥١٩) ( السبط.) : المنبسط المسترسل ، والمراد أن شعره ليس نهاية في الجعودة وهي تكسره الشديد ولا في السبوطة ، وهي عدم تكسره وتثنيه بالكلية ، بل كان وسطاً بينهما .

قال ربيعة : فرأيت شعراً من شعره فإذا هو قد احمرً، فسألتُ فقيل : احمرً من الطيب .

رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير(٢٠٠).

\* أُخبرنا أُبوعبد الله (٢١٥) الحافظ ، قال : حدثنا على بن حَمْشَاذَ ، العدل ، قال : حدثنا محمد بن نعيم ، قال : حدثنا تُتَيْبَةُ بن سعيد .

(ح) وأخبرنا أبو الحسن : علي بن محمد المقنرىء ، قال : حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدثنا

( ٢٠ ) أخرجه البخاري في : ٦١ - كتاب المناقب ( ٢٣ ) باب صفة النبي ﷺ ، فتح الباري ( ٦ : ٣٤ ) ، عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي ، كما أخرجه البخاري في الحديث الذي بعده عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك بن أنس ، عن ربيعة ، عن أنس ، كما أخرجه البخاري ( أيضاً ) في : ٧٧ - كتاب اللباس ( ٦٨ ) باب الجعد ، فتح الباري ( ١٠ : ٣٥٦ ) ، عن اسماعيل عن مالك بن أنس ، عن ربيعة الرأي ، عن أنس .

وأخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، (٣١) باب صفة السبي ﷺ ومبعثه وسنه ، حديث رقم (١١٣) ، صفحة (١٨٢٤) ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك . . ، وفي الحديث الذي يليه ، صفحة (١٨٢٥) عن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حُجْر ، ثلاثتهم عن اسماعيل بن جعفر ، (ح) وعن القاسم بن زكريا ، عن خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، كلاهما عن ربيعة الرأي ، عن أنس .

والحديث في موطأ مالك ، في : ٤٩ ـ كتاب صفة النبي 難 (١) بـاب ما جـاء في صفة النبي 難 ، حديث (١) صفحة (٩١٩) .

وأخرجه الترمذي في المناقب ، باب في مبعث النبي ﷺ ، وابن كم كان حين بعث ، حديث (٣٦٢٣) ، صفحة (٥: ٥٩٢) ، كما أخرجه الترمذي في الشمائل كلاهما عن قتيبة ، عن مالك . . وقال : «حسن صحيح» .

(٥٢١) في (ح): وأبو بكر عبد الله الحافظ، وهو خطأ .

أبو الربيع ، قالا : حدثنا(٢٢٥) إسماعيل بن جعفر ، قال : حدثنا ربيعة : أنه سمع أنس بن مالك يقول :

كان رسول الله ، ﷺ ، رَجِل الشعر ، ليس بالسَّبِط ، ولا الجَعْد (٢٢٥) القَططِ ، أَزهر ، ليس بالآدم ، ولا الأبيض الأمْهَق ، كان رَبْعةً من القوم ، ليس بالقصير ولا الطويل ألبائن . بُعِثَ على رأس أربعين. أقام بالمدينة عشراً ، وبمكة عشراً . وتوفي على رأس ستين سنة ليس في رأسه ولا في لحيته عشرون شعرة بيضاء .

رواه مسلم في الصحيح (٢٤٥) ، عن قتيبة بن سعيــــد وغيره ، وأخــرجاه من وجه آخر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

ورواه ثابت، عن أنس فقال : كان أزهر اللون .

ورواه حُمَيْدٌ الطويل كما أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، قال : حدثنا أبو إسماعيل الصفّار ، قال : حدثنا أبو سعيد الحدّاد، قال : حدثنا خالد الواسطي .

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل: قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قبال: حدثني عمرو بن عون، وسعيد بن منصور، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن حُمَيْد الطويل، عن أنس بن مالك، قال:

كان رسول الله ، ﷺ ، أسمر اللون(٥٢٥).

<sup>(</sup>۵۲۲) سقطت من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣٢٥) في (ح): دولا بالجعد،

<sup>(</sup>٥٧٤) سبق تحريح الحديث بالهامش (٥٢٠) ، ،وأشرنـا إلى رواية مسلم هذه .

<sup>(</sup>٥٢٥) أحرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٢٨) باب كنان النبي أبيض . حديث (٩٩) صفحة (٥٢٥) .

\* وأخبرنا أبو الحسين بن بشران [قال](٢٦٥) أخبرنا أبو جعفر الرزاز، حدثنا يحيى بن جعفر، [قال]: أخبرنا علي بن عاصم، أخبرنا حُمَيْد، قال:

سمعت أنس بن مالك ، يقول : فذكر الخديث في صفة النبي ، ﷺ ، قال : وكان أبيض بياضُه إلى السمرة .

\* وأخبرنا أبو عبد الله: الحسين بن الحسن الغَضَاثِرِي ، ببغداد ، قال: حدثنا أبو جعفر الرزاز ، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدَّقِيقِي ، قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا الجريري ، قال:

كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت ، فقال أبو الطفيل : ما بقي أحد رأى رسول الله ، ﷺ ، غيري . قال : قلت : كيف كانت صفته ؟ قال : كان أبيض مليحاً مُقَصَّداً (٢٧٠).

\* وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثني عمرو بن عون ، وسعيد بن منصور ، قالا : حدثنا خالد بن عبد الله ، عن الجُريري ، عن أبي الطفيل ، قال :

رأيت النبي ، ﷺ ، ولم يبق أحد رأى غيـري النبيُّ ، ﷺ ، قال : فقلنــا

<sup>=</sup> وأخرجه الإمام أحمد في « مسده » ( 1 : ٣٦١ ) ، (٣ : ٢٥٩ ، ٢٦٧ ) ، وهو جزء من حديث أخرجه الترمذي في كتاب اللباس ( باب ) ها جاء في الجُمَّة واتحاد الشَّعَرِ حديث رقم (١٧٥٤ ) ، صفحة ( ٤ : ٣٣٣ ) ، والجمَّة . مجتمع الشعر ، ودكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٨ : ٢٧٧ ) وعزاه لأحمد، وأبي يعلى والبزار ، ورواه ابن عساكر أيضاً ، وقال : « تفرد به خالـد الطحان عن أنس » . . تهذيب تاريخ دمشق الكبير ( ١ : ٣٧٠ ) .

<sup>(</sup>٥٢٦) الزيادة من (ح).

<sup>(</sup>٧٢٧) مُقَصَّداً = المقصد من الرحال ليس بجسيم ولا طويل .

# له : صف لنا رسول الله ، ﷺ ، فقال : كان أبيضَ مليحَ الوجه.

رواه مسلم في الصحيح ، عن سعيد بن منصور(٢٨٠).

\* أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الفضل : محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي ، قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبى جُحَيْفَة ، قال :

رأيتُ رسول الله ، ﷺ ، أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يُشبهه. رواه مسلم في الصحيح ، عن واصل بن عبد الأعلى . ورواه البخاري ، عن عمرو بن علي ، عن محمد بن فضيل (٢٩٠٠).

(٥٢٨) أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٢٨) ماب كان النبي ﷺ أبيض مليح الوجه ، حديث رقم (٩٨) ، صفحة (١٨٢٠) ، من طريق سعيد بن منصور ، عن خالد بن عبد الله عن الجُريَّري ، عن أبي الطفيل . . وقال الإمام مسلم : «مات أبو الطُفَيْل سنة مائة ، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله ﷺ » .

وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب ( باب ) في هدي الرَّجْلِ ، ح (٤٨٦٤) ، ص ( ٤ : ٢٦٧ ) من حديث أبي الطفيل ، بزيادة « إذا مشىٰ كأنما يهوي في صبوب .

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٥: ٤٥٤) ، بزيادة كلمة « مقصَّداً » .

( ٢٩٩ ) وأخرجه الترمذي في : \$ \$ \_ كتاب الأدب ( ٦٠ ) باب منا جاء في العدة ، حديث ( ٢٨٢٦ ) ، وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ( \$ : ٣٠٧ ) في موضعين بإسناد واحد ، وقال الترمذي : « وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا .

ورواه الترمذي أيضاً في : ٥٠ ـ كتاب المناقب ، (٣١) باب مناقب الحسن والحسين ، ح (٣٧٧) ، صفحة (٥: ٩٥٩) ، وقال : «هذا حديث حسن صحيح ، وفي الناب عن أبي بكر » .

أخرحه البخاري في كتاب المناقب ، باب صفة النبي ﷺ . وأخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل باب شيبة النبي ، صفحة (١٨٣٢) . \* أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفّار، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن علي ـ يعني ابن الحنفية ـ عن أبيه ، قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، أَزْهَر اللون .

\* حدثنا أبو بكر: محمد بن الحسن بن فَوْرَك ، رحمه الله ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا المسعودي ، عن عثمان بن عبد الله بن هُرْمُز، عن نافع بن جُبير ، عن علي بن أبي طالب [ رضي الله عنه ] (٥٣٠) قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، مُشْرَباً وجهه حمرة .

\* وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر النحوي ، قال : حدثنا ابن الأصبهاني ، قال : حدثنا شريك ، عن عبد الملك بن عمير ، عن نافع بن جبير ، قال :

وصف لنا عليُّ النبيُّ ، ﷺ ، فقال : كان أبيضَ مشربَ الحُمْرة (٣١٠).

وروى ذلك هكذا من أوجه أُخرى عن عليّ.

ويقال إن المشرب منه حمرة : وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر .

\* أُخبرنا أُبوعبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس: محمد بـن

<sup>(</sup>۵۳۰) لیست فی ( ح ) .

<sup>(</sup>٣١) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ، ونقله السيوطي في الخصائص الكبرى (١: ٧٢) .

يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال : حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال :

فحدثني محمد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم ، عن عمه : سراقه بن جُعْشم .

\* وأخبرنا أبو الحسين (٥٣٠) بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا الحسن بن الربيع ، قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم ، عن أبيه : أن سُراقَة بن جعشم ، قال :

أُتيت رسول الله ؛ ﷺ ، فلما دَنَوْتُ منه وهو على ناقته أَنظر إلى ساقه كأنها جُمَّارة .

وفي رواية يونس : والله لكأني أنظر إلى ساقه في غَرْزِه كِأَنها جُمَّارة .

\* أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا أبو بكر الحُمَيْدي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا سفيان ، قال : أخبرنا إسماعيل بن أمية ، عن مزاحم بن أبي مزاحم ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، عن مُحَرِّش الكعبي ، قال :

اعتمر رسولُ الله ، ﷺ ، من الجِعِرَّانَةِ ليلاً ، فنظرتُ إلى ظهرهِ كأنـه سَبِيكَةُ فضَّة (٩٣٣).

<sup>(</sup>٥٣٢) في (ح) و ( هـ ) : « أبو الحسن » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣٣٣) أخرجه النسائي في كتاب الحج (١٠٤) باب دخول مكة ليلاً من طريق عمران بن يزيد ، عن شعيب ، عن ابن جريج ، عن مزاحم بن أبي مزاحم ، عن عبد العزيز بن عبدالله ، عن مُحرَّش الكعبي (٥ : ١٩٩ - ٢٠٠) ، وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده ، (٣ : ٢٦٦) و (٤ : ٢٩) ، و (٥ : ٣٨٠) .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ؛ قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء ، قال : حدثني عمرو بن الحارث ، قال : حدثني عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي ، قال أخبرني محمد بن مسلم ، عن سعيد بن المسيّب .

أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله ، ﷺ ، فقال : كان شديد البياض (۵۳۵).

\* أخبرني أبو عبد الرحمن السّلمي، قال: أخبرنا أبو الحسن المحمودي، قال: حدثنا أبو عبد الله: محمد بن علي الحافظ، قال: حدثنا محمد بن المثنّى، قال: حدثنا يعمر بن بشر، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرني

(٥٣٤) تبين من مجموع الروايات ان المراد بالسُّمْرة : الحُمْرة التي تخالط البياض، وأنَّ المراد بالبياض المثبت : ما تخالطه الحمرة .

وقال ابن أبي خيثمة : « ولونه ﷺ الذي لا شكَّ فيه : الأبيض الأزهر المشـرب من حمرة وإلى السمرة ما ضحى منه للشمس والريح، وأمًّا ما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر.

وتعقَّبه بعضهم بأن أنساً لا يخفى عليه أمره حتى يصفه بغير صفته اللازمة له لقربه منه، ولم يكن ﷺ ملازماً للشمس. نعم لو وصفه بـذلك بعض القـادمين ممن صادفـه في وقت غيَّرتـه الشمس لأمكن ، فالأولى حَمْلُ السَّمْرة في هذه الرواية على الحُمْرة التي تخالط البياض.

وقد وصفه أنس بأنه ﷺ أزهر اللون ليس بالأدم ، وهو حديث أصح من روايات كثيرة .

قال الحافظ العراقي : «في قوله : « أسمر اللون » : هذه اللفظة تفرَّد بها حُمَيْد عن أنس ، ورواها غيره بلفظ : « أزهر اللون » ٰ. . . ثم نظرنا من روىٰ صفة لونه ﷺ غير أنس، فكلهم وصفوه ﷺ بالبياض دون السُّمرة وهم خمسة عشر صحابياً » .

قاله الصالحي في السيرة الشامية (٢ : ١٨ ـ ١٩)، ثم تابع : قلت : سَمَّى في كتاب الشمائل منهم : دأبا بكر، وعمر، وعملاً، وأبا جُحَيْفة ، وابن عمر، وابن عباس، وهند بن أبي هالة، والحسن بن علي ، وأبا الطُّفَيْل ، ومُخَرَّش الكعبي ، وابن مسعود ، والبراء بن عازب، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة، وأبا هريرة ، وذكر احاديثهم وأسانيدهم . . . » . أ . هـ .

رِشْدِينُ بنُ سعد، قال : أخبرني عَمْرُو بن الحارث ، عن أبي يـونس، مولى أبي هريرة ، أنه سمع أبا هريرة ، قال :

ما رأيت شيئاً أَحْسَنَ من النبي ، ﷺ ، كأن الشمس تجري في وجهه ، وما رأيت شيئاً أَحْسَنَ من النبي ، ﷺ ، كأن الأرض تُطْوَى له ، إِنَّا لنجتهـ د ، وإنَّه غيـر مُكْتَرِث (٥٣٠).

<sup>(</sup>٥٣٥) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب (١٢) باب في صفة النبي ﷺ، ح (٣٦٤٨)، ص (٥: ٢٠٤)، والإمام أحمد في ومسنده ، (٢: ٢٥٨، ٢٩٥).

#### بساب

# صفة عين رسول الله ﷺ وأشفاره وفمه

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيـد بن أبي عمرو ؛ قالا حدثنا العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن ، سمرة ، قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، ضَلِيعَ الفم(٥٣٦) ، أَشكَـل العينين(٥٣٦) مَنْهُوسَ العَقِبَيْن (٥٣٨) .

\_\_\_\_\_

(٥٣٦) ضليع الفم = عظيم الفم ، كذا قاله الأكثرون وهو الأظهر ، قالوا : والعرب تمدح بذلك ، وتذم بصغر الفم ، وهو معنى قول ثعلب في « ضليع الفم » : واسع الفم ، وقال شمر : عنظيم الأسنان .

(٥٣٧) جاء تتمة الحديث قال شعبة : قلت لسماك : ما ضليع الفم ؟ قال عظيم الفم ، قال : قلت : ما أشكل العين ؟ قال : « قليل لحم أشكل العين ؟ قال : « قليل لحم العقب » .

قال القاضي: « هذا وهم من سماك باتفاق العلماء، وغلط ظاهر، وصوابه ما انفق عليه العلماء، ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب: إن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود ».

(٥٣٨) معناه قليل لحم العقب . كما قال.

أُخرجه مسلم في الصحيح من حديث غُنَّدر، عن شعبة (٥٢٩).

\* وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ، إملاء ، قال : حدثنا أبو العباس : قاسم ابن القاسم [ السيّارِي ] ( وه ) بِمَرْوَ ، قال : حدثنا عبدالله ، قال : أخبرني أبي ، عن شعبة ، عن سِمَاك بن حَرْب ، عن جابر بن سَمُرة ، قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، أَشْكَلَ العَيْنَيْنِ ، ضَلِيعَ الفم ، قلت : ما أَشْكَلُ العينين ؟ قال : باد أم جشم (٤٠٠) .

قلت : وهذا<sup>(۱۷)</sup> التفسير من جهة سماك ، وكذلك قباله مُعَباذ بن مُعَاذ ، عن شُعْبة : أَشْكَلَ العينين ، وقال أَبو داود عن شعبة : أَشْهل العينين .

\* حدثنا أبو بكر : محمد بن الحسن بن فَوْرَك ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني سِمَاك ، قال : سمعت جابر بن سَمُرة ، يقول :

كَانُ رَسُولُ الله ، ﷺ ، أَشْهَالَ العينين ، مَنْهُوسَ العَقِب ، ضلِيعَ الفم (٤٤٣) .

<sup>(</sup>۹۳۹) الحديث أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٢٧) باب في صفة فم النبي ﷺ ، حديث (٩٧)، ص (١٨٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب، (١٢) باب في صفة النبي ﷺ ، ح (٩٦٤)، صفحة (٥ : ٣٠٣) كلاهما من حديث شُعبة ، عن سماك ، عن جابر بن سَمُرة . وأخرجه الترمذي في الشمائل عن أبي موسى ، وعن أحمد بن منيع ولم يذكر و ضليع الفم ٤ . تحقة الاشراف (٢ : ١٥٨).

<sup>(</sup> ٤٠٠) الزيادة من ( هـ )، وسقطت من ( ح )، ووردت في ( ص ): « السباري ،.

<sup>(</sup>٥٤١) كنذا في الأصول: « بناد أم جشم »، وفي المستدرك (٣ : ٣٠٢) « بناد حيثم ». وفي مجمع الزوائد معناه : في عينه شيء من الحمرة .

<sup>(</sup>٧٤٧) في (هم) : ﴿ وَلَهَذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٩٤٣) هذه الرواية في «مسند أحمد » (٥ : ٨٨).

قال أَبو عبيـد(عُ<sup>وه)</sup> : الشكلةُ : كهيئة : الحُمْـرةِ تكون في بيـاضِ العين . والشهلةُ : غير الشكلة ، وهي حمرةُ في سَوَادِ العَيْن .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عباد ، عن حجاج ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة ، عن رسول الله ، على ، قال :

كنتَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيه قلتَ : أكحل العينين ، وليس بـأكحـلَ ، وكـان في ساقَيْ رسول الله ، ﷺ ، حُمُوشَةً ، وكان لا يضحك إلا تبسُّماً (١٤٠٠ .

\* أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عُبَيْد ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : حدثنا بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن علي ، عن أبيه قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، عظيمَ العينيْن ، أَهْدَبَ الْأَشْفَار ، مُشْرَب العين بحمرة .

\* وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا خالد بن عبد الله ، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده ، قال :

قيل لعلمي : انعت لنا رسول الله ، ﷺ ، فقال : كان أبيض مشربـاً بياضــه

<sup>(</sup>١٤٤) أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ، في كتابه « غريب الحديث » ( ٣ : ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥٤٥) أخرجه الترمذي في المناقب ، في صفة النبي ﷺ، ح (٣٦٤٥)، صفحة (٥ : ٣٠٣)، وفي الشمائل، وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٥ : ٩٧ ، ١٠٥).

حمرة . قال : وكان أسود الحدقة ، أهدب الأشفار .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل: قال أخبرنا عبد الله [ بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا عبد الله ] (٢٤٠٠) بن سلمة ، وسعيد بن منصور ؛ قالا : حدثنا عبسى بن يونس ، قال : حدثنا عمر بن عبد الله ، مولى غَفْرَة ، عن إبراهيم بن محمد ـ من ولد علي ـ قال :

كان علمي ، رضي الله عنه ، إذا نعت رسول الله ، على ، قال : كان في الوجه تدوير ، أبيض مشرب ، أَدْعَج العينين ، أَهْدَب الأَشْفَار .

\* وأخبرنا أبو الحسين ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، قال : حدثنا صالح مولى التَّوْءَمَة ، عن أبي هريرة . أنه كان يَنْعَتُ النبي ، عَنْ ، قال : كان أَهْدَب أَشْفَار العينين .

<sup>(</sup>٥٤٦) الزيادة من (ح)، وفي (ص) : ﴿ أخبرنا عبدالله، قال: حدثنا يعقوب، حدثنا عاصم. . ٤ .

#### بــاب

# صفة جبين رسول الله ﷺ وحاجبيه وأنفه وفمه وأسنانه

\* أخبرنا أبو الحسين: محمد بن الحسين القطان، قال: أخبرنا عبد الله ابن جعفر بن دَرستويه، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا إسحاق بن إبرهيم، قال: حدثني عمرو بن الحارث، قال: حدثني عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، قال: حدثني الزهري: محمد بن مسلم، عن سعيد بن المسيب: أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله عليه فقال:

كان مُفاض الجَبين أَهْدَبَ الأَشْفَار (٤٤٠).

\* وأخبرنا أبو الحسين قال: أخبرنا عبد الله ، قال; حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبو غسّان ، قال: حدثنا أبو غسّان ، قال: حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي ، قال: حدثني رجل بمكة ، عن ابنٍ (١٤٥٠) لأبي هَالَةَ التَّمِيمي ، عن الحسن بن علي ، عن خاله ، قال:

كان رسول الله ، ﷺ ، واسع الجبين ، أُزَجِّ الحواجب(٤٩٠) ، سوابغ(٠٠٠٠

<sup>(</sup>٥٤٧) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (١ : ٣٣٦)، ( ومُفاض الجبين ) اي واسع الجبين . (٥٤٨) في (ح) : « ابن أبي هالة ».

<sup>( 8</sup> ع ) الزَّجُج: تقوَّس في الحاجب مع طول ٍ في طرفه وامتداد، قال في النهاية، وقال غيره: « الزَّجَج: دقة الحاجبين وسبوغهما إلى محاذاة آخر العين مع تقوس ».

<sup>(</sup>٥٥٠) سوابغ : حال من المجرور وهمو الحواجب، جمع سابغ ، وهو التام الطويل ، أي أنها دقَّت في حال سبوغها . ووضع الحواجب موضع الحاجبين لأن التثنية جمع .

في غير قَرَن (٥٠١) ، بينهما عِرْقٌ يُدِرُّه الغضب (٥٥٠) أُقَّنِي العِرْنِين (٥٥٣) ، له نور يعلوه يحسبه من لم يتمامله أشمّ ، سهل الخدين ، ضليع الفم أشنب ، مُفَلِّج الأسنان(٤٥٥) .

\* أُخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أُخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا إبرهيم بن المنذر ، قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت (٥٥٥) الزهري ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبرهيم بن عقبة ، عن عمه موسى بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، أُفْلِج الثُّنيُّتين ، وكان إذا تكلم رُؤ ي كالنور بين ثناياه (۲۰۰۰).

<sup>(</sup>١٥٥) ( القَرَن ) = اتصال شعر الحاجبين .

<sup>(</sup>٥٥٢) يُدِرُّه الغضب = أي يحركه ويظهره ، كان ﷺ إذا غضب امتلاً ذلك العرق دماً كما يمتليء الضُّرع لبناً إذا درُّ فيظهر ويرتضع .

<sup>(</sup>٥٥٣) أقنى العِرْنين : طويل الأنف .

<sup>(204)</sup> شرح الشمائل للترمذي (١ : ٤٣).

<sup>(</sup>٥٥٥) في (ح) « ابن ابي ثابت عن الزهري » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥٦) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٨ : ٢٧٩)، وهزاه للطبراني في الأوسط ، وقال : « عبد العزيز بن أبي ثابت : ضعيف »

#### بساب

#### رأس رسول الله على وصفة لحيته

\* حدثنا أبو بكر: محمد بن الحسن بن فورك \_ رحمه الله \_ قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ، قال حدثنا يونس بن حبيب ، قال: حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا المسعودي ، عن عثمان بن عبد الله بن هُرمُز ، عن نافع بن جُبيرٌ ، عن على بن أبي طالب ، قال:

كان رسول الله ، ﷺ ، ضخم الرأس واللحية (٥٥٠) .

\* وأخبرنا محمد بن الحسين القطّان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، قال حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا شريك ، عن عبد الملك بن عُمير، عن نافع بن جُبيرْ ، قال :

وَصَفَ لنا عليٌّ النبيُّ ، ﷺ ، فقال : كان ضخم الهامة عظيم اللحية .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا نوح بن قيس ، الحداني ، قال : حدثنا خالد بن خالد التميمي ، عن يوسف بن مازن الراسبي :

<sup>(</sup>۵۵۷) أخرجه الترمذي \_ وهو جزء من حديث \_ في كتاب المناقب (٨) باب ما جاء في صفة النبي 滋 ، ح (٣٦٣٥)، ص (٥ : ٥٩٨)، وقال : د هذا حديث حسن صحيح ٤.

أَن رجلًا قال لعلي : يا أمير المؤمنين ، انعت لنا النبي ، على ، قال : كان أبيض مشرباً حمرة ، ضخم الهامة (٥٥٠) ، أغر أبلج ، أهدب الأشفار .

\* قال : أخبرنا أحمد بن عبيد ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن عبدالله ابن محمد بن عقيل ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله ،

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثني عمرو ابن الحارث ، قال : حدثني عبد الله بن سالم ، عن الزّبيدي ، قال : أخبرني الزهري : محمد بن مسلم، عن سعيد بن المسيب : أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله على . فقال :

« كان رسول الله ، ﷺ ، أسودَ اللحيةِ ، حَسَنَ الثغر » .

\* أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : حدثنا أبو الحسن المحمُودي ، قال : حدثنا ، أبو عبد الله : محمد بن علي الحافظ ، قال : حدثنا أبو موسى : محمد بن المُثنَّى ، قال حدثنا يحيى بن كثير : أبو غسان ، عن [جهضم بن الضحاك](٥٦٠).

<sup>(</sup>٥٥٨) في (ص) : بدون كلمة « ضخم » وصحفت الهامة إلى « القامة ».

<sup>(</sup>٩٥٩) أخرجه النسائي في كتاب الزينة (٨: ١٨٣) من حديث طويل، والإمام أحمد في «مسنده» (١٥٩) أخرجه النسائي في كتاب الزينة (٨: ١٨٣).

<sup>(</sup>٥٦٠) في (ه) « أبي ضمضم » ، وفي (ح) « أبي جهضم »، وفي (ص) : «جهضم » ، وهو جهضم » ، وهو التاريخ الكبير » (١ : ٢ : ٢٤٥)، وروى له هذا الحديث .

نزلت بالرُّخيْخ ، فقيل لي : ههنا رجل قد رأى النبي ، ﷺ ، فأتيته فقلت : رأيت رسول الله ، ﷺ ؟ قبال : نعم ، رأيته رجلًا مرْبُوعيًا ، حسن السَّبَلة . قال : وكانت اللحية تدعى في أول الإسلام سبلة (٥٦١) . والله أعلم .

(٥٦١) في (ص): « السَّبْلة ، .

## بـــاب صفة شعر رسول الله ﷺ

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو محمد زياد ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه سمع أنس بن مالك ، يقول :

كان رسول الله ، ﷺ ، رَجِل الشعر ليس بالسُّبِط ولا بالجعْد القَطِط(٢٦٥) .

رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر ، وأخرجاه من حديث مالك وغيره ، عن ربيعة (٩٦٩) .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، قال :

سئل أنس بن مالك عن شعرِ النبي ، على ، فقال : كان شعره بين الشَّعرين لا سبطٌ ولا جعْد بين أُذنيه وعاتقه .

<sup>(</sup>٥٦٢) (رجل الشعر): لا شديد الجعودة ، ولا شديد السبوطة ، بل بينهما. (٥٦٠) هو جزء من حديث مضى تخريجه بالهامش رقم (٥٢٠).

رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبـراهيم ، وعن عمرو بن علي ، عن وهب بن جرير ، عن أُبيه(٢٤٠) .

\* وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا علي بن حمشاد ، قال : حدثنا محمد بن أبوب ، وتميم بن محمد ، والحسن بن سفيان ؛ قالوا : حدثنا شيبان ابن فرُّوخ ، قال : حدثنا جريز بن حازم ، قال : حدثنا قتادة ، قال :

قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله ، ﷺ ، قال كان شعراً رجلًا ، ليس بالجعْد ولا بالسَّبط ، بين أُذنيه وعاتقِه .

رواه مسلم في الصحيح(٥٦٥) عن شيبان بن فروخ .

\* أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله ابن جعفر ، قال : حدثنا عمرو بن عاصم ، ابن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا همّام ، قال : حدثنا قتادة (ح) .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبىرني عبد الله بن محمـد الكعبي ،

<sup>(</sup>٩٦٤) الحديث أخرجه البخاري في : ٧٧ ـ كتاب اللباس (٦٨) باب الجغد ، من طريق عمرو بن علي ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن قتادة، عن انس ، فتح الباري (١٠ : ٣٥٦)، واخرجه البخاري في الحديث الذي يليه ، فتح الباري (١٠ : ٣٥٧) عن مسلم بن إبراهيم ، عن جرير . . .

وأخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٢٦) باب صفة شعر النبي ﷺ حديث (٩٤)، صفحة (١٨١٩) من طريق شيبان بن فروخ ، عن جرير .

وأخرجه الترمذي في الشمائل عن محمد بن بشار ، عن وهب بن جرير ، والنسائي في الزينة ( ١٣٠ ) عن محمد بن المثنى ، عن وهب بن جرير ، وابن ماجة في : ٣٧ ـ كتاب اللباس (٣٦) باب اتخاذ الجمّة ، ح (٣٦٣٤) ، ص (١٢٠٠) ، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يزيد ابن هارون ، عن جرير . . .

<sup>(</sup>٥٦٥) مضى تخريجه ضمن التعليق السابق.

قال : حدثنا محمد بن أيوب ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همّام، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال :

كان شعرُ رسول الله ، ﷺ ، يَضْرِبُ منكبيَّه .

رواه البخاري في الصحيح عن موسىٰ بن إسماعيل وأخرجاه من حديث حبّان عن همّام (٢٦٩) .

\* وأخبرناأبو علي الرَّوذباري (٥٦٧)، قال :حدثنا أبو بكر بن داسة، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أبعد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس ، قال :

كان شعرُ رسول الله ، ﷺ ، إلى شحمة أُذنيه .

وقال حميد عن أنس: كان شعر رسبول الله ، ﷺ ، إلى أنصاف أذنيه (٥٦٨) .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال: أُخبرني الكرابِيسي ، قال : حدثنا محمد بن نصر ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال أُخبرنا إسماعيل بن عُليَّة ،

<sup>(</sup>٥٦٦) المحديث أخرجه البخاري في : ٧٧ - كتاب اللباس ، (٦٨) باب الجَعْد ، عن حِبّان ، عن همام ، عن قتادة ، عن انس، فتح الباري ، (١٠ : ٣٥٦)، وبعده عن موسى بن اسماعيل، عن همام . . . ، وأخرجه مسلم في : ٣٤ - كتاب الفضائل، (٢٦) باب صفة شعر النبي ﷺ، حديث (٩٥)، ص (١٨١٩) من طريق زهير بن حرب ، عن حبان بن هملال ، ومن طريق : محمد بن المثنى ، عن عبد الصمد، كلاهما عن همام ، عن قتادة . . . وأخرجه النسائي في كتاب المزينة (٨ : ١٣٣)، والإمام أحمد في « مسنده » (٥ : ١٢٥).

<sup>(</sup>٩٦٧) في ( ص ) : ﴿ الروز بادي ﴾ .

<sup>(</sup>٥٦٨) متفق عليه ، أخرجه البخاري في : ٧٧ كتاب اللباس (٦٨): باب الجعد، فتح الباري (١٠: ٥٠٠)، ومسلم في : ٤٣ كتاب الفضائل (٢٦) باب اصفة شعر النبي ﷺ، حديث رقم (٩٦) ، صفحة (١٨١٩).

عن حُميد . فذكره .

رواه مسلم عن يحيى بن يحيى .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أبو عمر .

(ح) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال : أخبرنا أبو عمرو بن السّمّاك ، قال : حدثنا حنبل بن إسحاق ، قال : حدثنا عفّان ، أخبرنا شُعبة ، قال : أخبرنا أبو إسحاق، قال : سمعت البراء بن عازب ، قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، مرْبُوعاً ، بعيد ما بين المنكبيْنِ ، يبلغ شعرُهُ شحمة أُذنيه ، عليه حُلَّة حمراة ، ما رأيت شيئاً أحسن منه .

رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر : حفص بن عمر ، وأخرجه مسلم من حديث غندر ، عن شعبة (٥٦٩) .

\* أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر : أحمد بن سلمان الفقيه ، قال : حدثنا أبو غسّان ، قال : سمعت البراء ، قال : سمعت البراء ، قال :

<sup>(</sup>٩٦٩) أخرجه البخاري في : ٦٦ ـ كتاب المناقب (٢٣) باب صفة النبي ﷺ، فتح الباري (٦ : ٥٦٥) ، عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن أبي إسحق السبيعي، عن البراء.

وأخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتــاب الفضائـل ، باب صَفــة النبي ﷺ ، صفحة (١٨١٨) عن أبي مؤسىٰ، وبندار كلاهما عن غندر ، ثلاثتهم عن شعبة ، عن أبى إسحٰق، عن البراء.

وأخرجه أبو داود في اللباس، حديث (٤٠٧٢)، صفحة (٤: ٥٤)، عن حفص بن عمر، وأعاد بعضه في الترجل (٤: ٨١)، واخرج الترمذي بعضه في الاستئذان، عن بندار، وأخرجه الترمذي من حديث البراء في المناقب، ح (٣٦٣٥) صفحة (٥: ٥٩٨) والنسائي في الزينة (٨: ١٨٣) باب اتخاذ الجمة من حديث البراء.

ما رأيت أحداً من خلق الله تعالى في حُلَّة حمراء ، يعني أحسن ، من رسول الله ، ﷺ ، إن جُمُّتُه تضْربُ قريباً من منكبيَّه .

قال أبو إسحاق : سمعته يحدث بهذا الحديث مراراً ، وما حدَّث به قط إلا ضحك .

رواه البخاري في الصحيح عن أبي غسّان : مالك بن إسماعيل .

\* أخبرنا أبو على : الحسين بن محمد الرُّوذباريُّ ، قال : أخبرنا أبو بكر ابن داسه ، قال : أخبرنا أبو داود ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، ومحمد بن سليمان الأنباري ، قالا : حدثنا وكيع (ح) .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا أبو كُريب ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن البراءِ، قال :

ما رأيت من ذي لمَّةٍ أحسن في حُلَّة حمراءَ مِنْ رسول الله ، ﷺ ، لـه شعر يضْرِبُ منْكَبيْه ، بعيد ما بين المنكبين ، ليس بالطويل ولا بالقصير .

لفظ حديث أبي كُريْب .

رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي كريب .

\* وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قبال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا ابن الأصبهاني ، قال : حدثنا شريك ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن نافع بن جُبير بن مُطْعم ، قال :

وصف لنا عليُّ النبي ، ﷺ ، فقال : كان كثير شعر الرأس رَجِله(٥٧١) .

<sup>(</sup>۵۷۰) في (ص) : ﴿ حدثنا ﴾.

<sup>(</sup>٥٧١) تهذيب تاريخ دمشق الكبير (١: ٣١٧).

\* وأخبرنا أبو على الرُّوذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا ابن نفيل ، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزُّناد ، عن هشام بن عُرْوة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت :

كان شعرُ النبي ، ﷺ (٧٧٠) ، فَوْقَ الوفْرة ودُون الجمَّة (٣٧٣) .

\* وأخبرنا أبو الحسين القطان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، ويحيى بن عبد الحميد ؛ قالا : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجِيح ، عن مجاهد ، قال :

قالت أُمّ هانيء : قدم النبيُّ ، ﷺ ، مكة قدْمةً ، ولـه أربع غـدائر . تعني ضفائر (٥٧٤) .

(٥٧٢) في (ص): درسول الله ﷺ ».

(٥٧٣) حديث «كان شعر النبي ﷺ فوق الوفرة ودون الجمة ، أخرجه أبو داود في الترجل (باب) ما جاء في الشعر ، حديث (٤١٨٧)، صفحة (٤ : ٨١ ـ ٨٨) ، والترمذي في كتاب اللباس (باب) ما جاء في الجمّة واتخاذ الشعر، حديث (١٧٥٥)، صفحة (٤ : ٣٣٣)، وقال أبو عيسى : « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت : «كنت أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد . . ».

وأخرجه ابن ماجة في : ٣٦ كتاب اللباس (٣٦) باب اتخاذ الجمَّة والـذوائب. حديث (٣٦٣)، صفحة (١٢٠٠).

(فائدة): إذا كان الشعر يصل إلى المنكبين فهو الجمة ، فإن كــان يصل إلى شحمــة الأذن فهو الوفرة، فإن طال الأذن ولم يبلغ الكتفين فهو اللمة .

(٥٧٤) أخرَجه أبو داوة في كتاب الترجل (١٢) بأب في الرجل يعقص شعره ، حديث ( ٤١٩١)، صفحة ( ٥٧٤) أخرَجه أبو داوة في كتاب الترجل (١٢) بأب نعن أبي نجيح ، عن مجاهد، قال : قالت: أم هانيء ، وأخرجه الترمذي في كتاب اللباس (٣٩) باب دخول النبي الله مكّة، حديث ( ١٧٨١) ، صفحة ٤ : ٢٤٦) ، وقال ابو عيسى : « هذا حديث حسن غريب ، قال محمد : لا أعرف لمجاهد سماعاً من أمّ هانيء » .

 \* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو يكر بن أبي إسحاق الفقيه ، قال : أخبرنا علي بن عبد الله بن يونس، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا ابن شهاب ، عن عُبيد الله ابن عبدالله عن ابن عباس قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه ، وكان أهـل الكتاب يَشـدلُون أشعـارهم ، وكان المشـركون يَفْـرُقُون رؤ وسهم . فسَـدَلَ رسول الله ، ﷺ ، ناصيته ثم فرَق بعدُ (٥٧٥) .

رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس.

ورواه مسلم عن محمد بن جعفر الوَرَكاني ، وغيره ، عن إبراهيم .

\* وأخبرنا الفقيه أبو الحسن: محمد بن يعقوب الطَّابِرَاني ، بها ، قال: أخبرنا أبو علي الصَّوَّاف ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثنا حدثني أبي ، قال: حدثنا حمّاد بن خالد ، قال: حدثنا مالك ، قال: حدثنا زياد بن سعد ، عن الزهرى ، عن أنس:

أَن النبي ، ﷺ ، سَدَلَ ناصيته ما شاءَ الله أَن يَسْدلَ ، ثم فرَق بَعْدُ (٢٧٥) .

<sup>(</sup>٥٧٥) أخرجه البخاري في : ٧٧ - كتاب اللباس (٧٠) باب الفَرْق، فتح الباري (١٠ : ٣٦١)، وأخرجه مسلم في : ٤٣ - كتاب الفضائل ، (٢٤) باب في سدل النبي ﷺ شعره وفرقه ، حديث (٩٠) ، صفحة (١٨١٧ - ١٨١٨) ، وأخرجه ابو داود في كتاب الترجل (باب) ما جاء في الفَرْقِ، حديث (٩٠) ، صفحة (٤ : ٨٨) ، ، وأخرجه ابن ماجة في : ٣٣ - كتاب اللباس (٣٦) باب اتخاذ الجمة والذوائب ، حديث (٣٦٣) ، صفحة (١١٩٩).

<sup>(</sup>٥٧٦) هذا الحديث بهذا الإسناد : مالك عن زياد بن سعد ، عن ابن شهاب الزهري هو في موطأ مالك في : ٥١ ـ كتاب الشَّعُر (١) باب السنة في الشعر ، حديث رقم (٣)، صفحة (٩٤٨). رواه مالك مرسلاً .

\*أخبرنا أبو الطاهر الفقيه ، قال : حدثنا أبو حامد بن بلال البَزار ، قال : حدثنا أبو الأزْهَر، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال :

حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزّبير ، عن عائشة ، قالت :

أَنَا فَرَقْتُ لِرسول الله ، ﷺ ، رأسه ، صَدَعْتُ فرقه عن يَافُوخه، وأرسلت ناصيته بين عينيه(٥٧٧) .

قال ابن إسحاق : والله أعلم ، أَذلكَ لقول رسول الله ﷺ : ﴿ لَا تَكُفَ ثُوبًا وَلَا شَعْرًا مِرْ اللهِ ﷺ : ﴿ لَا تَكُفَ ثُوبًا وَلاَ شَعْرًا مِرْ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

قال : وقد قال لي محمد بن جعفر ، وكان فقيهاً مسلماً : ما هي إلا سيماء من سيماء الأنبياء تمسكت بها النصاري من بين الناس .

ي ورواه البيهقي موصولًا عن أنس ، وهي رواية الإمام أحمد في مسنده (٣ : ٢١٥)،

ورواه البيهقي موصولاً عن أنس ، وهي رواية الإمام أحمد في مسنده (٣: ٢١٥)، وقال أحمد :

هذا خطأ إنما هو عن ابن عباس. وسبق تخريجه موصولاً عن ابن عباس في الصحيحين بالهامش
السابق، فهو عند البخاري في : ٧٧ - كتاب اللباس (٧٠) باب الفرق، وهـ و عند مسلم في : ٤٣ كتاب الفضائل، باب في سدل النبي على شعره وفرقه، حديث (٩٠)، وعند أحمد (١: ٢٤٦) عن
ابن عباس ، وكذا في (١: ٢٦١).

ورواه معمر ، وابن عُينينة ، عن الزهري، عن عبيد مرسلًا، لم يذكرا فيه ابن عباس .

وقال محمد بن يحيى النيسابوري: والصحيح المحفوظ ما رواه يونس ، وابراهيم بن سعد ، قال : وما أظن ابن عُيننة سمعه من الزهري . التمهيد (٢ : ٧٤).

<sup>(</sup>۵۷۷) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الترجل (باب) ما جاء في الفَرْقِ، ح (٤١٨٩) ، صفحة (٤ : ٨٢) .

<sup>(</sup>٥٧٨) بياض في (ص) مكان الجملة .

<sup>(</sup>٩٧٩) ( السيماء ) = العلامة .

الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، قال : حدثنا الحسن بن محمد الزَّعفراني ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك ، قال :

لما رمى رسول الله ، على ، الجَمْرَة ونحَرَ هَدْيَهُ نـاول الحلاق شقَّهُ الأيمن فحلقه ، فناولـه أبا طلحـة ، ثم ناولـه شقه الأيسـر فحلقه ، وأمـره أن يقسم بين الناس .

رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر ، عن سُفيان . (٥٨٠) .

(٥٨٠) الحديث أخرجه مسلم في : 10 - كتاب الحج (٥٦) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق . . . . حديث (٣٢٦)، ص (٩٤٨) ، وأخرجه ابو داود في كتاب المناسك ، (باب) الحلق والتقصير ، حديث (١٩٨١) ، ص (٢ : ٣٠٣) ، وأخرجه الترمذي في كتاب الحج ، (باب) ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق ؛ ح (٩١٧) ، صفحة (٣ : ٢٤٦) وقال أبو عيسىٰ : « هذا حديث حسن صحيح ».

(فائدة) : حاصل الأحاديث السابقة : أن شَعْره ﷺ كان جُمَّة وَفْرةِ لِمَّة ، فوق الجُمَّة ودون الوفرة عَكُسُه ، فالرَفْرة ـ بفتح الواو وإسكان الفاء : ما بلَغ شحمة الأذن ، واللَّمة ـ بكسر اللام : ما نزَل عن شَحْمة الأذن ، والجُمَّة ـ بفسم الجيم وتشديد الميم ـ قال الجوهري رحمه الله تعالى : هي مُجْتَمع شعر الرأس وهي أكثر من الوَفْرة ما نزل عن ذلك إلى المنكبين .

هذا قول جمهور أهل اللغة وهو الـذي ذكره أصحاب المُحْكَم والنهاية والمَشارق وغيرهم . واختلف فيه كلام الجوهري . فذكره على الصواب، في عادة ولَمَم » فقال : واللَّمة ـ بالكسر : الشعر ، المتجاوز شحمة الأذن. فإذا بلَغت المنكبين فهي الجُمَّة . وخالف ذلك في مادة و وَفَر » فقال : والوفرة إلى شحمة الأذن ثم الجُمَّة ثم اللَّمة . وهي التي ألمَّت بالمنكبين انتهى .

قال الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى : وما قاله في باب الميم هو الصواب وهو الموافق لقـول غيره من أهـل اللغة : ولا جَمْع بين رواية : ( فـوق الجمـة ، ودون الـوفـرة ) وهي عنــد الترمذي ، والعكس رواية أبي داود وابن ماجة ، وهي الموافقة لقول أهل اللغة ، إلا على المحمل =

= الذي تؤول عليه رواية الترمذي ، وذلك أنه للحد يراد بقوله : « دون » بالنسبة إلى محل وصول الشعر. فرواية الترمذي محمولة على هذا التأويل : أن شعره كان فوق الجمّة أي أرفع في المحل . فعلى هذا يكون شعره لَمّة ، وهو ما بين الوَفْرة ، والجُمة ، وتكون رواية أبي داود وابن ماجة معناها : « كان سعره فوق الوفرة » أي أكثر من الوفرة ودون الجُمة أي في الكثرة .

وعلى هذا فلا تعارض بين الروايتين . فروى كل راوٍ ما فهمه من الفوق والدُّون ، .

وقال القاضي: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه والذي يلي أذنيه وعاتقيه وما خلفه هـو الـذي يضـرب منكبيه. وقيـل بـل لاختـلاف الأوقـات فـإذا غفـل عن تقصير شعره بلغ المنكب وإذا قصره كان إلى أنصاف أذنيه فكان يُقصّر ويطُول بحسب ذلك .

# بساب ذکر شیب النبی ﷺ وما ورد فی خضابه (۸۱۰)

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، ببغداد ، قال : أخبرنا عبد الله ابن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال : سمعت أنس بن مالك يقول : .

توفي رسول الله ، ﷺ ، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . قال ربيعة فرأيت شعراً من شعر رسول الله ، ﷺ ، فإذا هـو أحمر ، فسألت فقيل : من الطيب .

رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكيــر ، عن الليث . وأخرجــاه من حديث مالك ، عن ربيعة . وكذلك روى عن الزهري ، عن أنس (۸۲°) .

\* أخبرنا أبوعبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبوعبد الله : محمد بن يعقبوب الحافظ ، قال : حدثنا مُعَلَّى بن السريّ بن خُزيْمَة ، قال : حدثنا وهيب ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، قال :

<sup>(</sup>٥٨١) سقط العنوان من نسخة (هـ).

<sup>(</sup>٥٨٧) هو جزء من الحديث الذي مضى ، وسبق تخريجه بالهامش رقم (٥٢٠).

سألت أنس بن مالك : أَخَضَب رسول الله ، ﷺ ، فقال : إنه لم يـر من الشيب إلا قليلا(٨٣٠) .

\*وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا عبد الله (٩٨٤) الشيباني ، قال : حدثنا علي بن الحسن الهِلالي ، قال : حدثنا مُعَلَّى بن أُسد . فذكره بمثله .

رواه البخاري في الصحيح ، عن مُعَلَّى بن أُسد . ورواه مسلم عن حجاج الشاعر ، عن مُعَلَّى بن أُسد (٥٨٠) .

\* أخبرنا أبو الحسين الفضل بن القطان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد ـ هو ابن زيد ـ عن ثابت ، قال :

سأَلتُ أَنسَ بن مالك : هَلْ خَضَبَ رَسُولُ الله ، ﷺ ؟ فقال : إنه لم ير من الشيب ما يخضب ، ولو شئتُ ، أَن أُعـدٌ شمطات كُنَّ في لحيته ، ولكن خضب أبو بكر بالحنَّاءِ .

<sup>(</sup>٥٨٣) أخرجه البخاري في : ٧٧ كتاب اللباس (٦٦) باب ما يُذكر في الشيب ، ح (٥٨٩٤) من فتح الباري صفحة (١٠ : ٣٥١) من طريق: معلى بن أسد . عن وُهيب، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال : سألت أنساً ،

وأخرجه مسلم في ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٢٩) بــاب شيبه 難، حديث (١٠١) و (١٠٢)، صفحة (١٠٢) كلاهما عن محمد بن سيرين عن الس .

وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن حُمَيْد عن انس : أخضب رسول الله ﴿ ؟ قال : إنه لم ير من الشَّيْبِ إلا نحو سبعة عشر أو عشرين شعرةً في مُقَدَّم لحيته ، سنن ابن ماجة، حديث (٣٦٢٩)، صفحة (١١٩٨).

<sup>(</sup>٨٤) في ( هـ ) : ﴿ أَبُو عَبِدُ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥٨٥) سبقت الإشارة إلى هذه الزواية في الهامش (٩٨٣) .

رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب (٨٦٠) .

\* وأخبرنا أبو الحسن : علي بن محمد المقرى، ، قال : أخبرنا الحسن ابن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو الربيع ، قال حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا ثابت ، قال :

سئل أنس عن خضاب النبي ، ﷺ ، فقال : لو شئت أن أعدّ شمطاتٍ كُنَّ في رأسه . فعلت : قال : ولم يختضب ، وقد اختضب أبو بكسر بالحنّاء والكَتَم (۴۸۰) ، واختضب عمر بالحناءِ بحْتاً .

رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع(٥٨٨).

\* وأخبرنا محمد بن أبي الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا الحجاج .

وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا علي بن حمشاد العدل ، قال : أخبرنا أبو مسلم ، أن (٥٨٩) الحجاج بن منهال حدّثهم ، قال : حدثنا حمّاد بن سلمة ، قال : حدثنا ثابت ، قال ؛

<sup>(</sup>٥٨٦) أخرجه البخاري في : ٧٧ - كتاب اللباس (٦٦) رساب ما يذكر في الشيب . فتح الباري (١٠ : ٥٨٦) .

<sup>(</sup>٥٨٧) ( الكَتُمُ ) هو حبُّ يُشْبهُ الفلفل . يُصبغ به الشعر فيكسر بياضه أو حمرته إلى السواد ، وإذا خلط مع الحنّاء يقوي الشعر .

<sup>(</sup>٥٨٨) أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٢٩) باب شيبه كلة ، حديث (١٠٣) ، ص (١٨٢١)، و (٥٨٨) أخرجه البخاري بهذا الإسناد جزأه الأول في : ٧٧ ـ كتاب اللباس (٦٦) باب ما يذكر في الشيب ، فتح الباري (١٠: ٣٥١ ـ ٣٥١)، وأخرجه ابو داود في كتاب السرجل ، (باب) في الخضاب ، ح (٢٠٩)، ص (٤: ٨٦).

<sup>(</sup>٥٨٩) في (ح): « من الحجاج ».

قيل لأنس: هل كان النبي ، على شابَ ؟ فقال: ما شَانَهُ الله تعالى بالشّيب ، ما كان في رأسه إلا سبع عشرة أو ثمان عشرة شعرة (٩٩٠).

لفظ حـديث يعقوب . وفي روايـة أبي مسلم : قيل لأنس : مـا كان شيب النبى ، ﷺ ؟ ثم ذكره .

\* أخبرنا على بن محمد المقري الإسفراييني ، قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، قال : حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا المُثَنَّى بن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس :

أَن النبي ، ﷺ ، لم يختضب ؛ إنما كان شَمطَ عند العَنْفَقَةِ (٥٩١) يسيراً ، وفي الصَّدْغيْن يسيراً . [ وفي الرأس يسيراً ](٥٩١) .

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مُثنَّى ، عن عبد الصمد .

\* أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني، قال : أخبرنا أبو بكر : محمد (٥٩٣) بن الحسين القطّان ، قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث

<sup>(</sup>٩٩٠) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٣ : ٢٥٤) من حديث أنس .

<sup>(</sup>٩٩١) ( العُنْفَقَـة ) : أصل العنفقـة : خفة الشيء وقلته، ويقصــد بها هنــا : الشعــر الــذي في الشفــة السفلى ، وقيل : الشعر الذي بينها وبين الذقن .

<sup>(</sup>٩٩٧) الزيادة من (ص)، والحديث في مسلم وهو جزء من حديث أخرجه في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٩٩٧) باب شيبه ﷺ ، حديث (١٠٤) ، ص (١٠٤) عن نصر بن علي الجَهْضَعيّ ، عن أبيه، عن المثنى بن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس قال : « يُكُره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته ، قال : « ولم يختضب رسول الله ﷺ ، إنما كان البياض في عَنْفَقّتِه وفي الصَّدْغَيْنِ . وفي الرأس نَبُدُ ».

وأخرجه النسائي في كتاب الزينة ، باب الخضاب بالصفرة ، (٨: ١٤١).

<sup>(</sup>٩٩٣) في (ح): « أبو بكر بن محمد ».

البغدادي ، قال : أُخبرنا يحيى بن أبي بكير ، قال : حدثنا زهير(ح) .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ؛ محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا زهير . (ح) .

وأُجِبرنا أَبو عبد الله ، قال : أُخبرنا أَبو بكر بن إسحاق ، قال :

أُخبرنا إسماعيل بن قُتَيْبَة (٤٩٤) ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : حدثنا أَبو خَيْثَمَة ، عن أَبي إسحاق ، عن أَبي جُحَيْفَة ، قال :

رأيت رسول الله ، ﷺ ، هذه منه بيضاء ، ووضغ زهير بعض أصابعه على عَنْفَقَتِه . فقيل له : مثل من أنت يومثذ ؟ فقال : أَبْـرِي النَّبْلُ وَأَرِيشُها .

وفي رواية الأصفهاني : ووضع يده على عَنْفَقَتِه .

رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، وأحمد بن يونس .

وأخرجه البخاري من حديث إسرائيل ، عن أبي إسحاق (٥٠٠٥) .

\* حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، إملاء ، وأبو سعيد بن أبي عَمْرو ، قراءَة ؛ قالا حدثنا أبو أردَّعَة : عبد الله العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا علي بن عيّاش ، قال : حدثنا حريز بن عيّمان ، قال : حدثنا حريز بن عيّمان ، قال :

<sup>(</sup>۵۹٤) مكانها بياض في ( ص ).

<sup>(</sup>٥٩٥) أخرجه مسلم في : ٤٣٠ كتاب الفضائل، (٢٩) باب شيبه 義، ح (١٠٦) ، ص (١٨٢٢) ، وأخرجه البخاري مختصراً ، فتح الباري (٦: ٤٣٥) ، وأخرجه الإمام أحمد في و مسنده ٤. (٤: ٣٠٩) من حديث أبي جحيفة .

قلت لعبـد الله بن بسر السلمي : رأيت رسـول الله ، ﷺ ، أكـان شيخـًا ؟ قال : كان في عَنْفَقَتِه شَعَرَاتٌ بيْضٌ .

رواه البخاري في الصحيح (٩٩٦) ، عن عصام بن خالد ، عن حَريز بن عثمان .

\* حدثنا أبو بكر: محمد بن الحسن بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ، قال : حدثنا أبو داود الطّيالسي ، قال : حدثنا شعبة ، عن سِمَاك ، قال :

سمعت جابر بن سَمُرَة ، وذكر شَمَط النبي ، ﷺ ، قال : إذا ادَّهن لم ير ، وإذا لم يَدَّهن تبيّن .

رواه مسلم في الصحيح (٥٩٧) عن محمد بن مُثَنَّى ، عن أبي داود .

\* وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال حدثنا الحجاج ، قال : حدثنا حمّاد ، عن سِمَاك بن حرب ، عن جابر بن سمرة ، قال :

ما كان في رأس رسول الله ، ﷺ ، ولا في لحيته من الشيب إلا شعـرات

<sup>(</sup>٩٩٦) انفرد البخاري بإخراجه في: ٦١ ـ كتاب المناقب (٢٣) بـاب صفة النبي 選 ، ح (٣٥٤٦) ، فتح الباري (٦٤ : ٩٦٤).

<sup>(</sup>۹۹۷) رواه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائـل (٢٩) بـاب شيبه ﷺ ، حـديث (١٠٨) ، ص (١٨٢٢) ولفظه : « كان إذا دَهَنَ رأسه لم يُرَ منه شيء . وإذا لم يَدْهن رئي منه ».

وأخرجه النسائي في كتاب الزينة ، بـاب الدهن ، (٨ : ١٥٠).

وأخرجه الترمذي في الشمائل ، والإمام أحمد في «مسنده» (٥: ٨٦ ، ٨٨) كلهم من حديث شعبة ، عن سماك ، عن جابر بن سَمُرة .

ني مَفْرق رأسه إِذا ادهن وَارَاهُنَّ الدُّهْنُ<sup>(٩٩٥)</sup> .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفسر النحوي ، قال : حدثنا عبد الله بن موسى ، وأبو نعيم ؛ قالا : حدثنا إسرائيل ، عن سماك : أنه سمع جابر بن سمرة ، يقول :

كان رسول الله ، ﷺ ، قـد شَمِطَ مُقَدَّم رأسـه ولحيته ، وإذا آدَهَن ومَشـطهُ لم يَسْتَبِن (٩٩٩٠) .

قال أبو نعيم : فكان إذا دهنه ومشطه لم يتبين . زاد أبو نعيم : وكان كثير الشعر واللحية .

قالا جميعاً في الحديث: وإذا شَعِث رأسُه تبَيَّنَ. فقال رجل: كان وجهه مثل السيف؟ فقال: جابر لا، بل مثل الشمس والقمر مستديراً، ورأيت خاتمَه عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يُشْبِه جَسَدَه.

رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عُبيـد الله بن موسى .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا عبد الله بن عثمان ، عن أبي حمزة السّكرى ، عن عثمان بن عبد الله بن مُوهّب القُرَشى ، قال :

<sup>(</sup>٩٩٨) أخرجه الإمام أحمد في « مسئله » (٥ : ٩٠ ، ٩٢ ، ٩٠ ، ١٠٠ ، ١٠٤).

<sup>(</sup>۹۹۹) أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٢٩) باب شيبه 義 ، حديث (١٠٩)، ص (١٨٢٣)، و والإمام أحمد في و مسنده » (٥ : ١٠٤).

دخلنا على أم سَلَمَة زوج النبي ، عَلَيْ ، فَأَخْرَجَتْ إلينا من شعر رسول الله ، عَلَيْ ، فإذا هو أحمر مصبوغ بالحنّاء والكَتَم (٢٠٠٠) .

\* وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : حدثنا أحمد بن عبيد الصفًار ، قال : حدثنا تَمتَام محمد بن غالب ، قال : حدثنا سلّام بن أبى مُطيع ، غن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب ، قال :

أخرجت إلينا أمّ سلمة شعراً من شعر النبي ، ﷺ ، مخضوبـاً . قال : أراه قال : بالحناء والكتم .

رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل ، دون قوله : بالحنَّاءِ والكتم .

\*أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصَّغاني ، قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن عثمان بن عبدالله بن مَوْهَب ، قال :

كان عند أم سلمة جُلْجُلٌ من فضّة ضخم ، فيه من شعر النبي ، ﷺ ، فكان إذا أصاب إنساناً الحُمَّى بعث إليها فَخَضْخَضْتُهُ فيه ، ثم يَنْضَحُهُ الرجلُ على وجهه . قال: بعثني أهلي إليها فأخرجَتْهُ فإذا هو هكذا ، وأشار إسرائيل بثلاث أصابع ، وكان فيه شعرات حمراء(٢٠١) .

<sup>(</sup>٩٠٠) أخرجه البخاري في : ٧٧ ـ كتاب اللباس (٦٦) باب ما يُذكر في الشَّيب عن مالك بن اسماعيل ، عن إسرائيل، عن عثمان بن عبد الله بن وهب ، قال : « أرسلني أهلي إلى أم سلمة يقدح من ماء ـ وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها شعرٌ من شعر النبي ﷺ ، وكان إذا أصاب الانسانَ عين أو شيء بعث إليها مخضبةً ، فاطلعتُ في الجلجل فرأيت شعرات حمراً ». فتح الباري (١٠ : ٣٥٧) ، ثم اخرجه بعده مختصراً .

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٦ : ٢٩٦ ، ٣١٩ ، ٣٢٢).

<sup>(</sup>٦٠١) في ( ص ): حمر ، وفي هامش ( ص ) : خمس والحديث مضي ذكره في (٦٠٠).

رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل عن ، إسرائيل .

حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو العباس السَّياري (٢٠٢) ، قال : حدثنا علي بن الحسن بن قال : حدثنا علي بن الحسن بن شقيق ، قال أخبرنا أبو حمزة : عبد الملك بن عمير ، عن إياد بن لَقِيط ، عن أبي رِمْثَةَ ، قال :

أُتيت النبي ، ﷺ ، وعليه بُرْدَان أُخضران ، وله شعر قد عـلاه الشيب ، وشيبه أُحمر مخضوب بالحنَّاءِ(٦٠٣) .

\* وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا عبد الله بـن جعفر ، قال حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا عبيـد الله بن إياد ، قال : حدثنى إياد بن أبى رِمْثَة . قال :

انطلقت مع أبي نحو رسول الله ، ﷺ فلما رأيته قال لي : هل تدري من هـذا؟ قلت : لا . قال : إن هـذا رسـول الله ، ﷺ ، فاقشعررت حين قـال ذلك ، وكنت أظن رسول الله ، ﷺ ، شيئاً لا يشبه النّاس ، فإذا هو بشر ذو وَفْرَةٍ بها رَدْعُ من حنّاء ، وعليه بُرْدَان أخضران (٢٠٤) .

<sup>(</sup>۲۰۲) في (ص): « اليساري ».

<sup>(</sup>٢٠٣) مختصراً ، وسيأتي في الحديث التالي مطولاً .

<sup>(</sup>٢٠٤) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب اللباس (باب عي الخضرة ، ح (٢٠٦٥) ، ص (٤: ٢٥)، وفي كتاب الترجل (باب) في الخضاب ، حديث رقم (٢٠٦١) ، ص (٤: ٨٦) ، عن أحمد بن يونس ، عن عبيد الله بن إياد ، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة.

وأخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان عن بندار، عن ابن مهدي ، عن عبيد الله بن إياد بن لقيط بقصة البردين، وقال : « حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث ابن إياد ».

وأخرجه النساثي في كتاب الصلاة عن بندار محمد بن بشار بـهـ مختصراً ، وزاد « يخطب »، وزاد في كتاب الزينة بهذا الإسناد قصة خضابه بالحناء .

\*أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو الفضل: محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن زياد، قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد.

(ح)(ص) وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال : أخبرنا عبد الله ابن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثني محمد بن عبد الله المَخْرَمِي ، قال : حدثنا أبو سفيان الجمْيَرِي ، عن الضحّاك بن حمزة ، عن غيدان بن جامع بن إياد بن لَقيط ، عن أبي رِمُثَةَ قال :

كسان رسول الله ، ﷺ ، يَخْضِبُ بسالحنَّسَاءِ والكَتَم . زاد المخسرمي في روايته : وكان شعره يبلغ كتفيه أَو مَنْكِبَيْه .

\*أخبرنا أبو علي : الحسين بن محمد الرُّوذباري، قال : أخبرنا أبو بكر ابن دَاسَة ، قال : حدثنا أبو داود : السَّجِسْتاني . قال حدثنا عبد الرحيم بن مُطرِّف ، أبو سفيان ، قال : حدثنا عمرو بن محمد ، قال : أخبرنا ابن أبي رُوَّاد ، عن نافع ، عن ابن عمر :

أَن النبي ، ﷺ ، كان يلبس النعال السَّبْتِيَّة ، ويصفَّر لحيت بالوَرْسِ والزَّعفران ، وكان ابن عمر يفعل ذلك (٦٠٦) .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا يحيى بن آدم ..(ح) .

<sup>(</sup>٩٠٥) الزيادة من (ص).

<sup>(</sup>٦٠٦) أخرجه أبو داود في كتاب الترجل ؛ (بـاب) ما جاء في خضاب الصفرة ، ح (٤٢١٠)، ص (٤ : ٨٦) ، والنسائي في الزينة عن عبدة بن عبد الرحيم المروزي .

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثني أبو جعفر : محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي ، قال : حدثنا شريك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال :

كان شيب رسول الله ، ﷺ ، نحواً من عشرين شعرة .

وفي رواية إسحاق ، قال : رأيت شيب رسول الله ، ﷺ ، نحواً من عشرين شعرة بيضاء في مُقَدَّمه .

\* حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أحمد بن سليمان الفقيه ، قال : حدثنا هلال بن العلاءِ الرّقي ، قال : حدثنا حسين بن عَيَّاش الرقي ، قال : حدثنا جعفر بن بُرْقَان ، قال ، حدثنا عبد الله بن عقيل ، قال :

قدم أنس بن مالك المدينة وعمرُ بن عبد العزيز وال عليها ، فبعث إليه عمر ، وقال للرسول أ: سله هل خضب رسول الله ، هي ، فإني رأيت شعراً من شعره قد لُون ؟ فقال أنس : إن رسول الله ، هي ، كان قد مُتع بالسواد ، ولو عددتُ ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدُهُنَّ على إجدى عشرة شيبة ، وأنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله ، هو الذي غَيَّر لؤنه (٢٠٧) .

<sup>(</sup>١٠٧) قال الحافظ ابن حجر: عُرف من مجموع الروايات أن الذي شاب في عنفقته هي أكثر مما شاب في غيرها ، وقول أنس لما سأله قتادة هل خضب؟ : « إنما كان شيء في صدغيه ، أراد أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب ، وقد صرَّح بذلك في رواية محمد بن سيرين التي مضت . واختلف في عدد الشعرات التي شابت في رأسه في ولحيته على النحو الذي مرَّ في مختلف الروايات السابقة ، وقد جمع العلامة البُلقيني بين هذه الروايات بأنها تدل على أن شعراته البيض لم تبلغ عشرين شعرة ، والرواية الثانية توضح أن ما دون العشرين كان سبع عشرة ، فتكون العشر في العنفقة ، والزائد عليها يكون في بقية لحيته هي ، ذلك أن اللحية تشمل العنفقة وغيرها .

#### بساب

### صفة بعد ما بين منكبي رسول الله ﷺ .

\* أخبرنا أبو بكر ، محمد بن الحسن بن فورك ـ رحمه الله ـ قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال :

سمعت البراء يقول: كان رسول الله ، ﷺ ، مَرْبُوعاً ، بعِيْـدَ ما بين المَنْكِبَيْن ، أعظم الناس ، وأحسن الناس ، جُمَّتُهُ إلى أُذنيه ، عليه حلَّة حمراء ، ما رأيت شيئاً قط أحسن منه .

أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة (٦٠٨) .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، القطّان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثني عبد الله بن سالم ،

<sup>(</sup>٦٠٨) أخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب ، (٢٣) بـاب صفة النبي ﷺ ، فتح البــاري (٦٠٨) أخرجه البخاري في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، (٢٥) بـاب صفة النبي ﷺ ، ح (١٨١٨) ، ص (١٨١٨) .

عن الزبيدي ، قال : أخبرني الزهري : محمد بن مسلم ، عن سعيد بن المُسَيَّب .

أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله ، ﷺ ، فقال : كان بَعِيدَ ما بين المَنْكَنْيْنِ (٢٠٩) .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الفضل : محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا الحسين بن محمد بن زياد ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا النَّضْر بن شُمَيْل ، قال : حدثنا صالح بن أبي الأخضر ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، كأنما صيغ من فِضةٍ ، رجِلَ الشعر ، مُفَاضَ البطن ، عظيم مُشَاشِ المَنْكِبيْن ، يطأُ بقدمه جميعاً ، إذا أُقبل أقبل جميعاً ، وإذا أُدبر أُدبر جميعاً .

<sup>(</sup>٦٠٩) طبقات ابن سعد ( ١ : ٤١٥ ) ، وأخرجه الترمذي في الشمائل .

#### باب

# صفة كفي رسول الله ﷺ، وقدميه، وإبطيه، وذراعيه، وساقيه، وصدره

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر : أحمد بن سلمان الفقيه ، ببغداد ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، قال : حدثنا مسلم ابن إبراهيم ، قال : حدثنا جرير ، عن قتادة ، عن أنس ، قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، ضخم اليدين ، لم أر بعده مثله ، وكان شعر النبى ، ﷺ ، رَجِلًا : لَا جَعْدُ ولا سبط .

رواه البخاري في الصحيح(٦١٠)عن مسلم بن إبراهيم .

\* أخبرنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفّار ، قال : حدثنا سليمان ، وأبو النعمان ؛ قال : حدثنا جرير ، عن قتادة ، عن أنس ، قال :

كان النبي ، رضخم الكفّين والقدمين، سائل العِرْق . رواه البخاري (٦١١) عن أبي النعمان ، إلا أنه قال : « ضخم الرأس

<sup>(</sup>٦١٠) الحديث أخرجه البخاري من حديث أنس في : ٧٧ ـ كتاب اللباس (٦٨) بـاب الجمد، ح (٥٩٠٦) ، فتح الباري (١٠ : ٣٥٧) .

<sup>(</sup>۲۱۱) فتح الباري، ح (۵۹۰۷) ، صفحة (۲۱۰) .

والقدمين ، وكان بَسِيطَ الكفين (٦١٢) ، ولم يذكر العِرْق .

\* أُخبرنا أبو عمر: محمد بن عبد الله الأديب ، قال: حدثنا أبو بكر الإسماعيلي ، قال: أخبرني الحسن - هو ابن سفيان - قال: حدثنا هُـدْبَةُ بن خالد القَيْسِي ، قال: حدثنا هَمَّام، قال: حدثنا قتادة ، عن أنس بن مالك - أو عن رجل - عن أبي هريرة ، قال:

كان رسول الله ، ﷺ ، ضخم القدمين ، حسن الوجه، لم أر بعده مثله .

رواه البخاري في الصحيح (٦١٣) ، عن عمرو بن علي، عن معاذ بن هانيء ، عن همّام .

قال البخاري : وقال هشام (٢١٤) عن معمر ، عن قتادة عن أنس : كان النبي ، ﷺ ، شُثْنَ (٢١٥) القدمين والكفّين .

\* وأخبرناه أبو الحسن: علي بن أحمد بن الحَمَّامِي المقرى، أخبرنا أحمد بن سليمان الفقيه، حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطَّيَالِسِي، حدثنا يحيى ابن معين، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر، فذكره بإسناده مثله، غير أنه قال: « شَفْنَ الكفين والقدمين ».

\* وأخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أبو جعفر : مهدي بن أبي مهدي ، قال : حدثنا هشام بن يوسف . فذكره ، إلا أنه لم يذكر الكفين .

<sup>(</sup>٦١٢) في الأصول: « بسيط الكفين » وأثبتُ ما في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٦١٣) فتح الباري (١٠: ٣٥٧).

<sup>(</sup>٦١٤) في (ح) همام وهو تصحيف ، والحديث في البخاري . فتح الباري (١٠ : ٣٥٧) .

<sup>(</sup>٩١٥) (شَنْن الكَفَيْن ) : بشين معجمة فثاء مثلثة ساكنة ، فنون ، هو الذي في أنامله غلظ بلا قِصَـر ، و ويُحْمد ذلك في الرجال لأنهم أشد لقبضتهم ، ويذم في النساء .

قال البخاري: وقال أبو هلال: حدثنا قتادة. فذكر معنى ما أخبرنا علي ابن أحمد بن عبدان ، قال: حدثنا محمد بن ابن أحمد بن عبدان ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق البَغَوِي، قال: حدثنا أبو سلمة: موسى بن إسماعيل المنقري ، قال: حدثنا أبو هلال ، عن قتادة ، عن أنس - أو عن جابر بن عبد الله - كذا قال أبو سلمة - قال:

كان رسول الله ضَخْمَ القدمين ، ضخم الكفين ، لم أر بعده شبيهاً به ،

\* أُخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، القطان ، قال : أُخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا آدم ، وعاصم بن علي ؟ قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، قال : حدثنا صالح ، مولى التَّوْءَمَة ، قال :

كان أَبو هريرة يَنْعَتُ النبي ، ﷺ ، قال : كان شَبْحَ الذِّرَاعين ، بعيداً ما بين المنكبين ، أَهْدَب أَشْفَار العينين(٦١٦).

\* حدثنا أبو بكر: محمد بن الحسن بن فورك ، رحمه الله ، قال : جدثنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا المسعودي ، عن عثمان بن عبد الله بن هُرمُز، عن نافع بن جُبَير ، عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، شُنْنَ الكفين والقدمين ، ضخم الكرَادِيسِ ، طويل المسرَبةِ (٦١٧).

<sup>(</sup>٦١٦) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٢ : ٣٢٨ ، ٤٤٨ ) وشبح الذراعين : عريض الذراعين . (٦١٣) الكراديس : رؤ وس العظام ، والمسربة : خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة .

\* وأخبرنا أبو الحسين بن المفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي ، قال : حدثنا ابن الأصبهاني ، قال : حدثنا شريك ، عن عبد الملك بن عمير ، عن نافع بن جُبير، قال :

وصف لنا علي النبيِّ ﷺ . فذكره بنحوه .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني محمد بن إبراهيم الهاشمي ، قال : حدثنا الحسين بن محمد بن زياد ، قال حدثنا عمروبن علي ، ومحمد بن بشار ، قالوا : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سَمُرة ، قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، ضَلِيعَ الفم ، أَشْكَلَ العينين ، مَنْهُ وسَ العَقِبَين . قلت لسماك : ما ضَلِيعُ الفم ؟ قال : عظيم الفم . قلت : ما أَشْكَلُ العينين ؟ قال : طُويل شَقّ العينين . قلت : ما مَنْهُ وس ِ العَقِب ؟ قال : قليل لحم العَقب .

رواه مسلم(٦١٨) ، عن محمد بن مُثَنَّى ، ومحمد بن بشَّار.

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثني عمرو ابن الحارث ، قال : حدثني عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي ، قال : أخبرني الزهري : محمد بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب :

أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله ، على ، فقال : كان يطأ بقدميه جميعاً ، ليس له أُخْمَص .

\* أخبرنا أبو الحسين : علي بن محمد بن بشران ، ببغداد ، قال : أخبرنا

(٦١٨) تقدم تخريجه بالهامش (٩٥٧) .

أبو الحسن : علي بن محمد المصري، قال : حدثنا مالك بن يحيى، قال : حدثنا يزيد بن مقسم ـ وهو ابن ضبّة ـ حدثنا يزيد بن مقسم ـ وهو ابن ضبّة ـ قال : حدثتنى عمتى سارةً بنت مقسم، عن ميمونة بنت كَردَم، قالت :

رأيت رسول الله ، ﷺ ، بمكة ، وهو على ناقة له ، وأنا مع أبي ، وبيد رسول الله ، ﷺ ، دِرَّة كدرة الكُتَّاب ، فدنا منه أبي فأخذ بقدمه ، فأقر لـه رسول الله ، ﷺ . قالت : فما نسيت طول إصبع قدمه السَّبَابة على سائر أصابعه (٦١٩).

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر: أحمد بن سلمان الفقيه ، قال : حدثنا محمد بن سابق ، قال : حدثنا مالك بن مِغُول، قال : سمعت عون بن أبي جُحَيفة، ذكر عن أبيه ؟ قال :

دُفِعْتُ إلى النبي ، ﷺ ، بالأبطح في قبّة بالهاجرة ، فَخَرَجَ بلالٌ فنادى بالصلاة، ثم دَخَلَ فأخرج فَضْل وَضوءِ رسول ِ الله ، ﷺ ، فوقف الناس عليه يأخذون منه . قال : ثم دخل فأخرج العَنزَةَ ثم خَرَجَ رسولُ الله ، ﷺ ، كأني أنظر إلى وَبِيصِ ساقيه ، فركز العَنْزَةَ ، ثمّ صلى بنا الظهر رَكْعتين يمر بين يبديه المرأة والحمار .

رواه البخاري في الصحيح ، عن الحسن بن الصباح، عن مخمـ د بن سابق .

<sup>(</sup>٦١٩) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٦ : ٣٦٦) ، وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائـــد » (٨ : ٢٨٠) وعزاه للطبراني ، وقال : « فيه من لم أعرفهم » .

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك بن مِغْوَل(٦٢٠).

\* أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو عبد الله . محمد ابن يعقوب ، قال : أخبرنا يحيى بن أبي بكير ، قال : حدثنا شعبة ، عن ثابت، عن أنس، قال :

رأيت رسول الله ، ﷺ ، يرفع يديه في الدعاءِ حتى يرى بياض إِبِطَيْه . يعنى في الاستسقاءِ .

رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكير .

وأخرجه البخاري من حديث قتادة ، عن أنس(٦٢١).

\* حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو سعيد الأحمسي قال : حدثنا الحسين بن حميد ، قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا عيّاد بن القوام ، قال : حدثنا حجّاج ، عن سِمَاك بن حرب ، عن جابر بن سَمُرة ، قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، لا يضحك إلا تَبَسُّماً ، وكان في ساقيـه حُمُوشَـةٌ ،

<sup>(</sup> ٩٢٠) أخرجه البخاري في : ٦١ - كتاب المناقب ( ٢٣) باب صفة النبي ﷺ ، ح ( ٣٥٦٦) ، فتح الباري ( ٦ : ٣٦٠ ) ، عن الحسن بن الصباح ، عن محمد بن سابق ، وأخرجه مسلم في : ٤ - كتاب الصلاة (٤٧) باب سترة المصلي ، حديث ( ٢٥٠) ، ص ( ١ : ٣٦٠ ) ، ( العنزه ) : الحربة .

<sup>(</sup>۲۲۱) الحديث أخرجه مسلم في : ٩ - كتاب صلاة الاستسقاء (١) بـاب رفع اليـدين بالـدعـاه في الاستسقاء ، حديث رقم (٧) ، صفحة (٦١٢) ، والإمام أحمد في « مسنده » (٤ : ١٩٣ ) . وأخرجه البخاري في : ٦١ - كتاب المناقب (٣٣) باب صفة النبي ﷺ ، ح (٣٥٦٥) ، فتح الباري (٢ : ٢٥٥) ، من حديث قتادة ، عن أنس .

وكنت إذا نظرت إليه قلت : أَكْحَل العينين ، وليس بأُكحل(٦٢٢).

\* أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، قال : أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفّار ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، أبو بكر ، قال : حدثنا مسلمة بن حفص السّعدي ، قال : حدثنا يحيى بن اليمان ، قال حدثنا إسرائيل ، عن حابر بن سَمُرة ، قال :

كانت إصبع رسول الله ﷺ ، خِنصِرَةً من رجليه مُتَظَاهرَة (٦٢٣).

\* أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : حدثنا أبو الحسن المحمودي المَرْوَزِيّ ، قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد بن علي الحافظ ، قال : حدثنا محمد بن المُثنَّى ، قال : حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا حرب بن شريح ، صاحب الخُلْقَان ، قال : حدثني رجل مِنْ بَلْعَدويَّة ، قال : حدثني جدّي ، قال :

انطلقت إلى المدينة . فذكر الحديث في رؤيته رسول الله ، ﷺ ، قال : فإذا رجل حسنُ الجسم ، عظيم الجبهة ، دقيق الأنف ، دقيق الحاجبين ، وإذا من لَدُن نَحْرِه إلى سُرّته كالخيط الممدود شعره ، ورأيته بين طِمْرَيْن ، فدنا منّي ، فقال : السلام عليك (٢٧٤).

<sup>(</sup>٦٢٢) أخرجه الترمذي في : ٥٠ - كتاب المناقب (١٢) باب في صفة النبي ﷺ ، حديث (٣٦٤٥) ، صفحة ( ٥ : ٣٠٣)، وقال أبو عيسى : ﴿ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح ، والحديث من طريق : أحمد بن منبع ، عن عباد بن العوام ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن سماك ابن حرب، عن جابر بن سَمْرة ، كما أخرجه الترمذي (أيضاً) في الشمائل .

<sup>(</sup>٦٢٣) حديث غريب ، قاله ابن كثير في البداية والنهاية (٢ : ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦٢٤) قال الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد (٢ : ١٠٣) :

وَصَف أنسٌ وغيره كفّ رسول الله ﷺ بالليونة ، وهو مخالف لوصف هند له إبالشثن وهو الغِلَظ مع الخشونة كما قال الأصمعي .

= قال الحافظ رحمه الله تعالى : والجمع بينهما : أن المراد باللين في الجلد والغِلَظ في العظام ، فيجتمع له نُعومة البدَن وقوَّته .

قال ابن بطًال رحمه الله تعالى : كانت كفه على ممتلئة لحماً غير أنها مع ضخامتها كانت ليَّنة كما في حديث المستورد . وأما قول الأصمعي : الشن غلظ الكف مع خشونة فلم يوافق على تفسيره بالخشونة ، والذي فسّر به الخليل أولى . وعلى تسليم ما فسّر به الأصمعي يحتمل أن يكون . وصف كف النبي على ، فكان إذا عمل في الجهاد أو مهنة أهله صار كفه خشنا للعارض المذكور ، وإذا ترك ذلك رجع إلى أصل جِبلته من النعومة .

وقال القاضي : فَسَّر أَبُو عُبَيْد الشَّيْنَ بالغِلْظ مع القِصْر وتَّعقُّب بأنه ثبت في وصف ﷺ أنه كان سائل الأطراف . انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر : ويؤيد كنونَ كفه ﷺ ليَّننا قولُمه في رواية النعمان : كان سَبُط الكفين ·· بتقديم المهملة على الموحّدة فإنه موافق لوصفها باللين .

والتحقيق في الشُّن أنه غلظ من غير قِصَر ولا خُشونة .

## باب صفة قامة رسول الله ﷺ

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، ببغداد ، قال : أخبرنا عبد الله ابن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثنا خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن ربيعة : أنه قال :

سمعت أنس بن مالك وهو يَصِفُ رسولَ الله ، ﷺ ، قال : كان رَبْعَـة من القوم، ليس بالطويل، ولا بالقصير .

رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير(١٧٥)، عن الليث.

\* أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ببغداد، قال : حدثنا أحمد بن سليمان الفقيه ، قال : حدثنا أبو غسّان ، قال : حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت البراء ، يقول ،

كان رسول الله ، ﷺ ، أحسن الناس وجهاً ، وأحسنهم خَلْقاً ، ليس بالطويل الذاهب ، ولا بالقصير .

<sup>(</sup>٩٢٥) هو جزء من حديث مضى تخريجه برقم (٩٧٠) .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو عبد الله . محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن سلمة ، وإبراهيم بن أبي طالب ، ومحمد بن إسماعيل، وعبد الله بن محمد ؛ قالوا : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا إسحاق ابن منصور ، عن إبراهيم بن يوسف . فذكره بمثل إسناده .

رواه مسلم في الصحِيح عن أبي كريب .

ورواه البخاري عن أحمد بن سعيد ، عن إسحاق بن منصور(٢٧٦).

\* حدثنا أبو بكر بن فورك، رحمه الله، قال: أخبرنا عبدالله بن جعفر الأصبهاني، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا المسعودي، عن عثمان بن عبد الله بن هُرْمُز، عن نافع بن جُبير، عن علي بن أبى طالب، رضي الله عنه، قال:

كان رسول الله ، ﷺ ، ليس بالقصير ولا بالطويل . وذكر الحديث إلى أن قال : إذا مشى تَكَفَّأُ تَكَفَّؤً أَ، كأنما يَنْحَطُّ من صَبَبٍ ، لم أَرَ قبله ولا بعده مثله ،

\* وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل، قال : أخبرنا ابن درستويه ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان، قال : حدثنا ابن الأصبهاني، قال : حدثنا شريك بن عبد الله ، عن عبد الملك بن عمير ، عن نافع بن جُبَيْر ، قال :

وصف لنا «عليُّ» النبي ، ﷺ ، فقال : كان لا قصير ولا طويل . قـال

<sup>(</sup>۲۲۳) مضى تخريجه في (۲۲۳) .

<sup>(</sup>٩٢٧) أخرجه الترمذي في : ٥٠ ـ كتاب المناقب(٨) بـاب مـا جـاء في صفـة النبي ﷺ ، حـديث (٩٢٧) من حـديث نافـع بن جبير بن مـطعم ، عن الإمـام عليّ بن أبي طـالب ، ص (٥: (٣٦٣٧) ، وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (١: ٩٦) بهذا الإسناد أيضاً .

فيه : وكان يَتَكَفَّأُ في مِشْيَتِه كأنما يمشي من صَبَبِ (٦٢٨).

\* وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان، قال : حدثنا سعيد، قال : حدثنا خالد بن عبد الله ، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه ، عن جدّه، قال :

قيل لعلي: انعت لنا النبي ، ﷺ ، فقال: كان لا قصير ولا طويـل ، وهو إلى الـطول أُقرب . قـال: وكـان في صـدره مُشْرَبة . قال: وكان عَرَقُه لُؤلُؤاً . إذا مشى تَكَفَّأ كأنما يمشي في صُعُد(٦٢٩).

\* وأخبرنا أبو الحسين ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا يعقوب، قال : حدثنا سعيد [ بن منصور ] قال : حدثنا خالد بن خالد التميمي ، عن يوسف بن مازن الراسِبي :

أَن رَجَلًا قَالَ لَعَلَي بِنَ أَبِي طَالَب : انعت لنا النبي ، ﷺ ، قال : كَانَ لَيْسَ بَالْـذَاهِبِ طُولًا ، وفوق الرَّبْعَة ، إذا جاء مع القوم غَمَـرَهُم . قال : وكان شَثْن الكَفَّين والقدمين . قال : وكان إذا مشى تَقلَّعَ كأنما يمشي في صَبَب ، كأنَّ العرق في وجهه اللؤلؤ (٦٣٠).

\* وأخبرنا أبو الحسين ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : حدثنايعقوب ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاءِ الزبيدي ، قال : حدثنا عمرو بن

<sup>(</sup>٦٢٨) أخرجه الإمام أحمد في « مسئله » (٢ : ١٩٠ ، ٢٥٣ ) مطولًا .

<sup>(</sup>٩٢٩) أخرَجه الإمام أحمد في « مسنده » مطولاً ومختصراً في : (١ : ٨٩ ، ١٠١ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٧ ، ١٢٧ ) .

<sup>(</sup> ٦٣٠) مسند أحمد ( ٢ : ٣٧٤ ) ، مجمع الزوائد ( ٨ : ٢٧٢ ) .

الحارث ، قال : حدثني عبد الله بن سالم ، عن الزَّبيدي، قال : أُخبرني محمد ابن مسلم ، عن سعيد بن المسيب .

أنه سمع أبا هريرة يَصف النبي ، ﷺ ، فقال : كان رجلًا رَبْعَة ، وهو إلى الطّول أقرب . قال فيه : وكان يُقْبل جميعاً ، ويدبر جميعاً ، ولم أر قبله مثله ولا بعده .

### باب

# طیب رائحة رسول الله ﷺ وبرودة یده ولینها فی ید من مسها، وصفة عرقه

\* أخبرنا أبو الفتح: هلال بن محمد بن جعفر الحَفَّار، ببغداد، قال أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطَّان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال:

ما مسست بيدي ديباجاً ولا حريراً ولا شيئاً ألين من كفّ رسول الله ، ﷺ ، ولا شَـمِمْتُ رائحة قطّ أطيب من ريح رسول الله ﷺ .

رواه البخاري في الصحيح (٦٣١) ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد .

(٦٣١) أخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب (٢٣) باب صفة النبي ﷺ ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد ، عن ثابت ، عن أنس ، فتح الباري (٦ : ٣٦٥) .

وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس ، وعن زهير بن حرب \_ واللفظ له \_ عن هاشم بن القاسم ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، قال أنس : ما شممت عنبراً قط ولا مسكاً ولا شيئاً أطيب من ربح رسول الله على ، ولا مسست شيئاً قط : ديباجاً ولا حريراً ألين مساً من رسول الله على » صحيح مسلم : ٤٣ \_ كتاب الفضائل ، حديث ( ٨١ ) ، صر ( ١٨١٤ \_ ١٨١٥ ) .

وأخرجه الإمام أحمد في «مسئد» (٣ : ٢٠٠ ، ٢٠٠ ) ، ومواضع أخرى غيرها .

\* وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد الصَّيْدَلَاني ، وحسين بن حسين ؛ قالا : حدثنا قُتَيْبَةً بن سعيد، قال : حدثنا جعفر بن سليمان ، عن ثابت البُناني ، عن أنس (ح).

وأخبرنا أبو عبد الله ـ واللفظ لحديثه هذا ـ قال : حدثنا محمد بن صالح ابن هانيء، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل، قال : حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت قال :

قال أنس: ما شممت شيئًا قط: مسكًا ولا عنبراً أَطْيَبَ من ريح رسول الله ، ﷺ ، ولا مسست شيئًا قط: حريراً ولا ديباجًا أَلين مسًا من كف رسول الله ، ﷺ .

رواه مسلم في الصحيح (٦٣٢) ، عن قتيبة وغيره ، وزهير ، عن هاشم، عن سليمان.

\* أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو حامد : أحمد بن محمد بن الحسين الخُسّروجردي بخسروجرد ، قال : حدثنا محمد بن أيوب ، قال : أخبرنا موسى بن إسماعيل، أبو سلمة ، والعَيْشِيّ، وعلي بن عثمان ، عن حمّاد بن سلمة ، عن ثابت، عن أنس ، قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، أَزْهَرَ اللون ، كأنَّ عرقه اللؤلؤ ، إذا مشى تَكَفَّأ ، وما مست حريراً ولا ديباجاً ألين من كف رسول الله ، ﷺ ، ولا شممت مسكاً ولا عنبراً أطيب رائحة من رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٩٣٢) مضى تخريجه ضمن الحديث السابق .

أخرجه مسلم من وجه آخر ، عن حماد بن سلمة (٦٢٣).

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا عمرو القَنَّاد (ح).

وأخبرنا أبو منصور: المُظَفَّر بن محمد العلوي، قال: أخبرنا أبو جعفر بن دُخيْم، بالكوفة، قال: حدثنا أحمد بن حازم، عن أبي غَرْزَة، قال: حدثنا عمرو بن حماد ـ يعني ابن طلحة القَنَّاد، قال: حدثنا أسباط بن نصر، عن سمرة، قال:

صلَّيت مع رسول الله ، ﷺ ، صلاة الْأَوْلَى ، ثم رجع إلى أهله وخرجت معه ، فاستقبله وِلْدَانٌ ، فجعل يمسح خَدَّي أُحدِهم واحداً واحداً . قال : وأمّا أنا فمسح خدِّي . قال : فوجدت لِيَدِهِ بَرْداً وربيحاً ، كأنما أخرجها من جُوْنَة عطَّار .

لفظ حديث العلويّ رحمه الله .

رواه مسلم في الصحيح(٦٣٤)، عن عمرو بن حمّاد.

\* أخبرنا أبو القاسم: عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ، ببغداد ، قال : حدثنا أحمد بن سليمان الفقيه ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال : سمعت جابر عبر بن الأسود، عن أبيه ، قال :

أتيت رسول الله ، ﷺ ، وهو بِمِنَى ، فقلت لـه : يا رسـول الله ، نــاولـني

<sup>(</sup>٩٣٣) في كتاب الفضائل صفحة(١٨١٥).

<sup>(</sup>٦٣٤) أخرجه مسلم في ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٢١) باب طيب رائحة النبي ﷺ ، حديث (٨٠)، صفحة (١٨١٤) .

<sup>(</sup> جؤنة العطار ) : مهموزة ، وقد يترك همزها ، قال الجوهري : « هي بالواو وقد تهمز » . وهي السُفط الذي فيه متاع العطار . هكذا فسره الجمهور ، وقال الخليل بن أحمد : هي سليلة مستديرة مغشاة أدماً .

يدك ، فناولنيها ، فإذا هي أبرد من الثلج ، وأطيب ريحاً من المسك .

\* أُخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ، قال : أُخبرنا عبد الله بن جعفر ابن درستويه ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا معمر ، عن عبد الجبّار بن وائل ، قال : حدثنا معمر ، عن عبد الجبّار بن وائل ، قال : حدثني أهلي ، عن أبي قال :

أتي النبي ، ﷺ ، بِدَلْوٍ من ماء ، فشرب من الدّلو ، ثم مَجَّ في الدّلو ، ثم صبّ في البّدر ـ ففاح منها مشل صبّ في البئر ـ ففاح منها مشل رائحة المسك (١٣٥٠).

\* وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل، قال : أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن يزيد ، عن ضبّة ، أخبرهم ، عن ميمونة بنت كَرْدَم ، قالت :

كنت رديفة أبي ، فلقي النبي ، على ، قالت : فقبضتُ على رجله ، فما رأيت شيئاً أبرد منها.

كذا في كتابي. قالت. فقبضت وأنا أظنه. قال : تعني أباها ، فقــد رويناه من وجه آخر عن ميمونة، قالت ، فدنا منه أبي فأخذ بقدمه(٦٣٦). والله أعلم .

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أبو النضر ، قال : حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت، عن أنس ، قال :

دخـل علينا النبي، ﷺ ، فَقَـالَ(١٣٧) عندنـا فعرق ، وجـاءَت أمي بقـارورة

<sup>(</sup>٦٣٥) بإسناد المصنفي هو في مسند أحمد (٤: ٣١٥)، وأخرجه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة (٦٣٥) باب المج في الإناء، ح ( ٦٥٩) عن عبد الجبار عن أبيه دون ذكر أهله، وقال في الزوائد: « إسناده منقطع لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه شبئاً، قاله ابن معين وغيره » .

<sup>(</sup>٦٣٦) التحديث أخرجه أبو داود في كتاب النكاح ( باب ) في تزويج من لم يولــد ، ح( ٢١٠٣) ، ص ( ٢ : ٣٣٣ ـ ٢٣٣ ) ، وأخرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) ( ٦ : ٣٦٦ ) .

فجعلت تَسْلِتُ العَـرَق ، فاستيقظ النبي ، ﷺ ، فـقـال : يا أم سليم ، مـا هــذا الذي تصنعين ؟ قالت ؛ : هذا عَرَقٌ نجعله لِطِيبِنا ، وهو أَطيب الطيب.

رواه مسلم في الصحيح(٦٣٨) ، عن زهير بن حرب ، عن أبي النَّضر .

\* وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : أُخبرنِي أَبو عُمرو المقرىء، قال : أُخبرنِي أَبو عُمرو المقرىء، قال : أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا وهيب ، قال : حدثنا أيوب ، عن أبي قِلابة ، عن أُس ، عن أُم سليم :

أَن النبي ، ﷺ ، كَان يأتيها فَيَقِيلُ عندها فتبسط له نِطْعاً فَيَقِيلُ عليه ، وكان كثير العرق ، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير ، فقال النبي ، ﷺ : يا أُم سليم ، ما هذا ؟ قالت : عرقك أُدُونُ (١٣٩) به طِيبي .

رواه مسلم في الصحيح(٦٤٠) عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة .

<sup>(</sup>٦٣٨) أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتـاب الفضائـل ، (٢٧) باب طيب عـرق النبي ﷺ والتبرك بــه ، ح ( ٨٣ ) ، ص ( ١٨١٥ ) ، وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده» ( ٣ : ١٧٧ ، ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>٦٣٩) (أدوف) : بالدال المهملة وبالمعجمة ، والأكثرون على المهملة ، ومعناه : أخلط .

<sup>(</sup>٦٤٠) أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل، حديث ( ٨٥) ، ص ( ١٨١٦ ) ، والإمام أحمد في و مسلم ( ٣ : ١٤٦ ، ٢٣٩ ، ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup> فـائلـة ) : قــال إسخَّق بن راهويــه : « إن هـلـه الــراثـحة كــانت راثـحة رســول الله ﷺ من غيــر ليب » .

وقال النووي : ﴿ وَهَذَا مَمَا أَكْرَمُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهُ ﴾ .

قالوا : وكانت الربح الطيبة صفته ﷺ وإن لم يمسُّ طيباً ، ومع هذا كان يستعمل الطيب في أكثر أوقاته مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة ، وِأخذ الوحي ، ومجالسة المسلمين .

وقال أنس : كأن رسول الله ﷺ منذ أُسْرِيَ به ريحُه ربيح عروس ، وأطيب من ربيح عروس .

### بـــاب صفة خاتـم النبـوة

\* أخبرنا أبو الحسين: محمد بن الحسين بن الفضل ، ببغداد ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، قال : حدثنا الجُعَيد بن عبد الرحمن بن أويس ، فال : سمعت السّائِب بن يزيد ، يقول :

ذهبت بي خالتي إلى رسول الله ، ﷺ ، فقالت : يا رسول الله ! إن ابن أُختي وَجِعٌ . فَمَسَحَ رأسي ودعا لي بالبَرَكَةِ ، ثم تَوَضَّأُ فشربتُ من وضُوئِهِ ، ثم تُمنَّ خلف ظَهْرِه فنظرتُ إلى خاتمه (٦٤١) بين كتفيه ، مثل زِرِّ الحَجَلَةِ (٦٤٢) .

(٦٤١) في البخاري : « فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه » .

(٩٤٧) قوله : مثل زِرِّ الحجلة : بكسر الزاي ، وتشديد الراء ، والحجلة : بفتح الحاء والجيم وهي الطير التي تسمى : القبجة ، وتسمى الأنثى : الحجلة ، وزرها : بيضها ويؤيد هذا حديث آخر جاء فيه : « مثل بيضة الحمامة » ، وقيل : قبة لها أزرار كبار وعرى .

وقد اختلف في صفة خاتم النبوة على أقوال كثيرة متقاربة المعنى : [ وجاءت فيه روايات كثيرة ففي رواية مسلم عن جابر بن سمرة و رأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده ع . وفي رواية أحمد من حديث عبد الله بن سرجس و ورأيت خاتم النبوة في نغض كتفه اليسرى كأنه جمع فيه خيلان سود كأنها الثاليل ع .

وفي رواية أحمد أيضاً من حديث أبي رمثة التيمي قال « خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله ﷺ =

= فرأيت برأسه ردع حناء ورأيت على كتفه مثل التفاحة فقال أبي أن طبيب ألا أبطها لك قال طبيبها الذي خلقها » وفي صحيح الحاكم « شعر مجتمع » وفي كتاب البيهقي « مثل السلعة » وفي الشمائل « بضعة ناشزة » .

وفي حديث عمرو بن أخطب ﴿ كشيء يختم به ﴾ .

وفي تاريخ ابن عساكر « مثل البندقة » .

وفي الترمذي ﴿ كالتفاحة ﴾ .

وفي الروض كاثم المحجم الغائص على اللحم .

وفي تاريخ ابن أبي خيثمة شامة خضراء محتفرة في اللحم .

وفيه أيضاً شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متراكبات كأنها عرف الفرس .

وفي تاريخ القضاعي ثلاث مجتمعات .

وفي كتاب المولد لابن عابد كان نوراً يتلألأ .

وفي سيرة ابن أبي عاصم عذرة كعذرة الحمامة قال أبو أيوب يعني فرطمة الحمامة وفي تاريخ نيسابور مثل البندقة من لحم مكتوب فيه باللحم ( محمد رسول الله ) .

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كتينة صغيرة تضرب إلى الدهمة وكانت مما يلي القفا قالت فلمسته حين توفي فوجدته قد رفع وقيل كركبة العنز اسنده أبو عمر عن عباد بن عمرو وذكر الحافظ ابن دحية في كتابه التنوير كان الخاتم الذي بين كتفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنه بيضة حمامة مكتوب في باطنها ( الله وحده ) وفي ظاهرها ( توجه حيث شئت فانك منصور ) ثم قال هذا حديث غريب استنكره قال وقيل كان من نور فإن قلت هل كان خاتم النبوة بعد ميلاده أو ولد وهو معه قلت قيل ولد وهو معه .

وعن ابن عائد في مغازيه بسنده إلى شداد بن أوس فذكر حديث الرضاع وشق الصدر وفيه وأقبل الثالث يعني الملك وفي يده خاتم له شعاع فوضعه بين كتفيه وثدييه ووجد برده زمانا .

وفي الدلائل لأبي نعيم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد ذكرت أمه أن الملك غمسه في المساء الذي انبعه ثلاث غمسات ثم أخرج صرة من حرير أبيض فإذا فيها خاتم فضرب على كتفيه كالبيضة المكنونة تضيء كالزهرة فإن قلت أين كان موضعه قلت قد روي أنه بين كتفيه وقيل كان على نغض كتفه اليسرى لأنه يقال إنه الموضع الذي يدخل منه الشيطان إلى باطن الانسان فكان هذا عصمة له عليه الصلاة والسلام من الشيطان .

وذكر أبو عمران ميمون بن مهران ذكر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن رجلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان في صورة ضفدع يريه موضع الشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه حذاء قلبه له بخرطنوم كخرطوم البعوضة وقد أدخله في منكبه الأيسر إلى قلبه

\* وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حـدثنا أبـو الفضل بن إبـراهيم ، قال : حدثنا أحمد بن سلمة ، قال : حدثنا قُتَيْبَة بن سعيد ، قال : حدثنا حاتم ابن إسماعيل ، عن الجُعَيَّد بن عبد الرحمن . فذكره بمثله .

رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن عبيد الله ، عن حاتم بن إسماعيل.

ورواه مسلم ، عن قتيبة بن سعيد(٦٤٣) .

يوسوس اليه فاذا ذكر الله تعالى العبد خنس ثم الحكمة في الخاتم على وجه الاعتبار أن قلبه عليه الصلاة والسلام لما ملىء حكمة وايمانا كما في الصحيح ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكاً أو دراً فلم يجد عدوه سبيلا إليه من أجل ذلك الختم لأن الشيء المختوم محروس وكذا تدبير الله عز وجل في هذه الدنيا إذا وجد الشيء بختمه زال الشك وانقطع الخصام فيما بين الأدميين فلذلك ختم رب العالمين في قلبه ختما تطامن له القلب وبقى النور فيه ونفذت قوة ألقلب الى الصلبُ فظهرت بين الكتفين كالبيضة ومن أجل ذلك برز بالصدق على أهل الموقف فصارت لــه الشفاعة من بين الرسل بالمقام المحمود لأن ثناء الصدق هو الذي استحقه اذ خصه ربه بما لم يخص به أحداً غيره من الأنبياء وغيرهم يحققه قول الله العظيم : ﴿ وَبَشُرُ الذِّينَ آمَنُوا أَنْ لَهُم قدم صدق عند ربهم ﴾ قال أبو سعيد الخدري وقد صدق هو محمد عليه السلام شفيعكم يوم القيامة وكذا قال الحسن وقتادة وزيد بن أسلم وقول الرسول ﷺ فيما ذكره مسلم من حديث أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه واخرت الثالثة ليوم ترغب إلى فيه الخلق كلهم حتى ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقال القاضي عياض هذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه وقال النووي هذا باطللان شق الملكين إنما كان في صدره ] .

(٦٤٣) الحديث أخرجه البخاري في : ٤ ـ كتاب الوضوء ، (٤٠) باب استعمال فضل وضوء الناس ، حدیث (۱۹۰) ، فتح الباري (۱: ۲۹۲) ، وأخرجه (أیضاً) في : ۲۱ ـ كتاب المناقب (۲۲) باب خاتم النبوة ، فتح الباري (٦ : ٥٦١) ، وفي : ٧٥ ـ كتاب المرضى ، (١٧) باب قول المريض : قوموا عني ، فتح الباري (١٠ : ١٢٧ ) ، وفي : ٨٠ ـ كتاب المدعوات (٣١) بــاب الدعاء للصبيان بالبركة ، ومسح رؤ وسهم ، فتح الباري (١١ : ١٥٠) وأخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتباب الفضائيل :(٣٠)باب إثبيات خاتم النبيوة وصفته ومحله من

جسله ﷺ ، حدیث (۳۰) ، ص (۱۸۲۳) .

وأخرجه الترمذي في : ٥٠ ـ كتاب المناقب (١١) باب في خاتم النبوة ، ح (٣٦٤٣) ، ص . ( 7.7: 0 ) هكذا المعروف زرّ الحَجَلَة . وقـال إبـراهيم بن حمــزة عن حــاتم : زِرّ الحَجَلَة . الراءُ قبل الزاي .

وحكى « أُبو سليمان » عن بعضهم : أن رِزَّ الحَجَلَةِ: بَيْض الحجل .

\* أُخبرنا أُبو منصور: المظفر (١٤٤٠) بن محمد بن أحمد بن زياد العلوي، رحمه الله ، قال : أخبرنا أبو جعفر: محمد بن علي بن دُخيْم ، قال : حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَرْزَة ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا إسرائيل، عن سماك : أنه سمع جابر بن سَمْرة ، يقول :

ف كان رسول الله ، ﷺ : وجهه مستديراً مثل الشمس والقمـر ، ورأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمام .

\* وأخبرنا أبو البحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا عبيد الله [ بن موسى ] وأبو نعيم ، عن إسرائيل . فذكر الحديث إلا أنه قال : ورأيت خاتمه عند كتفيه مثل بيضة الحمامة تشبه (٦٤٠) جسده .

رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبيـد الله بـن موسى (٦٤٦) .

\* وأُخبرنا أبو منصور : المظفر بن محمد العلوي ، حدثنا أبو جعفر بـن

<sup>(</sup>٦٤٤) في (ح) و (ص) : « الظفر » .

<sup>(</sup>٦٤٥) في (ص) : يشبه .

<sup>(</sup>٩٤٦) الحديث أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٢٩) باب شيبه ﷺ ، حديث (١٠٩) ، ص (١٨٢٣) ، وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب ، باب في خاتم النبوة مختصراً ، ح (٣٦٤٤) ، ص (٥: ٢٠٢) ، وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٢: ٢٢٦) ، (٥: ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٨ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ) .

دُحَيْم ، حدثنا أحمد بن حازم ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، قال : حدثنا حسن ابن صالح ، عن سماك ، قال :

رأيت الخاتم الذي في ظهر رسول الله ، ﷺ ، مثل بيضة الحمام(٢٤٧) .

رواه مسلم في الصحيح (٦٤٨) ، عن محمد بن عبد الله بن نُمَيْر ، عن عبيد الله بن موسى .

\* أخبرنا أبو الفتح: هلال بن محمد بن جعفر الحفّار، ببغداد، قال: حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش، قال: حدثنا أبو الأشْعَث، قال: حدثنا حمّاد بن زيد، عن عاصم بن سليمان (ح).

وأُخبرنا أَبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أَبو الفضل بن إسراهيم ، قال : حدثنا أُحمد بن سلمة ، قال : حدثنا حامد بن عمر البَكْرَاوِي ، قال : أُخبرنا عبد الله بن سَرْجِس قال : الواحد بن زياد ، قال : حدثنا عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سَرْجِس قال :

رأيت النبي، ﷺ ، وأكلت معه خبزاً ولحماً - أو قالَ : شريداً - قال : فقلت : اسْتَغْفَرَ لك فقلت : اسْتَغْفَرَ لك رسول الله ، غَفَرَ الله لك ، قال : ولك ، فقلت : اسْتَغْفَرُ لك رسول الله ، ﷺ ؟ قال : نعم ، ولكم ، ثم تلا هذه الآية ﴿وَاسْتَغْفِرُ لِلدَّنْبِكَ وللمؤمنين وَالمُؤْمِنَاتِ ﴾ (١٠٥٠) قال : ثم دُرْتُ خلفه فنظرتُ إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نُغْض كتفه اليسرى جَمْعا ، عليه خِيْلان كأمثال الثَّالِيل .

<sup>(</sup>٦٤٧) في ( ص ) : و الحمامة ۽ .

<sup>(</sup>٦٤٨) صعيح مسلم صفحة ( ١٨٢٣) ، حديث رقم (١١٠) .

<sup>(</sup>٩٤٩) في (ص) : و قلت ۽ .

<sup>(</sup>٩٥٠) الآية الكريمة (١٩) من سورة محمد ﷺ .

لفظ حديث عبد الواحد .

رواه مسلم في الصحيح (٢٥١) ، عن حامد بن عمر البكراوي ، وعن أبي كامل ، عن حماد .

أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السّكَري ، ببغداد ، قال : حدثنا أحمد بن منصور ، قال : حدثنا أحمد بن منصور ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : حدثنا عاصم الأحول ، قال : سمعت عبد الله بن سَرْجِس ، يقول :

ترون هذا الشيخ ـ يعني نفسه ـ رأيتُ رسول الله ، ﷺ ، وأكلتُ معه ، ورأيتُ العلامة التي فيه وهي إلى أصل نُغْض ِ كتفه ، عليه خِيلانٌ كهيئة التّآلِيل .

\* أخبرنا أبو بكر : محمد بن الحسن بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا قرة بن خالد ، قال : حدثنا معاوية بن قرّة عن أبيه ، قال :

أُتيتُ رسول الله ، ﷺ ، فقلت : يا رسول الله ، أُرِني الخاتم . فقال : أدخل يدك ، فأدخلت يدي في جُرُبّانه ، فجعلت المس أنظر إلى الخاتم ، فإذا هو على نُغْض كتفه مثل البيضة . فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جُرُبّانه(١٥٢) .

\* وأُخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، حدثنا أبو داود . فذكره بإسناده ومعناه ،

<sup>(</sup>٦٥١) أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتـاب الفضـائـل (٣٠) بـاب خـاتم النبـوة ، حـديث (١١٢)، ص (١٨٢٤) ، والإمام أحمد في « مسنده » ( ٥ : ٨٣ ، ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢٥٢) أخرجه الإمام أحمد في « مسئده » (٣: ٤٣٤).

غير أنه قال : على نغض كتفه مثل السّلعة .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال : أخبرنا ابن درستويه ، قال : حدثنا عبيد الله بن قال : حدثنا عبيد الله بن إياد ، قال : حدثني أبي ، عن أبي رِمْثَة ، قال :

انطلقت مع أبي نحو النبي (٢٥٣) ، ﷺ ، فنظر إلى مثل السّلعة بين كتفيه ، فقال : يا رسول الله ، إني كأطَبِّ الرجال ، أَفأُعالجها لك ؟ قال : لا ، طبيبُهَا الذي خَلقها(٢٥٤) .

وقال الثوري، عن إياد بن لقيط في هذا الحديث : فإذا خَلْفَ كتف مثل التفاحة .

وقال عاصم بن بهدلة ، عن أبي رِمْتَة : فإذا في نُغْض ِ كتفه مثل بعرة البعير أو بيضة الحمامة .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : أخبرنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا عبد الله ابن ميسرة ، قال : حدثنا عبّاب ، قال :

سمعت أبا سعيـد يقــول : الختم الـذي بين كتفي النبي ، ﷺ ، لحمــةً نَاتِئَةً .

\* أُخبرنا على بن أُحمد بن عبدان ، قال : أُخبرنا (٢٥٥) أُحمد بن عبيد

<sup>(</sup>٦٥٣) في (ص) : ﴿ إِلَى نَحُو النَّبِي ؟ .

<sup>(</sup>عه) أخرجه الإمام أحمد في « مسئله » (٢ : ٢٢٧ ، ٢٣٩ ) ، (٣ : ١٣٥ ) ، (٣ : ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>٩٥٥) في (ح) : « قالا حدثنا » .

الصفّار ، قال : حدثنا تَمْتَامُ ، قال : حدثنا قيس بن حفص الـ دّادِمي ، قال: حدثنا مسلمة بن علقمة ، قال : حدثنا داود بن أبي هند ، عن سماك بن حرب ، عن سلامة العِجْلي ، عن سلمان الفارسي ، قال :

أُتيتُ رسول الله ، ﷺ ، فأَلقى إليَّ رداءَه ، وقال : يا سلمان ! انظر إلى ما أُمرتَ به . قال : فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمام .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا يحيى بن سليم ، عن ابن خُثَيْم ، عن سعيد بن أبي راشد ، قال :

لقيت التَّنوخي ، رسولَ هرقل إلى رسول الله ، الله بحمص ، وكان جاراً لي شيخاً كبيراً قد بَلَغَ الفَند ، أو قريباً ، فقلت : ألا تُخبرني ؟ قال : بلى ، قَدِمَ رسول الله ، الله ، الله ، الله مُختب على الماء ، فقال النبي ، الله ، يا أخا تَنُوخ . جالس بين ظَهْرَيْ أصحابه مُختب على الماء ، فقال النبي ، الله ، يا أخا تَنُوخ . فأقبلت أهوي حتى كنت قائماً بين يديه ، فجعل حبوته عن ظهره ، ثم قال : ها هنا ، امْض لما أمرت به . فجلت في ظهره ، فإذا أنا بخاتم في موضع غُضْرُوفِ الكتف مثل المِحْجَمَةِ الضَّحْمة (٢٥٦) .

\* أخبرني أبو عبد الرحمن السّلمي ، قال : أخبرنا الحسن المحمودي ، قال : حدثنا محمد بن قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا أبو عامر : عبد الملك بن عمر ، قال : حدثنا عبد الله بن المثنى ، قال : حدثنا أبو عامر : عبد الملك بن عمر ، قال : حدثنا المِسْور بن مَحْرَمَة ، قال :

<sup>(</sup>٣٥٦) أخرجه الإمام أحمد في « مسئله » (٣: ٤٤١ ـ ٤٤٢).

مرّ بي يهودي وأنا قائم خلف النبي ، ﷺ ، والنبي ، ﷺ ، يتوضأ ، فقـال اليهودي : ارفع ثـوبـه عن ظهـره . فـذهبت أرفعـه ، فنضَـح النبي ، ﷺ ، في وجهي من الماءِ<sup>(٦٥٧)</sup> .

قلت : وإنما كانوا يبحثون عن ذلك ؛ لأنه كان مكتوباً عندهم بصفته ، . 選

(٦٥٧) مسند أحمد (٤: ٣٢٣).

# بساب

### جامع صفة رسول الله ﷺ

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، قبال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قبال : حدثنا معفر ، قال : حدثنا معمر ، والمَسْعُودِي ، عن عثمان بن مسلم بن هُرْمُز ، عن نافع بن جُبَيْر بن مُطْعِم ، قال : في حديث المسعودي : عن على ، رضى الله عنه .

\* (ح) (٢٥٨) وأخبرنا أبو علي : الحسين بن محمد الرَّوذَبَارِي ، قال : أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن عمر بن أحمد بن علي بن شَوْذَب المقري الواسِطي ، بها ، قال : حدثنا شعيب بن أيوب ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا المسعودي ، عن عثمان بن عبد الله بن هُرْمُز ، عن نافع بن جُبَيْر بن مُطْعِم ، عن عليّ - [ كرّم الله وجهه ] - (٢٥٩) قال :

لم يكن رسول الله ، ﷺ ، بالطويل ولا بالقصير ، وكان شَفْن الكفِّين والقَدَميْن ، ضخم الرأس واللحية ، مُشْرَباً وجهه حُمْرَةً ، ضَخْمَ الكرادِيسِ ، طويلَ المَسْرَبة ، إذا مشى يمشي قَلْعاً ، كانّما يَنْحَدِرُ من صَبَبٍ ، لم أَرَ قَبْلَهُ ولا

<sup>(</sup>٩٥٨) حرف التحويل ناقص في (ح) و (هـ) واثبتُه من (ص) .

<sup>(</sup>۲۵۹) الزيادة من (ص) ،

بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، ﷺ (٦٦٠).

\* وحدثنا أبو بكر بن فورَك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا المسعودي ، عن عثمان بن عبد الله بن هُرْمُز(٢٦١) ، عن نافع بن جُبَيْر ، عن علي بن أبي طالب . فذكره ، إلا أنه قال : إذا مشى تَكَفَّأ تَكَفَّؤًا كأنّما يَنْحَطُّ من صَبَبِ .

اختلفوا في إسم أبي «عثمان » كما ذكرناه ، وكذلك اختلف غيرهم في ذلك : فبعضهم قال : ابن مسلم ، وبعضهم قال : ابن عبد الله .

\* أخبرنا أبو الحسن بن علي بن محمد المقرىء الإسقرايني ، بها ، قال : حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال : حدثنا عيسى بن يونس (ح) .

وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطّان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، وسعيد بن منصور ، قالا : حدثنا عيسى بن يونس ، قال : حدثنا عمر بن عبد الله ، مولى غُفْرَة ، قال : حدثني إبراهيم بن محمد ـ من ولد على ـ قال :

كان علي ، رضي الله عنه ، إذا نَعَتَ رسول الله ، ﷺ ، قال :

لم يكن بالطويل المُمَغِّط، ولا القصير المتردِّد، كان رَبْعَةً من القوم، ولم يكن بالمُطَهَّم ولا يكن بالمُطَهَّم ولا يكن بالمُطَهَّم ولا المُكَلْثَم . وكان في الوجه تدوير أبيض مُشْرَب، أَدْعَج العينين، أَهْدَب

<sup>(</sup>٩٦٠) مضى تخريجه بالهامش (٩٥٧) .

<sup>(</sup>٦٦١) له ترجمة في « التاريخ الكبير » (٣ : ٢ : ٢٠٠) ، وثقات ابن حبان ( ٧ : ١٩٨ ) ، والتهذيب ( ٧ : ١٥٣ ) .

الأشفار ، جليل المُشَاشِ والكتف أو قال : الكتد أَجْرَد ، ذا مَسْرُبَةٍ ، شَفْنَ الكَفَّيْن والقدمين ، إذا مشى تَقَلَّع كأنّما يمشي في صَبَبٍ ، وإذا التفت التفت معاً . بين كتفيه خاتم النبوة . أجود الناس كفأ ، وأجرأ الناس صدراً ، وأصدق الناس لَهْجَة ، وأوفى الناس بذمّة ، وألينهم عَرِيكة ، وأكرمهم عشرة ، من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه . يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله ،

زاد المقـري (٦٦٣) في روايته عنـد قولـه خاتم النبـوة : وهو خـاتم النبيين . قال : وأرحب الناس صدراً .

\* أُخبرنا أبو عبد الرحمن : محمد بن الحسين السُّلمي ، قال :

أخبرنا أبو الحسن : محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ، قال : أخبرنا على بن عبد العزيز ، قال :

قال أبو عبيد في صفة النبي ، ﷺ : إن علياً كان إذا نَعَتَهُ قال : لم يكن بالطويل المُمَغِّط، ولا القصير المُتردِّد ، لم يكن بالمُطَهِّم ولا بالمُكَلْثَم ، أبيض مُشْرب ، أَدْعج العينين ، أَهْدب الأَشْفَار، جليل المُشَاش والكَتِدِ ، شَشْن الكفَّيْن والقدمين ، دقيق المَسْربة ، إذا مشى تَقلَّع ، كأنّما يمشي في صَبَبٍ ، وإذا التفت التفت معاً . ليس بالسَّبط ولا الجعد القَطَط .

قال أبو عبيد : حدثنيه أبو إسماعيل المؤدب ، عن عمر ، مولى غُفْرَة ، عن إبراهيم بن محمد بن الحَنِفيَّة ، قال :

كان علي إذا نعت النبي ، ﷺ ، قال ذلك .

وفي حديث آخر : حدثناه إسماعيل بن جعفر ، قال : « كان أَزْهَرَ اللون ،

<sup>(</sup>٦٦٢) غريب ، ليس اسناده بمتصل ، قاله الترمذي ( ٥ : ٩٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦٦٣) في (ص) : « المنقري » .

ليس بالأبيض الأمْهَقِ » .

وفي حديث آخر : « كان في عينيه شُكْلَةُ » .

وفي حديث آخر : كان شَبْحَ الذِّرَاعين .

قال الكسائي ، والأصمعي ، وأبو عمرو ، وغير واحد ، ذكر كلّ واحدٍ منهم بعض تفسير هذا الحديث .

قوله: « ليس بالطويل المُمَغَّط » يقول: ليس بالبائن الطويل ، ولا القصير المُتَردِّد. يعني قد تردَّد خَلْقه بعضه على بعض ، فهو مُجْتَمِع. ليس بِسَبِطِ الخَلْق. يقول: فليس هو كذاك ولكن رَبْعَة بين الرجلين ، وهكذا صفته في حديث آخر: « إنه كان ضرب اللحم ، بين الرجلين » .

وقوله : « ليس بالمُطَهَّم » قال الأصمعي : التّامّ كلَّ شيءٍ منه على حِدَتِهِ ، فهو بارع الجمال .

وقال: غير الأصمعي: المُكَلْثَمُ: المدوّر الوجه. يقول: فليس كذلك ، ولكنه مَسْنُون.

وقوله ﴿ مُشْرَبٌ ﴾ يعني : الذي أُشْرِبَ حمرة .

والأَدْعَج العين : الشديد سواد العينين : قـال الأصمعي : الدَّعْجَةُ هي : السواد .

قال : والجليل المُشَاش : العظيم رُءُوسُ العظام مثل الـركبتين والمِرْفَقَيْنِ والمِرْفَقَيْنِ والمِرْفَقَيْنِ

وقوله : الكَّتِدُ : هو الكاهل وما يليه من جسده .

وقوله : شَثْنُ الكَفُّيْنِ والقدمين : يعني أنها إلى الغِلُّظِ.

وقبوله : ﴿ إِذَا مَشَّى تَقَلُّع كَأَنُّما يَمشِّي فِي صَبَّبٍ ﴾ الصُّبَّبُ : الانحدار ،

وجمعه أصْبَابٍ .

وقوله : « ليس بالسبط ولا الجعد القَطِط » والقطط : الشديد الجُعُــودة مثل أَشْعَار الحَبَش . والسّبط : الذي ليس فيه تكسّر . يقول فهو جعد رَجِل .

وقوله: « كان أزْهر » الأزهر: الأبيض النَّيْر البياض ، الذي (٢٦٤ لا يُخالط بياضَة حُمْرَةً .

وقوله: « ليس بالأَمْهَقُ: وَالْأَمْهَقُ الشديد البياض الذي لا يخالط بياضَه الله شيءٌ من الحمرة ، وليس بنير ولكن كلون الجِصّ أَوُ نحوه . يقول : فليس هو كذلك .

وقوله : ( في عينيه شُكْلَة ) فالشُّكُلة : كهيئة الحمرة تكون في بياض العين . والشُّهُلَة غير الشُّكُلة ، وهي : حمرة في سواد العين .

والمُرْهَة : البياض الذي(٥٦٠) لا يخلطه غيره .

وقولُه : « أُهْدَب الأَشْفار » يعني طويل الأشفار .

وقوله : « شَبِّح الذِّراعين » يعني : عَبْل الذِّراعين عريضهما .

والمَسْرُبَة : الشعر المُسْتَدَقُّ ما بين اللُّبَّة إلى السَّرْة .

#### \* \* \*

\* وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا محمد بن علي المقري ، قال : حدثنا أبو عيسى الترمذي ، قال : قال أبو جعفر : محمد بن الحسين : سمعتُ الأصمعيُّ ، يقول في تفسير صفة النبي ﷺ :

المُمَغَّط : الدَاهِبُ طُولًا ، وسمعتُ أعرابياً يقول في كلامه : تَمَغَّط في نُشَابِته ، أي مَدَّها مَدًا شديداً . المُتَردِّدُ : الداخل بعضه في بعض قِصَراً .

<sup>(</sup>٦٦٤) ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٦٦٥) ليست في (ص) .

وأَما القَطِط : فالشديـد الجُعودَة ، والرَّجِل : الـذي في شعره حُجُونَةُ أي تَثَن(٦٦٦) قليلًا .

وأما المُطَهِّمُ: فالبادِنُ الكثير اللحم.

والمُكْلِثَمُ : المدوّر الوجه . والمُشْرَبُ : الذي في بياضه حمرة .

والأَدْعَجُ : الشديد سواد العين .

والأَهْدَبُ : الطويل الأَشْفَار .

والكَّتِدُّ: مجتمع الكتفين ، وهو الكاهل .

والمسْرُبَة : هو الشعر الدقيق الذي هو كأنه قضيب من الصدر إلى السرّة .

والشُّشُّن : الغليظُ الأصابع من الكفين والقدمين .

والتَّقَلُّع : أن يمشى بقوة .

والصَّبَبُ : الحُدُورَ ، وتقول : انحدرنا في صَبُوبٍ وصَبَبٍ .

وقوله : جليل المُشَاشُ : يريد رؤُ وس المناكب .

والعِشْرَة: الصحبة . والعَشِير: الصاحب .

والبَدِيْهَةُ : المفاجأة ، يقال : بَدَهْتُه بأمر فَجأْته » .

\* \* \*

\* أخبرنا أبو علي : الحسين بن مخمد الرُّوذَبَارِي ، قال : أخبرنا عبد الله ابن عمر بن أحمد بن شَوْذَب المقري ، الواسطي ، بها ، قال : حدثنا شعيب بن أيوب ، قال : حدثنا يَعْلَى بن عبيد ، عن مُجَمِّع بن يحيى الأنصاري ، عن عبد الله بن عمران عن رجل من الأنصار : أنه سأل علياً ، رضي الله عنه ، عن نعت النبى ، عليه ، فقال :

(٦٦٦) في (ص) : « أي شيئاً قليلا » .

كان رسول الله ، على ، : أبيض اللون ، مُشْرَبَ حُمْرَةٍ، أدَّعَجَ العينين ، سَبْطَ الشعر ، ذو وَفْرَةٍ ، دقيقَ المَسْرُبة ، كأن عنقه إبريقُ فضةٍ . من لَبِّتِه إلى سُرَّتِهِ شَعْرٌ عبره . شَنْن الكفّ سُرَّتِهِ شَعْرٌ عبره . شَنْن الكفّ والقدم ، إذا مشى كأنما ينحدر من صَبّ ، وإذا مشى كأنما يتقلّعُ من صَحْر ، وإذا التفت التفت جميعاً . كأنَّ عرقه اللؤلؤ . ولَرَيحَ عَرَقِهِ أَطيبُ من المسك الأَذْفَرْ ، ليس بالطويل ولا بالقصير . ولا العاجز ولا اللثيم . لم أر قبله ولا بعده مثله ، عَنْ (177) .

\* أخبرنا أبو الحسين : محمد بن الحسين العلوي ، قال : أخبرنا أبو حامد : أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزّاز ! قال : حدثنا أحمد بن حفص ابن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن حُميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال :

لم يكن النبي ، ﷺ ، بالآدم ولا الأبيض ، شديدُ البياض ، فوقَ الرّبعة ودون الطويل ، كان من أحسن من رأيته (٢٦٨ من خلق الله تعالى (٢٦٩ ، وأطيبه ريحاً ، وألينه كفّا ، ليس بالجَعْد الشديد الجُعُودَة ، وكان يرسل شعرَهُ إلى أنصاف أُذنه (٢٧٠ ، وكان يتوكأ إذا مشى (٢٧١ ) .

\* أُخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال : أُخبرنا إسماعيل بن محمد الصفّار ، قال : حدثنا أحمد بن منصور ، قال حدثنا عبد الرزاق ، قال : أُخبرنا مُعْمَر ، عن الزُّهري ، قال :

<sup>(</sup>٦٦٧) تهذيب تاريخ دمشق الكبير (٢١٦ : ٣١٦) .

<sup>(</sup>۹۹۸) في (ص) : و رأيت ، .

<sup>(</sup>٦٦٩) ليست في (ص) .

<sup>(</sup>۹۷۰) في (ص) : و أذنيه ۽ .

<sup>(</sup>۹۷۱) تهذیب تاریخ دمشق الکبیر (۱: ۳۲۰).

سئل أبو هريرة عن صفة النبي ، ﷺ ، فقال : كَان أحسن الناس صفة وأجملها ، كان ربعة إلى الطول ما هو ، بعيد ما بين المنكبين ، أسيلَ الجبين ، شديدَ سواد الشعر ، أَكْحَل العينين أَهْدَب ، إذا وَطِيء بقدمه وطيء بِكُلُها . ليس أخمص . إذا وضع رداءَه عن منكبيه فكأنه سَبِيكَة فضّة . وإذا ضحك يتلالاً . لم أرقبله ولا بعده مثله [ ﷺ ](٦٧٣) .

<sup>(</sup>٦٧٢) الزيادة من ( ص ) ، والخبر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير ( ١ : ٣١٩ ) .

### باب<sup>(۱)</sup> حديث أم معبد<sup>(۲)</sup> في صفة رسول الله ﷺ

## \* أُخبِرنا أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، من أصل

(١) كلمة « باب » : سقطت من (ح) و (ص) .

(۲) حديث أم معبد : رواه الطبراني ، والحاكم في « المستدرك » (۳ : ۱۰ ) مطولًا ، وقال : « هـذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ويستدل على صحته ، وصدق رواته بدلائل :

( فمنها ) نزول المصطفى ﷺ بالخيمتين متواتر في أخبار صحيحة ذوات عدد .

(ومنها): أن الذين ساقوا الحديث على وجهه أهل الخيمتين من الأعاريب الذين لا يتهمون بوضع الحديث ، والزيادة والنقصان ، وقد أخذوه لفظاً بعد لفظ عن أبى معبد وأم معبد .

(ومنها) أن له أسانيد كالأخذ باليد أخذ الولد عن أبيه ، والأب عن جده ، لا إرسال ، ولا وهن في الرواة . الرواة .

(ومنها) أن الحربن الصباح النخعي أخذه عن أبي معبد، كما أخذه ولده عنه، فأما الإسناد الذي رويناه بسياقة الحديث عن الكعبيِّين فإنه إسناد صحيح عال للعرب الأعاربة، وقد علونا في حديث الحربن الصباح». أ.ه..

وقال الذهبي : « ما في هذه الطرق شيء على شرط الصحيح » .

كما أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » صفحة ( ٢٨٣ - ٢٨٧ ) ، وأبو بكر الشافعي عن حُبيش بن خالد الأشعر الخزاعي القُديدي أخي أم معبد \_ رضى الله عنهما \_ .

وأخرجه ابن سعد ( ١ : ١ : ٢٣٠ ) عن أبي معبدٌ ، وابن السُّكن عن أم معبد .

والقصة في السيرة لابن هشام (٢: ٢٠٠) ، وشرحها الروض الأنف للسهيلي (٢: ٧- ٨)، =

كتابه ، قال : أخبرنا أبو عمرو : محمد بن جعفر بن محمد بن مطر ، قال : حدثنا أبو زيد : عبد الواحد بن يوسف بن أيوب بن الحكم بن أيوب بن سليمان ابن ثابت بن يسار الخُزَاعى الكَعْبِي ، بِقَدَيْدِ ، إملاءً ، قال : حدثني عمي سليمان بن الحكم ، عن جدّي أيسوب بن الحكم الخُزاعي ، عن جـزّام بن هشام ، عن جده : حُبيش بن خالد، صاحب رسول الله ، عن جده : حُبيش بن خالد، صاحب رسول الله ،

(ح) وحدثنا أبو عبد الرحمن: محمد بن الحسين السّلمي ، قال: أخبرنا أبو عمرو بن مطرف ، قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان بن الحكم ابن أبوب بن سليمان بن ثابت بن يسار الخُزَاعي ، بقديد ، يعرف بأبي عبد الله ابن أبي هشام القافة ، قال: حدثنا أبي : محمد بن سليمان ، قال: حدثنا عمي : أبوب بن الحكم ، عن حزام بن هشام ، عن أبيه : هشام ، عن جده : حبيش بن خالد ، قتيل البطحاء ، يوم فتح مكة : أن رسول الله ، ﷺ .

(ح) وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، قال : حدثنا أبو جعفر : محمد بن موسى بن عيسى الحلواني ، قال : حدثنا مكرم بن محرز ابن مهدي ، قال : حدثني أبي : محرز بن مهدي ، عن حزام بن هشام ، عن

وتهذیب تاریخ دمشق الکبیر لابن عساکر ( ۱ : ۳۲۹ ) ، والاستیعاب لابن عبد البر ( Y : Y ) ، وتاریخ الاسلام للذهبی ( Y : Y ) ، وعیون الأثر ( Y : Y ) ، والبدایة والنهایة (Y : Y ) ، والإصابة لابن حجر (Y : Y ) ، وسجلها حسان بن ثابت شعراً وهمی فی دیوانه (Y ) ، و Y (Y ) .

وسجلها من الشعراء المحدثين الشاعر أحمد محرم في ديوان مجد الإسلام صفحة (١٤) فقال: ما حديث لام معبد تستش قيم ظماى النفوس عذباً نعيراً ؟ سائسل السبائل أو مسزورا بركات السبائل المديرا المحدل للنبوة سبحا نك ربا فرد الجلال قديرا

حبيش بن خالد، عن أبيه عن جده : حبيش بـن خـالد ، صـاحب رسول الله ، عني البطّحاء ، يوم الفتح ، وهو أخو عاتكة بنت خالد :

أن رسول الله ، و الخرج من مكة مهاجراً إلى المدينة ، هو وأبو بكر، ومولى أبي بكر : عامر بن فَهَيْرة ، ودليلهما اللَيثي : عبد الله بن الأزيْقط ، مَرُوا على خَيْمَتي أمّ مَعبد الخُزاعِيّة - وكانت بَرْزَه جُلْدَة تَحْتَبي بفناء القبة ، ثم تسقى وتطعم فسألوها لحماً ، وتمراً ، ليشتروه منها ، فلم يُصيبوا عندها شيئاً من ذلك ، وكان القوم مُرْمِلين مُسْنِتِين . فقالت : والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم نَحْرَها . فنظَر رسولُ الله ، في إلى شاة في كِسْر الخيمة ، فقال : ما همذه الشاة يا أمّ معبد ؟ قالت : شاة خلَفها الجهد عن الغنم . قال : أبها من أتأذنين لي أن أحلبها . قالت : بأبي (٣) وأمي إن رأيت بها حلباً فاحلبها . فدعا أتأذنين لي أن أحلبها . قالت : بأبي (٣) وأمي إن رأيت بها حلباً فاحلبها . فدعا شاتها ، فَتَفَاجَتْ عليه ودَرَّت وآجَتَرَّت وأجَتَرَّت كا . ودعا بإناء يُرْبضُ الرهط ، فحلب فيه شرب آخرهُم رسول الله ، في م أراضُوا ، ثم حلب فيه ثانياً بعد بدء حتى ملا الإناء ، ثم غادره عندها ، ثم بايعها ، وارتحل (٥) عنها . فقلً ما لَبِئْت حتى ملا الإناء ، ثم غادره عندها ، ثم بايعها ، وارتحل (٥) عنها . فقلً ما لَبِئْت حتى ملا الإناء ، ثم غادره عندها ، ثم بايعها ، وارتحل (٥) عنها . فقلً ما لَبِئْت حتى ملا الإناء ، ثم غادره عندها ، ثم بايعها ، وارتحل (٥) عنها . فقلً ما لَبِئْت حتى طلى . جاءها زوجُها أبو مَعْبد يسوق أعنزاً عِجَافا يَتَساوَكن (٣) هُؤلا ضُحةً ، مُحَهنً قليل .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : بأبي أنت وأمي .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ أَجِنْزِت ﴾ .

<sup>(</sup>o) في رُح) و (هـ) : « ارتحلوا » .

<sup>(</sup>٦) (التَّسَاوُك) = السَّيْرُ الضَّعِيفُ، وقيل: رداءَةُ المَشي من إبطاءِ أَوْ عَجَفٍ، قال كعب بن زهير: حَـرْفُ تــوارُنَـهـا الـسَــفَـارُ فَــجِــشــمُــهـا

عاد تَـسَاوَكَ والـفـــ وَادُ خَــطِيــ فُ وَقَالَ الأَزْهِرِيُّ : « تقول العَرَبُ : جَاءَتِ الغَنَمُ هَزْلَى تَسَاوَكُ ، أي تَتَمَايَلُ من الهُزال والضَّعْفِ في مَشْيها .

وفي (ص) : « تشاركن هزلًا » أي عَمُّهن الهزال .

وقال أَبو زيد (٧) ضُحاً مُخْهُنَّ قليل . فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال : من أين لك هذا اللبن يا أم معبد ، والشَّاء عازِب حِيَالٌ ، ولا حَلُوبَ في البيت ؟

فقالت: لا والله إلا أنه مَرَّ بنا رجل مبارك من حَالِهِ كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلًا ظاهر الوَضاءة ، أبلج الوجه ، حسن الخَلْقِ ، لم تَعِبْه نُحْلة ، ولم تُزْرِ بِه (^) صَعْلة ، وسيمٌ قَسِيمٌ - وقال محمد بن موسى : وسيماً قسيماً - في عينه دَعَجٌ ، وفي أشفاره غَطَف ، وفي صوته صَهَل ، وفي عنقه سَطعٌ ، وفي لحيته كَثَاثَة ، أَزَجُ أَقْرَنُ . إِن صَمَتَ فعليه الوقار ، وإِن تكلّم سما وعلاه البهاء ، أجمل الناس وأبهاه من بعيد ، وأحلاه وأحسنه من قريب . حُلو المنطق ، فَصْل ، لا نَزْرُ ولا هَزْر . كأن منطقه خَرزات نَظم ينحدرن . ربعةً لا يأس (١) من طول ، ولا تَقْتَحِمُه (١٠) عين من قِصَر ، غُصْناً بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً ، وأحسنهم قَدْراً ، له رفقاء يَحُفُون به ، إن قال أنصَتوا لقولهِ ، وإن أمر تَبادرُوا إلى أمره ، مَحْفُودٌ مَحْشُودٌ ، لا عابس ولا مُفْند (١١) - عَلَيْ .

فقال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذُكِر بمكة ، ولقد هممت أن أَصْحَبَه ، ولأَفْعَلَنّ إن وجدت إلى ذلك سبيلًا . فأصبح صوتٌ بمكة عالياً يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه ، وهو يقول :

جزى الله ربُّ الناسِ خيرَ جَزَائِه ﴿ رفيقيْنِ قَالًا(١٢) خَيْمَتَيْ أُمُّ مَعْبَدِ

<sup>(</sup>٧) **ني** (ص) : يزيد .

<sup>(</sup>٨) في (ح) : ( تزديه ) .

<sup>(</sup>٩) في (ح) : ﴿ لَا بَائِنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في (ص) : (لا تقتحه) .

<sup>(</sup>١١) في (ص) : ﴿ معتد ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) قالا: من القيلولة ، وهو منتصف النهار .

هما نَزَلاها بالهندى واهتدت به (۱۳) فيا لقصي ما زوى الله عنكم ليهن بني كعب مقام فتاتهم سلوا أختكم عن شاتها وإنائها دعاها بشاة حائل فتحلبت فغادرها رهناً لديها بحالب

فقد فاز من أمسى رفيق محمّد به منْ فَعَالٍ لا تُجَارى وسؤدد ومقعدها للمؤمنين بِمَرْصَدِ فَإِنكم إِن تسألوا الشاة تشهَدِّ له بصريح ضرَّة الشاة مُرْبِد يُردَدُها في مَصْدَرٍ ثم مَوْدِدِ

فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري ، شاعر رسول الله ، ﷺ ، شبب يجاوب الهاتف ، وهو يقول :

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم ترحَّل عن قوم فضَّلت عقولهم ترجُّل عن قوم فضَّلت عقولهم هداهم به بعد الضلالة ربُّهم وهل يستوي ضُلاًلُ قوم تَسَفَّهُوا وقد نزلت منه على أهل يشرب نبي يرى ما لا يرى الناسُ حَوْله وإنْ قال في يوم مقالة غائب ليهن بني كعب مقام فتاتهم

وقد لل على قسوم. بنسور مُسجدًد ورَّمُ الله على قسوم. بنسور مُسجدًد وأرشدهم مَنْ يَتْبَع الحَقَّ يَسرُشُد عَمى وهُدَاةً يهتدون بِمُهتَد رِكَاب هدى حلَّت عليهم بأسعُد ويتلو كتاب الله في كلل مسجد ويتلو كتاب الله في كلل مسجد فتصديقها في اليوم أو في ضُحا الغد بصحبت ، من يُسْجِد الله يَسْعَد بومَ قُعد دُها للمؤمنين بِمَرْصَد ومَ قُعد دُها للمؤمنين بِمُهم الله ومَ الله ومَ الله ومَ الله ومِ الله ومَ الله ومِ الله ومَ الله ومَا الله ومَ الله ومَا الله ومِا الله ومَا الله ومَا

لفظ حديث أبي نصر بن قتادة : قال أبو نصر : قال أبو عمرو بن مطرف : قال أبو جعفر بن محمد بن موسى : سألت مكرماً عن اسم أم معبد ؟ فقال : السمه! : عاتكة بنت خالد . وكنيتها : أمّ معبد ، وأبو معبد اسمه : أكثم بن أبي

<sup>(</sup>١٣) في (ص) : ١ بهم ١٠

<sup>(</sup>١٤) في (ص) : ﴿ يقتدي ١ .

الجَوْن ، ويقال له : عبد العُزَّى .

\* وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو سعيد : أحمد بن محمد ابن عمرو الأحمّسِيّ ، قال : حدثنا الحسين بن حميد بن الربيع الخرّاز ، قال : حدثنا سليمان بن ثابت بن يسار الخرّاعي ، عدثنا سليمان بن الحكم بن أيوب بن سليمان بن ثابت بن يسار الخرّاعي ، جميعاً عن قال : حدثنا أخي أيوب بن الحكم ، وسالم بن محمد الخراعي ، جميعاً عن حرّام بن هشام . فذكره بإسناده نحوه بنقصان بيتين من شعر حسان في آخره ، وقد ذكرهما في موضع آخر .

ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي ، عن مكرم بن محرز ، دون الأشعار .

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، قال : حدثنا أبو القاسم : مكرم بن محرز بن المهدي بن عبد الرحمن بن عمرو الخُزَاعِي، قال : حدثني أبي : محرز بن المهدي . فذكره .

\* وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ، إملاء ، قال : حدثنا أبو زكريا : يحيى بن محمد العَنْبُرِي ، قال : حدثنا الحسين بن محمد بن زياد ، وجعفر بن محمد بن سوار (ح) قال : وأخبرني عبد الله بن محمد الدَّوْرَقِي ، في آخرين ، قالوا : حدثنا محمد بن إسحاق بن خُزيْمَة الإمام ، (ح) ، قال : وأخبرني مخلد بن جعفر ، قال : مدثنا محمد بن جرير ؛ قالوا حدثنا مكرم بن محرز .

قال أبو عبد الله الحافظ: ثم سمعت الشيخ الصالح: أبا بكر: أحمد بن جعفر القطيعي، يقول: حدثنا مكرم بن محرز، عن آبائه. فذكر الحديث بطوله. فقلت لشيخنا أبي بكر: سمعه الشيخ من مكرم ؟ فقال: إي والله، حَجَّج بي أبي وأنا ابن سبع سنين. فأدخلني على مكرم بن محرز.

وبلغني من « أبي محمد القُتيبي » \_ رحمه الله \_ أنه قال في تفسير ما عسى

### يشكل من ألفاظ هذا الحديث:

قوله: «بَرْزَة» يريد أنها خَلا لها سِنَّ(١٥) فهي تَبْرُزُ، ليست بمنزلة الصغيرة المَحْجُوبة (١٦).

وقوله : « مُرْمِلِين » يريد قد نَفِد زادهم (١٧٠) .

وقـولـه : « مُشْتين » يـريـد داخلين في الشتـاءَ . ويـروى : « مُسْنتين » أي داخلين في السنة ، وهي : الجدب والمجاعة .

وقوله : «كسر الخيمة » يريد جانباً منها .

وقوله: « فَتَفَاجَّتُ » يريد فتحت ما بين رجليها للحلب . .

وقىوله: « دعما بإنماء يُرْبِضُ السَّهُط » أي يرويهم حتى يثقلوا فيسربضوا . والرهط: ما بين الثلاثة إلى العشرة .

وقوله : « ثُجُّا » يريد سَيْلا .

وقوله : «حتى عـلاه البهاء » يـريد عـلا الإناءِ بهـاء اللبن ، وهو وَبِيصُ رِغْـوَتِهِ . يريد أَنه مَلَاها .

قوله: « فشربوا حتى أَراضُوا » يريد شربوا حتى رَوَوْا فَنَقِعُوا بالريِّ . وقوله « تَشَارَكْنَ هُزْلا »(١٨) أَي عَمُّهُنَّ الهـزال ، فليس فيهن مُنْقِيَة ولا ذات طِرْق ، وهو من الاشتراك .

<sup>(</sup>۱۵) في (ص) : ١ شن ۽ .

<sup>(</sup>١٩) امرأة و بُرْزة يم : إذا كانت كهلة لا تحجّب احتجاب الشوابٌ ، وهي مع ذلك عفيفة عـاقلة تجلس للناس وتحدثهم ، من البروز ، وهو الظهور .

<sup>(</sup>١٧) وأصله من الزُّمْل كأنهم لصقوا بالزُّمْل ، كما قيل للفقير « التُّرب » .

<sup>(</sup>١٨) وفي المش الذي مضى : « تساوكن هزلًا » ، وراجع التعليق رقم (٦) من هذا الباب .

وقوله : « والشَّاءُ عَازِبٌ » أي بعيد في المرعى .

وقولها: ﴿ ظاهر الوضاءة ﴾ :

قال غير القُتُبي : تريد ظاهر الجمال .

قال « القُتَيْبِي : وقولها : « أَبْلَجُ الوجه » تريد مشرق الوجه مُضِيثُه .

وقولها : « لم تعبه نُحَلة » فالنُّحل : الدقَّة والضمر .

وقولها: « وَلَم تُـزْرِيه صُقْلة » . فالصقل : منقطع الأضلاع . والصُّقْلَةُ : الخاصرة . تريد أنه ضرب ليس بمنتفخ ولا ناحل. ويروى « لم تعبه تُجْلَة ولم تزريه صُعْلَة » .

والنُّجْلَة : عظم البطن واسترخاء أسفله .

والصَّعْلَةُ: صغر الرأس(١٩٠). والسوسِيمُ: الحسن الوَضِيء وكذلك القسيم. والدَّعَجُ: السواد في العين وغيره.

وقولها: « في أشفاره عَطَفٌ » قال القُتَيْبِي: سألت عنه الرياشي فقال: لا أعرف العَطَف. وأحْسِبُهُ غَطَفٌ بالغين معجمةً وهو أن تطول الأشفار ثم تنعطف. والعطف أيضاً إن كان هو المحفوظ شبيه بذلك ، وهو انعطاف الأشفار. وروى: « وفي أشفاره وَطَفٌ » وهو الطول.

وقولها : « في صوته صَهَـلٌ » ويروى « صَحَـلٌ » أي كالبُحَـة ، وهو أن لا يكون حادًاً .

وقولها: « في عنقه سَطّعٌ » أي طول . « إن تكلم سما » . تريد علا برأسه أو يده .

<sup>(</sup>١٩) وهي أيضاً: الدقة والنحول في البدن ، وفي رواية : «لم تُزْرِ به صُفْلة بالقاف أي : دقة ونحول ، وقيل : أرادت أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جداً ، ولا ناحلاً جداً ، ويروى بالسين على الإبدال من الصاد ، قال أبو ذر الخشني : « الصُقلة : جلد الخاصرة » تريد : أنه ناعم الجسم ، ضامر الخاصرة ، وهو من الأوصاف الحسنة .

وقولها في وصف منطقه : « فصل لا نزر ولا هَـذْر » تريـد أنه وسط ليس بقليل ولا كثير .

وقولها: « لا يأس من طول » يحتمل أن يكون معناه: إنه ليس بالطويسل الذي يؤيسُ مُبَارِيه عن مطاولته ، ويحتمل أن يكون تصحيفاً ، وأحسبه: « لا بائِن من طول » .

وقولها : « لا تَقْتَحِمُّهُ عين من قِصَر » لا تحتقره ولا تزُّدَرِيه .

مَحْفُودٌ : أي مَخْدُومٌ ، محْشُودٌ : هو من قولك حشدتُ لفلان في كذا : إذا أُردت أنك أُعددت له وجمعت .

وقال غيره: المحشُّودُ: المحفوف. وحَشده أصحابُهُ: أطافوا به.

وقبولها: « لا عبابس » تريبد لا عابس البوجه ولا مُعْتَبدٍ من العَدَاء وهبو: الظلم .

وقول الهاتف: « فتحلبَّت له بصريح » والصَّريح: الخالص. والضرَّة: لحم الضَّرع. فغادرها رَهْناً لديها لحالب » يريد أنه خلّف الشاة عندها مُرْتَهنةً بأن تَدِرً.

# حديث هند بن إبي هالة (١) في صفة رسول الله ﷺ

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، لفظاً وقراءَة [ عليه، وقال ] (٢): حدثنا أبو محمد: الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب، العقيقي (٣) - صاحب

(١) هند بن أبي هالة التميمي ربيب النبي ﷺ ، أمه خديجة زوج النبي ﷺ ، روىٰ عن النبي ﷺ ، روىٰ عن النبي ﷺ ، أخرجه الترمذي ، والبغوي ، والطبراني من طرق عن الحسن ابن علي .

قال البغوي : اسم أبي هالة زوج خديجة قبـل النبي 選 : « النباش بن زرارة » وابنـه : « هند بن النباش بن زرارة .

قتل هند مع علي يوم الجمل ، وكان فصيحاً بليغاً ، وصف النبي ﷺ ، فأحسن وأتقن . الإصابة (٣ : ٦١١ - ٦١٦) .

(٢) ليست في (ص) .

(٣) هـ و الحسن العلوي ( . . . . ٣٥٨ هـ ) ابن محمــد بن يحيى بن جعفـر الحسيـني ، الـعلوي ، البغدادي ، الشيعي المعروف : بابن أخي أبي طاهـر ، نسابـة ، من آثاره : المثـالب ، وكتاب في النسب .

قال الذهبي : مات العلوي سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، ولولا أنه متهم لازدحم عليه المحدثون . ترجمته في الميزان ( ١ : ٢١٥) ، تاريخ بغداد ( ٧ : ٢١٤) ، إيضاح المكنون ( ٢ : ٣١٧) ، تنقيح المقال ( ١ : ٣٠٩) ، أعيان الشيعة ( ٣٠ : ٢٥٧ ) .

« كتاب النسب » ببغداد ـ قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو محمد ، بالمدينة ، سنة ثلاث وستين وماثتين ، قال : حدثني علي بن جعفر بن محمد ، [ عن أخيه موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمد ] (٤) ، عن أبيه محمد بن علي ، عن علي بن الحسين ، قال : قال الحسن بن علي : سألتُ خالي هند بن أبي هالة : عن حِلْية رسول الله ، هنه ، وكان وصّافا [ وأنا ] أرجو أن يصف لي شَيْئاً أتعلق به .

(ح) وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، ببغداد ، [قال : حدثنا عقوب بن حدثنا ](٥) عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتَویْه النحوي ، قال : حدثنا یعقوب بن سفیان الفسویّ ، قال : حدثنا سعید بن حمّاد ، الأنصاری ، المصری ، وأبو غسّان : مالك بن إسماعیل النَّهْدِي ، قالا : حدثنا جُمَیْع بن عمر بن عبد الرحمن العِجْلی ، قال : حدثنی رجل بمكة ، عن ابنٍ لأبی هالة التمیمی ، عن الحسن بن علی ، قال : .

سألت خالي : هند بن أبي هالة التميمي، وكان وصافاً، عن حلية النبي، ﷺ ، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلّق به ، فقال :

كان رسول الله ، ﷺ ، فَخْماً مُفَخَّماً ، يَتَلَّالًا وجهه تَلْأَلُو القمر ليلةَ البَدْرِ، أَطُولَ من المَرْبُوع ، وأقصرَ من المُشَـذَّب ، عظيمَ الهامة ، رَجِـلَ الشعر ، إن انفرقت عقيقتُه (٢) فَـرَق ـ وإلى العلوي : إن انفرقت عقيصته فَرَق ـ وإلا فلا يُجَـاوِز شعـرهُ شَحْمَة أَذنه إذا هـو وفَّـره ، أَزْهَــر اللون ، واسـعَ الحبين ، أَزَجّ

<sup>(1)</sup> ما بين الحاصرتين ساقطة من (ح) .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين ليست في (ص) .

<sup>(</sup>٦) في (هـ) : « عنفقته » ، وفي الشمائل لابن كثير « إذا تفرقت عَقِيصَته فَرَق » ، وسيأتي شرح ذلك .

الحواجبِ ، سَوَابِغ في غير قَرَنِ بِينهما عِرْق يُدِرّهُ الغضبُ ، أَقْنَى العِرْنِين ، له نورٌ يعلوه ، يحسبه من لم يتأمله أشمَّ . كَثَّ اللحية ، سهلَ الخلين ، وفي رواية العلوي : المَسْرُبَة . كأنَّ عنقه جِيدُ دُمْية ، في صفاءِ الفضَّةِ ، معتدل الخلق ، بَادِنٌ متماسك ، سوِيَّ البطن والصدر ، عريضَ الصدر ـ وفي رواية العلوي : فسيحَ الصدر ـ بعيدَ ما بين المنكبَيْن ، ضَخْمَ الكَرَادِيس، أنور المُتَجَرِّدِ ، مَوْصُولَ ما بين اللَّبَة والسَّرة بشعر يجري كالخطِّ . عاري الشَّديين والبطن ، مِمَّا سِوَى ذلك . أشْعَر الذَّرَاعين والمنكبين وأعالي الصدر ، طويلَ الزِّندين ، رَحْبَ الراحة ـ وفي رواية العلوي : [ رحب الجبهة ، سَبْطَ القصب ، شثن الكفين والقدمين .

- لم يسذكر العلوي ] (٧) القسدمين - سسائسل (٨) الأطراف ، خَمْصَسان الأخمَصَيْنِ ، مَسِيحَ القدمين يَنْبُو عنهما الماءُ ، إذا زال زال قلعاً ، يخطو تَكَفَّياً ويمشي هَوْناً ، ذَرِيعَ المِشية إذا مشى كأنما يَنْحَطُّ مِنْ صَبَب، وإذا التفت التفت جمعاً - وفي رواية العلوي : جميعاً - خافِضَ الطَّرْفِ ، نظرة إلى الأرض أطول من نظرة إلى السماءِ . جُلُّ نظره الملاحظة [يسوقُ أصحابه] (٩) . يَبْدُر - وفي رواية العلوي : يبدأ - من لقي بالسلام .

قلت: صف لي مُنْطِقَهُ.

قال : كان رسوّلُ الله ، ﷺ ، متواصلَ الأحزانِ ، دائمَ الفِكْرَةِ - وفي رواية العلوي : الفكر ـ ليست له راحة ، لا يتكلم في غير حاجة ، طويلَ السكتة ـ وفي رواية العلوي : السكوت ـ يفتتح الكلام(١٠) ويختمه بأشداقه ، ويتكلم بجوامع الكلم ـ وفي رواية العلوي : الكلام ـ فَصْلُ : لا فضولَ ولا تقصير . دَمِثُ :

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين ، ليست في (هـ) .

<sup>(</sup>٨) في (ص) : « سائر الأطراف » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) ليست في (هـ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ص) ، الكلم ، وكذا في « شمائل الرسول ، لابن كثير .

ليس بالجافي ولا المَهِين . يعظُم النعمة وإن دَقَّت ، لا يُدَمَّ منها شيئًا . لا يذمُّ ذواقاً ولا يمدَحُهُ ـ وفي رواية العلوي : لم يكن ذَوَّاقاً ولا مُدَحة ـ لا يقوم لغضبه إذا تُعُرِّضَ الحق شيءٌ حتى ينتصر له ـ وفي الرواية الأخرى (١) : لا تُغضِبُهُ الدَّنيا وما كان لها ، فإذا تُعُوطِيَ الحقُّ لم يَعْرِفُهُ أَحدٌ ، ولم يقم لغضبه شيءٌ حتى ينتصر له ـ لا يغضب لنفيه ولا ينتصرلها . إذا أشارأشار بكفه كلَّها ، وإذا تعجّب قلبَها ، وإذا تحدّث اتصل بها ، يضرب براحته اليمنى بطن (١٢) إبهامه اليسرى ـ وفي رواية العلوي « فيضرب » (١٣) بإبهامه اليمنى باطن راحته اليسرى ـ وإذا غضِبَ أعرض وأشاح ، وإذا فرح غَضَّ طرفه ، جُلُّ ضحكه التبسم ، ويَفْتَر عن مثل حبّ الغمام .

قال : (١٤) فكتمتُها « الحسينَ بن علي » زماناً ، ثم حدثته فـوجـدتـه قـد سبقني إليـه . فسألـه عما سألته عنـه . ووجدتـه قد سأل « أباه » عن مـدخله ، ومجلسه، ومخرجه ، وشكله ، فلم يَدَعْ منه شيئاً .

قال « الحسين » : سألت « أبي » عن دخول رسول الله ، علي ، فقال :

كان دخوله لنفسه مأذون له في ذلك ، فكان إذا أوى إلى منزله جَزَّا دخول اللاثة أَجزاء : جزءًا لله تعالى ، وجزءًا لأهله ، وجزءًا لنفسه . ثم جَـزًّا جزأًه بينه وبين الناس ، فيرد ذلك على العامة والخاصّة ولا يذخره (١٥٠ \_ فقال أبو غسان . أو يذخر عنهم شيئًا .

<sup>(</sup>١١) في (هـ) « وفي رواية العلوي » .

<sup>(</sup>١٢) في (ص) : « باطن ، . وكذا في « شمائل الرسول ، لابن كثير .

<sup>(</sup>١٣) في (هـ) : « يضرب » ، وكذا في « شمائل الرسول » ص (٥٢) .

<sup>(</sup>١٤) في الشمائل: « قال الحسن » .

<sup>(</sup>١٥) في ( ص ) : يدَّخره .

وكان من سيرته في جزءِ الأمّة: إيثارُ أهل الفضل بإذنه، وقسمه(١٦) على قــدر فضلهم في اللدين : (فمنهم ) ذو الحــاجة ، (ومنهم ) ذو الحــاجتين ، ( ومنهم ) ذو الحوائج ؛ فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم ، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم . ويقول : لِيُبَلِّغ الشاهدُ منكم الغائبَ(١٧) ، وأُبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته ، فإنه من أُبْلَغَ سلطاناً حاجـةَ من لا يستطيع إبلاغها إيّاه ـ ثبّت الله قدميه يوم القيامة . لا يـذكر عنـده إلا ذلك ، ولا يقبل من أحد غيره . يدخلون عليه رُوَّاداً . ولا يفترقون إلا عن ذَوَاق - وفي رَواية العلوي : ولا يتفرقون إلا عن ذُوْق ـ ويخرجون أدلة ـ زاد العلوي : يعتى فقهاء .

قبال : فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه ؟ ـ وفي رواية العلوي : قلت : فأخبرني عن مخرجه كيف كان يصنع فيه ؟

فقال : كان رسـول الله ، ﷺ ، يَخْزُن لسـانَه إلا ممـا يَعْنيهم ويؤلُّفهم ولا يُنفِّرهم .. قال أَبُو غسَّان : أَو يضرقهم . وفي رواية العلوي : ولا يضرِّقهم - ويُكْرِمُ كريمَ كلّ قوم ويُولِّيه عليهم ، ويَحْذَر النَّاسَ ويحترس منهم من غير أَن يَطْوِينَ عن أَحدِ بِشْرَه ولا خُلُقَهُ . يتفقَّدُ أَصحابَه ، ويسأَل الناسَ عما في الناس ، ويُحَسِّنُ الحَسَنَ ويُقَوِّيه ، ويقبِّح القبيحَ ويُوهِيه (١٨). معتـدل الأمر غيـر مختلف، لا يغفل مخافةً أن يغفلوا أو يملُّوا . لكل حال عنده عَتَادٌ ، لا يقصُّ عن الحق ولا

<sup>(</sup>١٦) في ( ص ) و ( ح ) : قسمته .

<sup>(</sup>١٧) جزء من حديث أخرجه البخاري في : ٣ ـ كتاب العلم ، (٩) بـاب قول النبي ﷺ : « رُبُّ مبلّغ أوعىٰ من سامع ، فتح الباري (١ : ١٥٧) ، وأخرجه مسلم في كتاب الحج ، حديث رقم . (\$\$1)

<sup>(</sup>١٨) في ( ص ) : ﴿ ويوهمنه ﴾ .

يَحُوزُه . الذين يلونه من الناس خيارُهم . أفضلهم عنده أعمّهم نصيحة ، وأعظَمهم عنده منزلة أحسنُهم مواساةً ومُؤازَرة .

قال : فسألته عن مجلسه ـ زاد العلوي : كيف كان يصنع فيه ؟

فقال: كان رسول الله ، وإذا انتهى إلى قدوم إلا على ذكر، ولا يُوطن الأماكن ، وينهي عن إيسطانها . وإذا انتهى إلى قدوم جلس حيث ينتهي بسه المجلس ، ويامر بذلك . يعطي كلَّ جلسائه نصيبه ، لا يحسِبُ جليسة ، أن أحداً أكرم عليه [ منه ](١٩) . من جالسه أو قاومَه في حاجة صابره حتى يكون هو المُنصَرِف . ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها ، أو بميسور من القول . قد وَسِع الناسَ منه بسطه وخلقه ، فصار لهم أباً ، وصاروا عنده في الحق سواء . مجلسه مجلس حلم (٢٠) وحياء وصبر وأمانة ، لا تُرفّعُ فيه الأصوات ، ولا تُؤبّهُ (٢١) فيه الحررم ، ولا تُنتَى فَلَتَاتُه ، مُتَعَادِلين يتفاضَلُون فيه بالتقوى ـ وفي رواية العلوي : وصاروا عنده في الحق متقاربين يتفاضلون بالتقوى . سقط منها ما بينهما . ثم وصاروا عنده في الحق متقاربين يتفاضلون بالتقوى . سقط منها ما بينهما . ثم اتفقت الروايتان : متواضعين يوقّرون فيه الكبير ، ويرحمون فيه الصغير ، ويُؤ ثِرُون ذا الحاجة .

ويحفظون ـ قال أُبـو غسان : أَو يحيـطون ـ الغريبَ. وفي روايـة العلوي : ويرحمون الغريبَ .

قال : قلت : كيف كان سيرته في جلسائه ؟ \_ وفي رواية العلوي : فسألته عن سيرته في جلسائه ؟

<sup>(</sup>١٩) ( منه ) : سقطت من ( ص ) ،

<sup>(</sup>۲۰) في (صي ) : ١ حكم ، .

<sup>(</sup>٢١) في ( ص ) : ﴿ تَوْبِن ﴾ .

فقال: كان رسول الله، ﷺ، دائم البشر، سَهْلَ الخُلُقِ، ليّن الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سَخَّاب، ولا فَحَّاش ولا عيّاب، ولا مَزَّاح. يتغافل عما لا يشتهي، ولا يويس منه، ولا يحبب فيه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، والإكْثَار، وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا ينم أحداً ولا يعيره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤ وسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده والد العلوي: الحديث.

من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ . حديثهم عنده حديث ألويتهم - وفي رواية العلوي : أولهم - يضحك مما يضحكون منه ، ويتعجب مما يتعجبون منه ، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته ، حتى إذا كان أصحابه ليستجلبونهم - وفي رواية العلوي : في المنطق ، ويقول : إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرْفِدُوهُ ، ولا يقبِل(٢٧) الثناء إلا من مُكَافٍ، ولا يقطع على أحدٍ حديثه حتى يجوز فيقطعهُ بنهي أو قيام - وفي رواية العلوي : بانتهاء (٢٧) أو قيام .

قال: فسألته كيف كان سكوته ؟

قال: كان سكوت رسول الله ، ﷺ ، على أربع: الحلم ، والحذر، والتقدير ، والتفكر وفي رواية العلوي: والتفكير (٢٤) -

فأمًا تقديرُه ففي تسويته النظر والاستماع بين الناس.

وأما تذكره \_ أو قال : تفكره \_ قال سعيد : تفكره ، ولم يشك . وفي رواية العلوي تفكيره \_ ففيما يبقى ويفنى .

<sup>(</sup>۲۲) في (هم) : « ولا يطلب » .

<sup>(</sup>۲۳) في ( ص ) : « بانتهاء كان أو قيام » .

<sup>(</sup>۲٤) سقطت من ( هـ) .

وجُمع له، على: الحلم ، والصبر ، فكان لا يغضبه شيء ولا يَسْتَفِزُه . وجمع له الحذر في أربع : أخذه بالحسني ـ قال سعيد والعلوي : بالحسن ـ ليُقْتَدى به ، وتركه القبيح لينتهي عنه ـ وفي رواية العلوي ليتناهى عنه ـ واجتهاد الرأي فيما أصلح أمته ، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والأخرة ـ وفي رواية العلوي : والقيام لهم فيما جمع لهم أمر الدنيا والأخرة ـ على (٢٥) .

\* \* \*

وقال أبو عبد الله الحافظ، قال: أبو محمد: الحسن بن محمد، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد، حين فَرَغْنا من سماع هذا الحديث منه: حدثناه علي بن جعفر بن محمد، سنة تسع ومائتين. قيل له: من حفظه؟ قال: نعم. قيل له: متى مات علي بن جعفر؟ قال: سنة عشر ومائتين بعدما حدثناه بسنة.

قلت : وبلغني عن « القُتَيْبي » وغيره ، في تفسير ما عِسى يشكل من ألفاظ هذا الحديث :

قوله : « كان فَخْماً مُفَخَّماً » أي عظيماً مُعَظَّماً .

وقوله : « أقصر من المُشَذَّب » المُشَذَّب : الطويل البائن .

وقوله: « إِن انفرقت عَقِيقَتُه فَرَق ». أصل العَقِيقَة: شعر الصبي قبل أن يَحْلَق ، فإذا خُلق ونبت ثانية فقد زال عنه اسم العقيقة. وربما سمّى الشعر:

<sup>(</sup>٢٥) رواه ابن سعد في « الطبقات » (١: ٢٧٤) ، والترمذي في الشمائل (١: ٢٦) ، دلائل النبوة لأبي نعيم (ص: ٥٠١) ، مختصر تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر (١: ٣٢٩) ، تاريخ الإسلام الكبير للذهبي (٢: ٣١١) ، البداية والنهاية لابن كثير (٦: ٣١) ، شمائل الرسول لابن كثير ، (ص: ٥٠) ، الخصائص الكبرى للسيوطي (١: ٣١) ، مجمع الزوائد (٨: ٧٧٢) ، عيون الأثر (٢: ٥٠٥) .

عَقِيقَةً بعد الحلق على الاستعارة، وبذلك جاءَ هذا الحديث . يريد : أنه كان لا يفرق شعره إلا أن يَفْتَرِق هو ، وكان هذا في صدر الإسلام ، ثم فَرَقَ .

قلت : وقال غير القُتَيْبِي ، في رواية من روى « عَقِيصَتَه » قال : العَقِيصَةُ : الشعر [ المَعْقُوص ] . وهو(٢١) نحو من المَضْفُور .

قال « القُتَيْبِي » : وقوله : « أَزْهَرِ اللون » يريد أبيض اللون مُشْرِقَهُ ، ومنه سميت الزّهرة لشدة ضوثها. فأما الأبيض غير المشرق فهو الأمْهَقُ.

وقوله : « أُزَجُّ الحواجب » الزَّجَجُ : طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين .

ثم وصف الحواجب ، فقال : « سَوَابِغ في غير قَرَن ». والقَرَنُ : أَن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما .

وهذا خلاف ما وصفته به أم معبد ؛ لأنها قالت في وصفه : « أَزَج أَقْرِنَ » ولا أَراه إِلا كما ذكر ابن أبي هالة . وقال الأصمعي : كانت العرب تكره القَـرَن ، وتستحب البَلَجَ .

والبِّلَجُ : أَن يَنقطعُ الحاجبان فيكون ما بينهما نَقِيًّا .

وقوله : « أَقْنَى العِرْنِين » والعِرْنِينُ : المعْطَس وهو المرسن . والقَنَى فيه : طُولُه ودقَّة أَرْنَبَتِه وحَدَبٌ في وسطه .

وقوله: « يحسبه من لم يتأمله أَشَمّ » فالشَّمَمُ: ارتفاع القصبة وحسنها ، واستواء أُعلاها ، وإشرافُ الأرنبة قليلاً . يقول : هو لحسن قَنَاء أَنْفِه واعتدال ذلك يُحْسَبُ قبل التَّأَمل أَشَمّ.

<sup>(</sup>٢٦) الزيادة من ( هـ ) .

وقوله: « ضَلِيعُ الفم » أي عظيمه. وكانت العرب تحمد ذلك وتذم صغير الفم . وقال بعضهم: الضَّلِيعُ: المهزول الذَّابِل. وهنو في صفة فم النبي، الله ، ذبول شفتيه ورقتهما وحسنهما.

وقوله: في وصف منطقه: «إنه كان يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه» وذلك لرحب شدقيه. وعن الأصمعي، قلت لأعرابي: ما الجمال؟ فقال: غُنُورُ العينين، وإشْرَافُ الحاجبين، ورُحْبُ الشدقين. فأما ما جاءَ عنه، عليه السلام، في المُتشادِقين، فإنه أراد به الذين يَتشادَقُون إذا تكلموا فيميلون بأشداقهم يميناً وشمالاً ويَتنَطَعُون في القول.

وقوله : ﴿ أَشْنَبُ ﴾ من الشُّنَب في الأسنان ، وهو : تَحَدُّدُ أَطرافها .

وقوله : « دقيق المَسْرُبَة » فالمَسْرُبة : الشعر المستدق ما بين اللَّبَّة إلى السّرة .

وقوله: «كأن عنقه جِيدُ دُمْيَة في صفاءِ الفضة ». الجيد: العنق. والدمية: الصورة شبهها في بياضها بالفضة.

وقوله: « بَادِنٌ متماسك ». البَادِنُ: الضخم. يريد أنه مع بدانته متماسك اللحم.

وقوله: « سَوَاءُ البطن والصدر » يريـد أن بطنـه غير مُسْتَفِيض ، فهـو مُساوٍ لصدره ، وصدره عريض فهو مساو لبطنه . ضَخْمُ الكَرَادِيس : يريد الأعضاءِ .

وقوله : « أَنور المُتَجَرَّدُ » والمُتَجَرَّدُ : ما جُرَّدَ عنه الشوب من بدنه ، وهو المُجَرَّد أَيضاً. وأَنور من النور : يريد شدة بياضه .

وقوله: «طويل الزّندين » الزّند من الذراع: ما انحسر عنه اللحم وللزنـد رأسان: الكُوع، والكُـرْسوع. فالكرسوع: رأس الزنـد الذي يلي الخنصـر،

والكُوعُ : رأس الزند الذي يلي الإبهام .

وقوله : « رَحْبُ الرَّاحة » يريد واسع الراحـة . وكانت العـرب تحمد ذلـك وتمدح به .

وقوله: « شَنْن الكفَّين والقدمين » يريد أنها إلى الغلظ. والقصر.

وقوله : « سائل الأطراف » يريـد الأصابـع أنها طـوال ليست بِمُنْعَقِدَةٍ ولا

وقوله: « خُمْصَان الأخمصين ». الإخمص في القدم من تحتها وهو ما ارتفع عن الأرض في وسطها. أراد أن ذلك منه مرتفع ، وأنه ليس بـأزَّج، وهو الذي يستوى باطن قدمه حتى يمس جميعه الأرض.

قلت : وهذا بخلاف ما روينا عن أبي هـريرة في وصف النبي ، ﷺ : انه كان بطأ بقدميه جميعاً ليس له أخمص .

وقـوله : « مسيـح القدمين » : [ يعني ](٢٧) أنـه ممسوح ظـاهر القـدمين ، فالماءُ إذا صُبِّ عليها مر عليها مرّاً سريعاً ، لاستوائهما وانملاسهما .

وقوله : « يخطو تَكَفّياً ويمشى هُوْناً » يريد أنه يَمِيدُ إذا خَطا ، ويمشى في رفق غير مختال .

وقوله : « ذَريعُ المِشْيَة » يريد أنه مع هذا الرفق سريع المشية .

وقوله : « إذا مشى كأنما يَنْحَطُّ من صَبَبِ ». الصَّبَبُ : الانحدار .

وقوله : «يسوق أصحابه » يريد أنه إذا مشى مع أصحابه قدّمهم بين يـديه ومشى وراءهم .

وقوله : ﴿ دَمِثاً ﴾ يعني سهلًا ليَّناً .

وقوله: « ليس بالجّافي ولا المُهِين » يريد أنه لا يجفو النَّاس ولا يهينهم . ويروى : « ولا المَهين »، فإن كانت الرواية كذلك فإنه أراد ليس بالفظّ الغليظ الجَافِي ، ولا الحقير الضعيف .

وقوله : « ويعظِّم النعمة وإن دَقَّت » يقـول : لا يستصغر شيئاً أَوْتِيَه ، وإن كان صغيراً ولا يَسْتَحْقِره .

وقوله : « لا يذم ذَوَاقاً ولا يمدحه » يريد أنه كان لا يصف الطعام بطيب ولا بفساد وإن كان فيه .

وقىوله: « أُعرض وأُشَاح » يقال: أُشاح: إذا جمد، ويقال: أُشاح إذا عَدَلَ بوجهه. وهذا معنى الحرف في هذا الموضع.

وقوله : « يفتر » أي يتبسم. وحب الغمام : البَرَدُ . شبه ثغره به .

وقوله: « فيرد ذلك على العامة بالخاصة » يريد أن العامة كانت لا تصل إليه في منزله ذلك الوقت ، ولكنه كان يُوصِّل إليها حظَّها من ذلك الجزء بالخاصة التي تصل إليه ، فيوصلها إلى العامة .

وقـولـه: «يـدخلون رُوَّاداً »يـريـد طـالبين مـا عنـده من النفـع في دينهم ودنياهـم.

وقوله: « ولا يتفرقون إلا عن ذواق » الـذواق: أصله: الـطعم ههنا، ولكنه ضربه مثلًا لما ينالون عنده من الخير.

وقوله: «يخرجون من عنده أدِلَّة » يريد بما قد علموه فَيدلُّون الناس عليه .

وقوله : « لا تُؤ بَنُ فيه الحُرَمُ » أي لا تقترف فيه .

وقوله: « لا تُنثَى فَلَتَاتُه » أي لا يتحدث بهفوة أو زلَّة إن كانت في مجلسه من بعض القوم. يقال: نَثَوْتُ الحديثَ فأنا أَنْتُوه: إذا أَذعته. والفَلَتَاتُ: جمع فَلْتَة ، وهو ههنا: الزلَّة والسقطة.

وقوله: « إذا تكلُّم أطرق جلساؤه كأنما على رؤ وسهم الـطير » يـريد أنهم يسكنون ولا يتحركون ويَغُضُّون أبصارهم. والطير لا تسقط إلَّا على ساكن .

قوله: « لا يَقبل الثَّناء إلا من مُكَافٍ » يريـد أنه كـان إذا ابتدى بمـدح كره ذلك ، وكان إذا اصطنع معروفاً فأثنَى به عليه مُثن وشَكره قَبِلَ ثناؤه.

\* \* \*

وقال أبو بكر بن الأنباري : هذا غلط ، لأنه لا ينفك أحد من إنعام رسول الله ، على الله ، وبسط الكلام فيه . وإنما المعنى أنه لا يَقْبَلُ الثناءَ عليه إلاّ مِنْ رجل يعرف حقيقة إسلامه فيكون مُكَافِئاً بثنائه عليه ما سَلَفَ من نعمة النبي، على عنده وإحسانه إليه .

وقال الأزهري : معناه : إلا من مُقارِبٍ في مدحه غير مجاوز به حدّ مثله ولا مقصر به عما رفعه الله إليه . ألا تراه يقول : « لا تُطُرُونِي كما أَطْرَت النصارى عيسى بن مريم ، ولكن قولوا عبد الله ورسوله »(٢٨) . فإذا قيل : نبي الله ورسوله فقد وصف بما لا يجوز أن يوصف به أحد من أمته ، فهو مدح مكافى ء له .

 <sup>(</sup>٢٨) الحديث أخرجه البخاري في : ٦٠ - كتاب الأنبياء (٤٨) باب قول الله تعالى : « واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها » ١٦ - مريم ، فتح الباري (٦ : ٤٧٨ ) ، كما أخرجه الدارمي في الرقاق، والإمام أحمد في « مسنده » (١ : ٣٢ ، ٢٤ ، ٥٠) .

قلت : وقد يَخْرُجُ قولُ القُتَيْبِيِّ صحيحاً ، فإنَّه كان يأتيه المسلم والكافر ، ويُثْني عليه البَرُّ والفاجِرُ ، فكان لا يَقْبَلُه إلاّ ممن كان قد اصطنع إليه معروفاً على الخصوص . والله أعلم .

قلت: وقد روى صَبِيحُ بن عبد الله الفَرْغَاني - وليس بالمعروف (٢٩) حديثاً آخر في صفة النبي على ، وأَدْرَجَ فيه تفسير بعض ألفاظه ، ولم يبين قائل تفسيره فيما سمعنا ، إلا أنَّهُ يُوافِقُ جملة ما روينا في الأحاديث الصحيحة ، والمشهورة ، فرويناه ، والاعتماد على ما مضى :

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرناه أبو عبد الله : محمد بن يوسف المؤذن ، قال (٣٠) : حدثنا محمد بن عمرإن النَّسَوِي ، قال حدثنا أحمد ابن زهير ، قال : حدثنا صبيح بن عبد الله الفرغاني ، قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ، قال حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، وهشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها قالت :

كان من صفة رسول الله ، ﷺ ، في قامته : أنه لم يكن بالطويل البائن ، ولا المُشَذَّب الذاهب ، والمُشَذَّب : الطول نفسه إلا أنه المخفف . ولم يكن على القصير المتردد . وكان ينسب إلى الربعة . إذا مشى وحده ولم يكن على حال يماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول إلا طَالَهُ رسولُ الله ، ﷺ ، وربما(٣١) اكْتَنَفَهُ الرجلان الطويلان فَيَطُولُهما ، فإذا فارقاه نسب رسول الله ، الى الربعة ، ويقول : نُسِبَ الخير كله إلى الربعة (٣٢) .

<sup>(</sup>٢٩) وفي الميزان ( ٢ : ٣٠٧ ) : « له مناكير » .

<sup>(</sup>٣٠) لفظ القول ليس في ( ص ) .

<sup>(</sup>٣١) في رص): « ولرب ما » .

<sup>(</sup>٣٢) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه ، وابن عساكر، تهذيب تاريخ دمشق الكبير (١: ٣٣٣) ، الوفا لابن الجوزي ص (٤٠٣) ، ونقله السيوطي في الخصائص الكبرىٰ (١: ٦٨) .

وكان لونه ليس بالأبيض الأمْهَق . : الشديد البياض (٣٣) الـذي تضرب بياضه الشهْبة .

ولم يكن بالآدم . وكان أَزْهَر اللون . والأزهر : الأبيض الناصع البياض ، الذي لا تشوبه حمرة ولا صفرة ولا شيء من الألوان . وكان ابن عمر كثيراً ما(الله) ينشد في مسجد رسول الله ، ﷺ ، نعت عمّه أبي طالب إيّاه في لونه حيث يقول :

وأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الخمامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ (٥٥) اليتامَى عِصْمَةٌ للأرامِلِ

ويقول كل من سمعه: هكذا كان ﷺ.

وقد نَعَتَهُ بَعْضُ من نَعَتَهُ بأنه كان مُشْرَبَ حُمْرَةٍ . وقد صدق من نَعَتَهُ بذلك . ولكن إنما كان المُشْرَبُ منه حُمْرَةً ما ضَحَا<sup>(٣٦)</sup> للشمس والرِّياح . فقد كان بياضه من ذلك قد أُشرب حمرةً ، وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزْهَر لا يشك فيه أحد ممن وصفه بأنه أبيض أزهر ، فعنى ما تحت الثياب فقد أصاب .

ومن نعت ما ضَحَا للشمس والرياح بأنه أزهر مُشْرَبٌ حُمْرَةً فقد أصاب .

ولونُه الذي لا يُشَكُّ فيه : الأبيض الأزهر ، وإنما الحمرةُ من قِبَـل الشمسر والرياح .

وكان عَرَقُه في وجهه مثل اللؤلؤ ، أُطيب من المسك الأَذْفَرِ . وكان رَجِــل

<sup>(</sup>٣٣) أثبتنا عبارة ( ص ) .

<sup>(</sup>۲٤) ئي (هـ) : ومماء ،

<sup>(</sup>٣٥) ( يُمَالُ اليَّنَامَى ) : الملجَأُ ، والغِيَاثُ ، والمُطْعِمُ في الشدة ، والبيت قاله أبو طالب يمـــدح سيدنا رسول الله ﷺ . لسان العرب صفحة (٥٠٧) طبعة دار المعارف بمصر .

<sup>(</sup>٣٦) في ( ص ) رسمت : « ما ضحى » .

الشعر حَسَناً ليس بالسّبط ولا الجعد القطِط ، كان إذا مَشَطَهُ بالمشط كأنه حُبُك السّرَمل ، أو كأنه المثّبون (٣٧) التي تكون في الغُدُر إذا سَفَتْهَا الرياح ، فإذا مكث (٣٨) لم يُرَجَّل أخذ بعضُه بعضاً وتَحَلَّق حتى يكون مُتَحَلِّقاً كالخواتم . ثم كان أول مرة قد سَدَلَ ناصيته بين عينيه ، كما تسدل نواصي الخيل ، ثم جاءه جبريل ، عليه السلام بالفَرْق فَفَرَق .

كان شعره فوق حاجبيه . ومنهم من قال : كان يضرب شعره مَنْكِبَيْه ، وأكثر ذلك إذا كان إلى شَحْمَة أُذنيه .

وكان ، ﷺ ، ربما جعله غَدَاثِر أُربعاً ، يُخْرِجُ الْأَذَن اليمنى (٣٩) من بين غديرتين يَكْتَنِفانِها ، ويُخرِجُ الْأَذَن اليسرى من بين غديرتين يَكْتَنِفانِها ، وتخرج الأَذَن اليسرى من بين غديرتين يَكْتَنِفانِها ، وتخرج الأَذنان ببياضهما من بين تلك الغدائر كأنها توقَّد الكواكب الدُّرِية من سواد شعره . وكان أكثر شيبه في الرأس في فَوْدَيْ رأسه .

والفَوْدَانِ : حرف الفَرْق . وكان أكثر شيبه في لحيته فوق الذَّقَن . وكان شيبه كأنه خيوط الفضة يَتلألأ بين ظهري سواد الشعر الذي معه . وإذا مَسَّ ذلك الشيبَ الصَّفْرة ـ وكان كثيراً ما يفعل ـ صار كأنه خيوط الذهب يتلَّللاً بين ظهري سواد الشعر الذي معه .

وكان أحسنَ الناس وجهاً. وأنورَهم لوناً. لم يَصِفَهُ واصف قطّ بَلغَتْنا صِفَتُه . إلا شبَّه وجهه بالقمر ليلة البدر . ولقد كان يقول من كان يقول منهم : لربما نظرنا إلى القمر ليلة البدر فنقول : هو أحسن في أعيننا من القمر . أزْهر اللون : نير الوجه . يتلألاً تلالق القمر .

<sup>(</sup>٣٧) في ( ص ) : « المنثور». وفي (ح ) ; « المبثون».

<sup>(</sup>٣٨) في (ص): و فإذا مكث بالمرحل » وفي (هـ); و فإذا نكتة في المرجل ».

<sup>(</sup>٣٩) د اليُمنى ۽ ليست في ( ص ) .

يُعرف رضاه وغضبُه في سروره بوجهه ، كان إذا رضي أو سُرَّ فكأن وجُههُ المسرآة ، وكأنما الجُدُرَ تَلَاحِكُ (٤٠) وجهه . وإذا غضب تَلَوَّنَ وجهه واحمرّت عيناه .

قال : وكانوا يقولون : هو ، ﷺ ، كما وصفه صاحبه أبـو بكر الصــديق ، رضي الله عنه .

أمين مصطفى (٤١) للخير يدعو كضوءِ البَـدْرِ زَايَلَهُ (٢٤) الـظلام ويقولون : كذلك كان .

وكان ابن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كثيراً ما ينشـد قول زهيـر بن أبي سُلْمَى حين يقول لِهَرِم بن سِنَان :

لوكنت من شيء سِوى بشر كنتَ المُضِيء لليلة البدر (٢١)

فيقول عمر ومن سمع ذلك : كان النبي ، ﷺ ، كذلك ، ولم يكن كذلك غيره .

وكذلك قالت عمته عَاتِكَةُ بنت عبد المطلب ، بعد ما سار من مكة مُهَـاجِراً فجزعت عليه بنو هاشم فانبعثت تقول :

عَيْنيً جودًا بالدموع السَّوَاجِمِ على المُرْتَضَى كالبدر من آل هاشم على المرتضى للبر والعدل والتُّقى وللدين والدنيا بِهَيْمِ المَعَالِم

<sup>(</sup>٤٠) الملاحكة : « شدة الملاءمة » . 'لسان العرب صفحة ( ٤٠١٠ ) ، وفي النهاية لابن الأثير ( ٤ : ٢٣٩ ) : « أي يرى شخص الجُدُر في وجهه » .

<sup>(</sup>٤١) في (ص): « المصطفى » .

<sup>(</sup>٤٢) في (ص): ﴿ أَيُّدُه ﴾ .

<sup>(</sup>٤٣) ديوان زهير بن أبي سلمي صفحة (٩٥) .

على الصادق الميمون ذي الحلم والنهى (٤٤) وذي الفضل والداعي لخير التُرَاحُم فشبهته (٥٤) بالبدر ونَعَتَتُهُ بهذا النعت ، ووقعت في النفوس لما أَلقى الله تعالى منه في الصدور .

ولقد نَعَتَتُهُ وإنَّها لَعَلى دينْ قومها .

وكان ، ﷺ ، أَجْلَى الحبين ، إذا طلع جبينه من بين الشعر أو اطلع في فلق الصبح أو عند طَفَل الليل أو طلع بوجهه على الناس - تَرَاءَوْا(٤٦) جَبِينَه كأنه ضوءُ السراج المُتوقِّد يتلألاً .

وكانوا يقولون : هو ، ﷺ ، كما قال شاعره حسَّان بين ثابت :

متى يَبْدُ في الدَّاجِ البَهِيمِ جَبِينُه يَلُحْ مثل مصباح الدَّجَى المُتَوَقِّدِ فمن كان أَو مَنْ قد يكون كأحمد نِفامٌ لِحَقَّ أَوْ نَكَالً لِمُلْجِدِ (٤٧) ؟

وكان النبي ، ﷺ ، واسع الجبهة ، أُزَّجِّ الحاجبين سابغهما .

والحاجبان الأزجان (٤٨): هما الحاجبان المتوسطان اللذان لا تَعْدو شعرة منهما دولاً الله الله الله الله الله من عير قرن بينهما . وكان أبلج ما بين الحاجبين حتى كأن ما بينهما الفضَّة المُخْلَصَة .

<sup>(</sup>٤٤) في (ص: والبهاء.

<sup>(</sup>٤٥) في ( ص ) و ( ح ) : ( تشبهه ۽ .

<sup>(</sup>٤٦) في ( هـ ) : ﴿ يَرُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٤٧) البيتان في ديوان حسان ص (٣٨٠) ، في وصف الرسول ﷺ ، ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٤ .

<sup>(</sup>٤٨) في ( ص ) : ﴿ وَالْأَرْجِ الْحَاجِبِينَ : هُمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤٩) في ( ص ) : ﴿ منها ﴾ .

بينهما عرق يُدِرّه الغضبُ ، لا يُرى ذلك العرق إلا أن يـدره الغضب . والأَبْلَجُ : النَّقِيُّ ما بين الحاجبين من الشعر .

وكانت عيناه ، ﷺ ، نَجْلاَوَانِ أَدْعَجَهُمَا . والعين النجلاء : الواسعة الحسنة . والدَّعَجُ في شيء إلا في سواد الحدق . والدَّعَجُ في شيء إلا في سواد الحدق . وكان أهْدَب الأشفار حتى تكاد تلتبس من كثرتها .

أَقْنَى العِـرْنين . والعـرنين : المستـوى الأنف من أولـه إلى آخــره ، وهــو الأشمّ .

كان أَفْلَجَ الأسنان أَشْنَها. قال: والشَّنَبُ: أَن تكون الأسنان متفرقة ، فيها طَرَائِقُ مثل تعرض (٥٠) المشط ، إلا أنها حديدة الأطراف ، وهو الأشر الذي يكون أسفل الأسنان كأنه ماء يقطر في تَفَتُّحه ذلك وطرائقه . وكان يتبسم عن مثل البَرّدِ المنحدر من مُتُون الغمام ، فإذا آفْترَّ ضاحكاً افتر عن مثل سناء البرق إذا تلاً لل وكان أحسن عباد الله شفتين ، وألطفه ختم فم ، سهل الخدين صَلْتَهُما ، قال : والصَّلْت الخدِّ : هو الأسيل الخد ، المستوى الذي لا يفوت بعض لحم بعضه بعضاً .

ليس بالطويل الوجه ولا بالمُكَلْثَم ، كَتَّ اللحية . والكَثُّ : الكثير منابت الشعر المُلْتَقُها . وكانت عَنْفَقتُه بارزة .

فَنِيكَاهُ حول العَنْفَقَةِ كأنها بياض اللؤلؤ ، في أسفل عَنْفَقَتِه شعر مُنْقَادٌ حتى يقع انقيادها على شعر اللحية حتى يكون كأنه منها . والفَنِيكان : هما مواضع الطعام حول العَنْفَقَة من جانبيها جميعاً .

<sup>(</sup>٥٠) في تاريخ ابن عساكر : « مثل ما تفرق » .

وكان أحسن عباد الله عنقاً ، لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر ، ما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة يَشُوبُ ذهباً يتلَّالاً في بياض الفضة وحمرة الذهب . وما غَيَّبَ الثيابُ من عنقه ما تَحْتَها فكأنه القمر ليلة البدر .

وكان عريض الصدر مُمْسُوحَه كأنه المَرَايَا في شدتها واستوائها ، لا يُعْدو بعض لحمه بعضاً ، على بياض القمر ليلة البدر . مَوْصُولَ ما بين لَبَّتِهِ إلى سرّته شَعرٌ (٥٠) مُنْقَادٌ كالقضيب . لم يكن في صدره ولا بطنه شعر غيره .

وكان له ، ﷺ ، عُكَنٌ : ثلاثٌ ، يغطي الإِزارُ منها واحدة ، وتظهر ثِنْتَان. ومنهم من قال : يغطي الإِزارُ منها (٥٠) ثِنْتَيْنِ ، وتظهر واحدة . تلك العُكَنُ أَبيض من القَبَاطِي المُطْوَاة (٥٠) ، وألين مَسَّاً .

وكان عظيم المنكبين أشعرهما ، ضخم الكَـرَادِيسِ ، والكَرَادِيسُ : عـظام المنكبين والمرفقين والوركين والركبتين .

وكان جليل الكتِد. قال: والكتِد: مجتمع الكتفين والظهر، واسع الظهر، بين كتفيه خاتم النُّبُوَّة، وهو [ مما يلي ] (٤٥) منكبه الأيمن، فيه شَامَةُ سوداءُ تضرب إلى الصّفرة، حولها شعرات مُتوالياتٌ كأنهن من عُرْف فرس. ومنهم من قال: كانت شامة النبوة بأسفل كتفه، خضراء منحفرة في اللحم قليلاً.

وكان طويل مَسْرُبَة الظهر . والمَسْرُبَة : الفِقار الذي في الظهر من أعلاه إلى أسفله .

<sup>(</sup>٥١) في ( ص ) : و شعره ۽ .

<sup>(</sup>٥٢) ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٥٣) رُسمت في ( ص ) : « المطوات ۽ .

<sup>(</sup>٥٤) سقطت من (ص) .

وكان عَبْلَ العَضُدَيْن والذِّراعين ، طويلَ الزِّندين ، والزَّندان : العظمان اللذان في ظاهر الساعديْن .

وكان فَعْمَ الأوصال ، ضَبْط القَصَب ، شَثْنَ الكفِّ ، رحْبَ الرَّاحَةِ ، سَائِلَ الأَطراف ، كأَن أَصابِعه قُضْبَان فضة ، كفه ألين من الخزِّ ، وكأن كفَّه كفُّ عطار طيباً (٥٠) ، مَسَّها بطيب أو لم يمسها ، يُصافحه المصافِحُ فيظلَّ يومه يَجِدُ ريحها ويضعها (٢٠٠) على [رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان من ريحها على ] (٢٠٠) ويضعها (٢٠٠) على [رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان من ريحها على ورأسه .

وكان عَبْلَ ما تحت الإِزار من الفخذين والساق ، شَثْنَ القدم غليظهما ، ليس لهما خُمصٌ (٥٩) . منهم من [قال ](٥٩) : كان في قدمه شيء من خَمَص .

يطأً الأرض بجميع قدميه . معتدل الخلق . بَدَّن في آخر زمانه ، وكان بذلك البدن متماسكاً . وكاد يكون على الخلق الأول لم يضره السِّنُ .

وكــان فَخْماً مُفَخَّماً في جسده كله [ إذا ](٦٠) التفت التفت جميعاً ، وإذا أُدبر أدبر جميعاً .

وكان فيه ، ﷺ ، شيء من صَوَرِ . والصَّوَرُ : الرجل الذي كأنه يلمح الشيء ببعض وجهه .

وإذا مشى فكأنما يَتَقَلُّعُ في صخر وينحدر في صَبٍّ ، يخطو تكَفَّيًّا ،

<sup>(</sup>٥٥) في ( ه.. ) : ﴿ يطيبها ﴾ .

<sup>(</sup>٥٦) في (ص): «يضع يده).

<sup>(</sup>٥٧) ما بين الحاصرتين سقطت من ( هـ ) .

<sup>(</sup>۵۸) في (هم) : ﴿ أَحْمَصَ ٢ .

 <sup>(</sup>۵۹) الزيادة من (هـ) .

<sup>(</sup>٩٠) سقطت من ( هـ ) .

ويمشي الهُوَيْنَا بغير عَثَر . والهويْنَا : تقارب الخُطَا ، والمشي على الهينة يَبْدُر(٦١) القوم إذا لم يسارع إلى شيء بمشية الهوينا وترفُّعِهِ فيها .

وكان ، ﷺ ، يقول : أنا أشبه الناس بأبي آدم عليه السلام ، وكان أبي إبراهيم خليل الرحمن أشبه الناس بي خَلْقاً وخُلُقاً ، ﷺ، وعلى جميع أنبياءِ(١٢) الله .

\* وأخبرناه عالياً القاضي أبو عمر: محمد بن الحسين [ - رحمه الله - ] (١٣٠) قال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب ، قال: حدثنا محمد بن عبدة المصيصي ، من كتابه ، قال: حدثنا صبيح بن عبد الله القرشي أبو محمد ، قال (٤٠٠): حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّي ، عن جعفر بس محمد ، عن أبيه ، وهشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت: كان من صفة رسول الله ، ﷺ ، أنه لم يكن بالطويل البائن ولا المُشَذَّب الله الله ، ﷺ ، بهذا .

\* أخبرنا أبو علي: الحسين بن محمد الرُّوذبَارِي ، قال : أخبرنا عبد الله ابن ، عمر بن شَوْذَب : أبو محمد الواسطي ، بها ، قال : حدثنا شعيب بن أيوب الصَّريفيني ، قال : حدثنا أبو عاصم : الضَّحاك بن مخلد ، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين ، عن ابن أبي مُليْكة ، عن عقبة بن الحارث ، قال :

صلى بنا أبو بكر ، رضي الله عنه ، العصر ، ثم خرج وعليٌّ يمشيان ،

<sup>(</sup>٦١) ني (هم) : ديبدأ ۽ .

<sup>(</sup>٩٢) في ( هـ ) : ﴿ جميع أنبيائه ﴾ .

<sup>(</sup>٦٣) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦٤) ليست في ( ص ) .

فرأى الحسن يلعب مع الغلمان ، فأخذه فحمله على عنقه . قال : ثم قال :

بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي ، رضي الله عنه ، يتبسم ، أويضحك .

رواه البخاري في الصحيح (٢٥٠) ، عن أبي عاصم .

\* وأخبرنا أبو على الرُّوذَبَاري ، قال : أُخبرنا أبن شَـوْذَب ، قال : حـدثنا شعيب بن أيـوب ، قال : حـدثنا عبيـد الله بن موسى ، عن إسـرائيـل ، عن أبي إسحاق ، عن هانىء بن هانىء ، عن على ، قال :

[ كان ] (٢٦٠) الحسن أشبه برسول الله ، ﷺ ، ما بين الصدر إلى الرأس ؛ والحسين أشبه برسول الله ، ﷺ ، ما كان أسفل من ذلك (٢٧٠) .

<sup>(</sup>٦٥) الحديث أخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب (٢٣) باب صفة النبي 選 ، فتح الباري (٦ مرحه) المحديث أبي عاصم ، وأخرجه البخاري أيضاً في : ٦٦ ـ كتاب فضائل أصحاب النبي 選 (باب ) مناقب الحسن والحسين ، وأخرجه الإمام أحمد في ومسنده ، (١ : ٨) .

<sup>(</sup>٦٦) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦٧) أخرجه الترمذي في : ٥٠ ـ كتاب المناقب (٣١) باب مناقب الحسن والحسين ، حديث (٦٧) ، صفحة (٥: ٦٦٠) ، وقال : وهذا حديث حسن صحيح غريب ،

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٩٩/١) ، ويرقم ( ٧٧٤ و٥٥٥ ) ط . دار المعارف ، وقال : « إسناده صحيح » .

## باب

## ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه على طريق الاختصار [تشهد ](١) لما روينا في حديث هند بن أبي هالة بالصحة وقد قال الله عز وجل

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٢)

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن بشر يعقوب ، قال : حدثنا الحسين بن علي بن عفّان ، قال : حدثنا محمد بن بشر العَبْدِي ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة ، قال : حدثنا قتادة ، عن زُرَارَة بن أبى أوفى (٣) ، عن سعد بن هشام أنه قال لعائشة :

يا أُمّ المؤمنين ، أُخبريني (٤) عن خلق رسول الله ، ﷺ ، ، فقالت : أَلَسْتَ تَقْرأُ القرآن ؟ قال : بلى . قالت : فإن خُلُقَ رسول الله ، ﷺ ، كان القرآن .

رواه مسلم في الصحيح، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن محمدبن بشر<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) الزيادة من (هـ) .

<sup>(</sup>٢) الآية الكريمة (٤) من سورة القلم .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) 1 اين أوفى ١ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ أَنْبِثْيْنِي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث طويل ، أخرجه مسلم في : ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين ، (١٨) باب جامع صلاة الليل ، حديث (١٣٩) ، ص (١٢٥) .

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، ح ( ١٣٤٢ ) ، ص ( ٢ : ٤٠ ) ، وابن ماجة في : ١٣\_ كتاب=

\* وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : (٦) أخبرنا أحمد بن سهل الفقية ، ببخارى ، قال : حدثنا قيس بن أنيْف ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا جعفر بن سليمان ، عن أبي عمران ، عن يزيد بن بابنوس قال :

قلنا لعائشة : يا أم المؤمنين، كيف كان خلق رسول الله ، ﷺ ؟ قالت : كان خُلق رسول الله ، ﷺ ؟ قالت : كان خلق رسول الله ، ﷺ ، القرآن . ثم قالت : تقرأ سورة المؤمنين ؟ إقرأ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُؤمِنُونَ ﴾ إلى العَشْرِ حتى بلغ العَشْر ، فقالت : هكذا كان خلق رسول الله ، ﷺ (٧).

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، ببغداد، قال : أخبرنا عبد الله ابن جعفر بن دَرَسْتَويْه ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : حدثنا زيد بن واقد ، عن بسر بن عبيد الله بن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي الدرداء، قال :

سأَلت عائشة عن خلق رسول الله ، علي ، فقالت : كان خلقه القرآن :

<sup>=</sup> الأحكام (18) باب الحكم فيمن كسر شيئاً ، ح (٢٣٣٣) ، ص (٧٨٢) ، والنسائي في قيام الليل ، والحاكم في « المستدرك » (٢: ٤٩٩) ، وابن حبان في صحيحه ، حديث رقم (٤٦٦) من تحقيقنا ، والإمام أحمد في « مسنده » (٦: ٥٤ ، ٩١ ، ٩١١) .

<sup>(</sup>٦) ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) حديث يزيد بن بابنوس عن عائشة : قلنا لعائشة : «يا أم المؤمنين ! كيف كان خلق رسول الله يه ؟ قالت : كان خلق رسول الله على القرآن . . أخرجه النسائي في سننه الكبرى ، في التفسير تحفة الأشراف للمزي (١٢ : ٢٣) وعنه نقله ابن كثير (٣ : ٦) ، وأخرجه الحاكم في « المستدرك » (٢ : ٢٩٢) ، وقال : « هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .

ويزيد بن بابنوس: بصري ، روىٰ عن عائشة ، وعنه أبو عمران الجوني ، وقد قال عنه البخاري في « التاريخ الكبير » (٤: ٢: ٣٢٣): « كان من الشيعة الذين قاتلوا علياً » ، وقال أبو حاتم (٤: ٢: ٢: ٣٤٤): « مجهول » ، إلا أن ابن عدي قال : « أجاديثه مشاهير » ، وقال الدارقطني : « لا بأس به » وذكره ابن حبان في « الثقات » (٥: ٤٨٥).

يرضى لرضاه ويَسْخَطُ لِسَخَطِهِ .

\* وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، قال : أخبرنا أبو حامد بن بلال ، قال : حدثنا الزَّعفراني \_ يعني الحسن بن محمد بن الصباح \_ قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن فُضَيْل بن مرزوق ، عن عطية العوفي في قوله تعالى : ﴿ وإنَّكُ لعلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ قال : أدب القرآن .

\* أخبرنا أبو على : الحسين بن محمد الروذَبَارِي ، قال : أخبرنا أبو بكر : محمد بن بكر بن دَاسَة ، قال : حدثنا أبو داود السجستاني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطَّفَاوِيّ ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزَّبير في قوله ، عز وجل : ﴿ خُدُ الْعَفُو مِنْ أَخِلَاق الناس .

أخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث أبي أسامة ، عن هشام .

\* أُخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ، قال : أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك (ح) .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا علي بن عيسى ، قال : حدثنا موسى بن محمد الله هلي ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي ، هم أنها قالت :

ما خُيِّرَ رسولُ الله ، ﷺ ، بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ، ما لم يكن إثماً ، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله ، ﷺ ، لنفسه ، إلا أن تُنْتَهَكَ حُرْمةُ الله تعالى .

<sup>(</sup>A) الآية الكريمة (١٩٩) من سورة الأعراف .

زاد القطان في روايته : فينتقم لله بها .

رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن مسلمة القُعْنَبِي ، ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى (٩) .

\* وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا إبراهيم بن أبي طالب ، قال : حدثنا عبيد الهَبَّارْي ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبه ، عن عائشة ، قالت :

ما ضرب رسول الله ، ﷺ ، بيده شيئًا قط : لا امرأة ولا خادمًا ، إلا أن يُنتَهَكَ يجاهد في سبيل الله . ولا نِيلَ منه شيءٌ قطّ فينتقم من صاحبه، إلا أن يُنتَهَكَ شيءٌ من محارم الله تعالى ، فينتقم لله .

رواه مسلم في الصحيح، عن أبي كُريب، عن أبي أسامة(١٠).

\* وأخبرنا أبو طاهر، الفقيه ، قال : أخبرنا أبو محمد: حاجب بن أحمد،

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في : ٦١ - كتاب المناقب (٢٣) باب صفة النبي 難، فتح الباري (٦: ٥٦٦) ، وأخرجه البخاري أيضاً في : ٧٨ - كتاب الأدب (٨٠) باب قول النبي 難 « يسروا ولا تعسروا » ، فتح الباري (١٠ : ٧٤٥) ، وفي : ٨٦ - كتاب الحدود (١٠) باب إقامة الحدود ، والانتقام لحرمات الله ، فتح الباري (١٢ : ٨٦) .

وأخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، (٢٠) باب مباعدته ﷺ للآثام ، حديث (٧٧) ، صفحة ( ١٨١٣ ) .

ورواه مـالك في المـوطأ ، في : ٤٧ ـ كتــاب حسن الخلق (١) باب مــا جاء في حسن الخلق ، حديث (٢) ، صفحة ( ٩٠٣ ـ ٩٠٣ ) .

كما أخرجه أبو داود في الأدب ، والترمذي في المناقب والإمام أحمد في « مسئده » ( ٦ : ٨٥ ، ١٣٣ ، ١١٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) بنفس هذا الإسناد ، أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٢٠) باب مباعدته 織 للأثمام ، حديث (٧٩) . ص ( ١٨١٤ ) ، تحفة الأشراف (١٢ : ١٣٨ ) .

قال : حدثنا محمد بن حماد الأبِيَوْزِدي ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت :

ما رأيت رسول الله ، على ، ضرب خادماً له قط ، ولا ضرب امرأة له قط ، ولا ضرب امرأة له قط ، ولا ضرب بيده شيءً قط ولا ضرب بيده شيئاً قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه ، إلا أن يكون لله تعالى ، فإذا كان لله انتقم له . ولا عرض عليه أمران إلا أخذ الذي هو أيسر حتى يكون إثماً ، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه .

رواه مسلم في الصحيح، عن أبي كريب ، عن أبي معاوية(١١).

\* أخبرنا أبو الفتح: هلال بن محمد بن جعفر الحفّار، ببغداد، قال: أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان، قال: حدثنا أبو الأشعث، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال:

لقد خَدَمْتُ رسولَ الله ، ﷺ ، عشر سنين ، فوالله ما قال لي أُفِّ قطُّ ، ولا قال لشيءٍ فعلته : لم فعلت كذا ؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلت كذا .

رواه مسلم في الصحيح، عن سعيد بن منصور، وأبي الربيع عن حماد(١٢).

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، قال : أخبرنا الحسن بن سفيان (١٣) ، قال : رحدثنا عبد الوارث ، عن أبي التّياح ، عن

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ص ( ١٨١٤ ) بنقل الاسناد .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (١٣) باب كان ﷺ أحسن الناس نُحلقاً ، ح (٥١) ، ص ( ١٨٠٤) ، من حديث سعيد بن منصور ، وأبو الربيع كلاهما عن حماد بن زيد . .

<sup>(</sup>١٣) في (ص) « أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا شيبان ، حدثنا عبد الوارث . . . » وفي صحيح مسلم : « حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أبو التياح ، حدثنا أنس (ح) وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له ، حدثنا عبد الوارث . . .

## أنس ، قال :

كَانَ رَسُولَ الله ، ﷺ ، أَحْسَنَ النَّاسَ خَلُقاً ، وكَانَ لِي أَخْ يَقَالَ لَـه : أَبُو عُمير(١٤) ـ أَحْسَبِهِ قَالَ : كَانَ فَطِيماً ـ قَالَ : فكانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، فرآه قال : يا أَبا عُمَير ، ما فعلِ النُّغَيْرِ؟ قال : فكان يلعب به .

رواه مسلم ، عن شيبان بن فُرُّوخ (١٠٠).

\* أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا سليمان بن حرب، وسعيد ؛ قال: حدثنا حماد ؛ عن ثابت، عن أنس، قال: كان رسول الله، عن أجمل الناس، ومن أجود الناس، ومن أشجع الناس.

<sup>(</sup>١٤) هو أبو عمير بن أبي طلحة الأنصاري ، واسمه = زيد بن سهل ، وهو أخو أنس بن مالك لأمه ، وأمهما أم سليم ، ماتَ على عهد رسول الله ﷺ ، وكان يداعبُ معه النبي ﷺ ويقول : أبا عُمير ! ما فعل النَّغَيْر ، وهو جمع نغرة = طير كالعصفور محمّر المنقار ، ومعنى : ما فعل النَّغَيْر = ما شأنه ؟ وما حاله ؟ .

<sup>(</sup>١٥) الحديث أخرجه البخاري في : ٧٨ - كتاب الأدب (٨١) باب الانبساط إلى الناس . فتح الباري (١٠) الحديث أخرجه البخاري في : ٧٨ - كتاب الأدب ، عن أبي التياح ، عن أنس ، وفي (١١٢) باب الكنية للصبي ، فتح الباري (٩ : ٧٧٠) عن عبد الوارث ، عن أبي التياح ، عن أنس ، وبنفس هذه الرواية أخرجه مسلم في : ٣٨ - كتاب الأداب (٥) باب استحباب تحنيك المولود ح (٣٠) ، ص

وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، ح ( ٤٩٦٩ ) ، ص ( ٤ : ٢٩٢ ) ، من طريق موسى بن إسماعيل ، عن حمّاد ، عن ثابت ، عن أنس ، وأخرجه الترمذي عن هنّاد ، عن وكيع ، عن شعبة في كتاب الصلاة ح (٣٣٣) ، ص ( ٢ : ١٥٤ ) وقال : «حسن صحيح » ، ومن طريق عبد الله بن إدريس ، عن شعبة أخرجه الترمذي أيضاً في كتاب البر والصلة (٥٠) باب ما جاء في المزاح ( ٤ : ٣٥٧ ) ، وأخرجه ابن ماجة في الأدب (٢٤) باب في المزاخ ، ح ( ٣٧٢٠ ) ، ص ( ٢٢٢١ ) ، من طريق وكيع ، عن شعبة وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٣ : ١١٥ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١٠٢ ) .

رواه البخـاري في الصحيـح عن سليمــان بن حـرب. ورواه مسلم ، عن سعيد بن منصور(١٦).

\* أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : حدثنا أحمد بن عبيد الصفّار، قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحَرْبِي ، قال : حدثنا محمد بن سِنان العوفي، قال : حدثنا فُلَيْح (ح).

لم يكن رسول الله ، ﷺ ، سبَّابـاً ، ولا فَحَّاشـاً ، ولا لعانـاً ، كان يقـول لأحدنا عند المعتبة : ماله ؟ تَربَتْ جبينُه .

رواه البخاري في الصحيح(١٧) عن محمد بن سنان .

أُخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب، قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري،

<sup>(</sup>١٦) رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب بلفظ «كان النبيُّ ﷺ أحسن الناس ، وأشجَع الناس . . من حديث طويل ، في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد ، (٨٢) بـاب الحمائـل وتعليق السيف بالعنق ، فتح الباري (٣ : ٩٥ ) .

وبلفظ: كان النبي ﷺ أحسنَ الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس... أخرجه البخاري في: ٧٨ - كتـاب الأدب (٣٩) باب حسن الخلق، فتح البـاري (١٠ - ٤٥٥)، ومسلم في: ٣٣ ـ كتاب الفضائل (١١) باب في شجاعة النبي - عليه السلام، ح (٤٨)، ص (١٨٠٧).

كما أخرجه الترمذي ، وابن ماجة في الجهاد ، والإمام أحمد في « مسنده » ( ٣ : ١٤٧ ، ١٨٥ ، ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>١٧) أخرجه البخاري في : ٧٨ ـ كتاب الأدب ، (٤٤) باب ما يُنهى عن السُّبابِ واللعن ، فتح الباري (١٧) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٣ : ١٤٤) .

عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق ، قال : سمعت عبد الله بن عَمْرو يقول :

إن رسول الله ، ﷺ ، لم يكن فاحشاً ولا مُتَفَحَّشاً ، وإنه كان يقـول : إن خِيَارَكُم أحاسنكم (١٩) أُخلاقاً (١٩).

رواه مسلم في الصحيح، عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه وأخرجاه من وجه آخر عن الأعمش.

وحدثنا أبو بكر: محمد بن الحسن بن فورك [ - رحمه الله - ] (٢٠) ، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، قال: حدثنا أبو داود الطّيالِسِي ، قال: حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال: سمعت أبا عبد الله الجَدِليّ ، يقول:

سألت عائشة ، رضي الله عنها ، عن خلق رسول الله ، ه ؟ فقالت : لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ، ولا سَخَّاباً في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة السّيئة ، ولكن يعفو ويصفح ـ أو قالت : يعفو ويغفر ـ شك أبو داود(٢١).

<sup>(</sup>۱۸) في (ح) : أحسنكم ، وأثبتُ ما في (هـ) ، وهو موافق لرواية مسلم ، ووردت رواية « أحسنكم » في البخاري . الفتح (٧: ١٠٢) .

<sup>(</sup>۱۹) أخرجه البخاري في : ۲۱ ـ كتاب المناقب ، (۲٪) باب صفة النبي ﷺ ، فتح الباري ( ؟ : ٢٥ ) ، وفي : ۲۲ ـ كتاب فضائل الصحابة (۲۷) باب مناقب عبد الله بن مسعود ، الفتح ( ۷ : ۲۰ ) ، وفي : ۷۸ ـ كتاب الأدب (۲۸) باب لم يكن النبي ﷺ فاحشاً ولا متفحّشاً ، فتح الباري ( ۱۰ : ۲۰۷ ) . وفي (۲۹) باب حسن الخلق ، فتح الباري ( ۱۰ : ۲۰۷ ) .

وأخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، (١٦) باب كثرة حيائه ﷺ ، حديث (٦٨) ، ص (١٨١٠) ، والترمذي في : ٢٨ ـ كتاب البر والصلة (٤٧) باب ما جاء في الفحش، ح (١٩٧٥) ، ص (٤ : ٣٤٩) ، والإمام أحمد في و مسنده » (٢ : ١٦١) ، (٣ : ١٧٤) .

<sup>(</sup>۲۰) الزيادة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢١) مسند أحمد (٢: ٢٣٦) .

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
دَرَسْتَوَيْه النَّحْوي ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا آدم ، وعاصم 
ابن علي ؛ قالا : حدثنا ابن أبي ذؤيب ، قال : حدثنا صالح ، مولى التَّوْأَمَة ، 
قال :

كان أُبو هريرة ينعت المنبي ، ﷺ ، فقال :

كان يقبل جميعاً ويدبر جميعاً، بأبي وأمي، ولم يكن فاحشاً ولا مُتفحُشاً، ولا سَخَّاباً في الأسواق.

زاد آدم : ولم أر مثله قبله ولم أر بعده .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي ، عن شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت عبد الله بن أبي عُتْبَة ، يقول : سمعت أبا سعيد الخدري ، يقول :

كان رسول الله ، ﷺ ، أَشدَّ حياءً من العَــُذْرَاءِ في خِدْرِهــا، وكان إذا كــره شيئاً عَرَفْناه في وجهه(٢٢).

رواه البخــاري في الصحيــح، عن بنــدار. ورواه مسلم ، عن زهيــر بن

<sup>(</sup>۲۲) أخرجه البخاري في : 31 - كتاب المناقب ، (۲۳) باب صفة النبي ﷺ، ح (۳۵٦٢) ، فتح الباري (۲ : ٥٦٦) ، وطرفاه في : ۷۸ - كتاب الأدب (۷۲) باب من لم يواجه الناس، الفتح (۱۰ : ۵۲۱) .

وأخرجه مسلم في: ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، (١٦) باب كثرة حيائه 纖 ، ح (٦٧) ، صفحة (١٨٠٩) .

وأخرجه ابن ماجة في النزهد ، والإمام أحمد في «مسئله» (٣: ٧٧ ، ٧٩ ، ٨٨ ، ٩١ ، ٩١ ) .

حوب ، وغيره ؛ كلُّهم عن عبد الرحمن بن مهدي .

أخبرنا أبو علي : الحسين بن محمد الرُّوْذَبَادِي، قال : أخبرنا أبو بكر بن دَاسَة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر بن مَيْسَرَة، قال : حدثنا حمّاد بن زيد، قال : حدثنا سلم (٢٣٠) العلوي ، عن أنس .

أَن رجلًا دخل على رسول الله ، ﷺ ، وعليه أَثر صُفْرةٍ ـ وكان رسول الله ، ﷺ ، وعليه أَثر صُفْرةٍ ـ وكان رسول الله ، ﷺ ، قلّما يُوَاجِـهُ رجلًا في وجهه بشيءٍ يكرهم ـ فلما خرج، قال : لـ و أَمرتم هذا أَن يغسل ذَا عنه (٢٤).

أخبرنا أبو بكر: أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو سعيد: محمد بن موسى ؛ قالا: حدثنا أبو العباس الأصم ، خدثنا العباس بن محمد، حدثنا الحِمَّانِي.

(ح) وأخبرنا أبو على الرُّوذَبارِي، قال : حدثنا أبو بكر بن دَاسَة ، [حدثنا أبو داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ](٢٥) قال حدثنا عبد الحميد الحمّاني، قال : حدثنا الأعمش، عن مسلم ، عن مسروق عن عائشة ، قالت :

<sup>(</sup>۲۳) في (هـ٠) : سالم .

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه أبو داود في الترجل ، وفي الأدب ، عن القواريسري : عبيد الله بن عصر ، عن حماد بن زيد ، عن سلم بن قيس العلوي البصري ، عن أنس ، وليس من ولد علي بن أبي طالب ، قال أبو داود في الأدب : « ليس هو علوي ، كان يبصر في النجوم ، وشهد عند عدي بن أرطاة على رؤية الهلال فلم يُجز شهادته ، كما أخرجه الترمذي في الشمائل ، والنسائي في اليوم والليلة ، تحفة الأشراف ( ١ : ٢٧٧ ) .

وساق ابن حجر في « تهـذيب التهذيب » ( ٤ : ١٣٥) الحديث ، وقال : « قـال الساجي : فيـه ضعف » ، وقد ضعفه العُمْيلي ( ٢ : ١٦٤ ) ، وجرحه ابن حبان ( ١ : ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢٥) العبارة بين الحاصرتين ، سقطت من (ح) .

كان النبي ﷺ ، إذا بلغه عن الرجل الشيءُ لم يقل : ما بال فلان يقول ؟ ولكن يقول : ما بال أقوام يقولون كذا وكذا(٢٦).

لفظ حديث عثمان . وفي رواية العباس : إذا بلغه الشيءُ عن الرجل لم يقل كذا وكذا . ثم ذكره .

أُخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا علي بن محمد بن سَخْتُويَهُ، قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أُويْس، قال: حدثنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، قال:

كنت أمشي مع النبي، ﷺ ، وعليه بُرْدٌ غليظُ الحاشية ، فأَدْرَكَهُ أَعرابيًّ فَجَبَذَ بردائِه جَبْداً شديداً ، حتى نظرتُ إلى صفحة عاتق رسول الله ؛ ﷺ ، قد أثَّرت بها حاشيةُ البُرْد من شدّة جَبْدتِهِ. ثم قال: يا محمد مُرْ لِي من مالِ الله الذي عندك . قال: فالتَفَتَ إليه رسول الله ، ﷺ ، فضحك ، ثم أمر له بعطاء (۲۷) .

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه أبو داود في الأدب ، باب في حسن العشرة ، ح (٤٧٨٨) ، ص (٤: ٢٥٠) ، وهو مختصر من حديث أخرجه البخاري في الأدب ، وفي الاعتصام بالسنة ، ومسلم في فضائل النبي 激 ، (٣٥) باب علمه 難 بالله ، وشدة خشيته ، ح (١٢٧) ، عن عائشة ، قالت : « صنع رسول الله ﷺ أمراً فترخص فيه ، فبلغ ذلك ناساً من أصحابه ، فكأنهم كرهوه وتسزهوا عنه . . الخ الحديث .

<sup>(</sup>۲۷) أخرجه البخاري في : ٥٧ - كتاب فرض الخمس (١٩) باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم ، فتح الباري (٦: ٢٥١) ، كما أخرجه أيضاً في : ٧٧ - كتاب اللباس (١٨) باب البرود ، فتح الباري ( ١٠ : ٢٧٥) ، وفي : ٧٨ - كتاب الأدب (٦٨) باب التبسم والضحك ، فتح الباري ( ٥٠٣ - ٤٠٥) .

وأخرجه مسلم في : ١٧ ـ كتاب الزكاة (٤٤) باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة ، ح ( ١٧٨) ، ص ( ٧٣٠) ، كما أخرجه أبو داود في الأدب ، والنسائي في القسامة ، والإمام أحمد في « مسنده » (٣ : ١٥٣ ، ٢٠٠) .

رواه البخاري في الصحيح عن آبن أبي أويس. وأخرجه مسلم من وجمه آخر عن مالك .

وأَخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان، عن الأعمش، عن ثُمَامَة بن عُقْبَة عن زيد بن أَرْقَم، قال :

كان رجل من الأنصار يدخل على النبي ، 瓣 ، ويأتمنه (٢٨) ، وأنه عقد له عُقداً فألقاه في بئر، فصدع (٢٩) ذلك النبي ، 瓣 ، فأتاه ملكان يعودانه ، فأخبراه أن فلاناً عقد له عُقداً ، وهي في بئر بني فلان ، ولقد اصفر الماء من شدة عقده . فأرسل النبي ، 瓣 ، فاستخرج العُقد فوجد (٣٠) الماء قد اصفر فحل العُقد ، ونام النبي ، 瓣 ، فلقد رأيت الرجل بعد ذلك يدخُل على النبي ، 瓣 ، فما رأيته في وجه النبي ، 瓣 ، حتى مات (٣٠) .

<sup>(</sup>۲۸) في ( ص ) : ﴿ ويامنه ۽ .

<sup>(</sup>٢٩) في (ص): ﴿ فَصَرَعُ ١٠

<sup>(</sup>٣٠) نمي ( ص ) و ( ح ) : ( ووجلـ ؛ .

<sup>(</sup>٣١) الخبر أخرجه ابن سعد (٢: ١٩٩)، والـذهبي في التاريخ (٢: ٣٦٢)، تحقيق العلامة: 
« حسام الدين القدسي » ـ رحمه الله ـ وابن كثير في « البداية والنهاية » ( ٢: ٣٦٨ - ٣٩) .
قال الإمام الرازي الجصاص في « أحكام القرآن » : « زعموا أن النبي ـ صلوات الله عليه وسلامه سُخِرٌ ، وأن السحر عمل فيه . وقد قال الله تعالى مكذّباً للكفار فيما ادعوه من ذلك : « وقال
الظالمون : إن تتبعون إلا رجلًا مسحوراً » ، ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين » .
مدة لى الشدخ : « محمد ذاهد الكوثري » : محاولة اليهود سحر النبي ﷺ أمر واقع ، وأما تأثير ذلك

ويقول الشيخ : « محمد زاهد الكوثري » : محاولة اليهود سحر النبي ﷺ أمر واقع ، وأما تأثير ذلك عليه كما يصوره بعض الرواة ممن يعدون في الثقات ، فقد رده المحققون ، واليه أميل ، لقوله تعالىٰ : « ولا يفلح الساحر حيث أتى » ، وذكر الله ذلك في معرض الاستنكار لقول المشركين »: « إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً » ولقوله تعالىٰ : « والله يعصمك من الناس » .

وإطالة الكلام في إثبات التأثير الفظيع المنافي لذلك تنزيهاً لبعض الرواة مما لا أستحسنه ، وإن ذهب إليه الجمهور ، ولا مانع من أن يهم بعض الثقات ، ودعوىٰ ذلك التأثير في منتهى الخطورة على بعض العقول ، فالتمسك بالآيات أحكم ، والله أعلم . » أ . ه. .

أُخبرنا أبو الحسين بن الفضل [ القطان ] (٣٧)، قال : أُخبُرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا عموان ، حدثنا عموان : حدثنا عموان ابن زيد ، أبو يحيى المُلَاثِي، قال : حدثني زيد العَمِّي ، عن أنس بن مالك، قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، إذا صافح ، أو صافحه الرجل، لا يَنْـزُع يده من يده حتى يكون الرجل يده حتى يكون الرجل ينصرف، ولم ير مُقَدِّماً ركبته (٣٢) بين يَدَيْ جليس له (٣٤).

أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني، مخال : أخبرنا أبو سعيد : أحمد بن محمد بن زياد البصري، قال : أخبرنا الحسن بن محمد الصباح، قال : حدثنا أبو قَطَن .

(ح) وأخبرنا أبو على الرُّوذَبَارِي، قال : أخبرنا أبو بكر بن دَاسَة، قال : حدثنا أبو داود، قال : حدثنا أبو قَـطَن ، قال : حدثنا مبارك بن فَضَالَة ، عن ثابت، عن أنس بن مالك ، قال :

ما رأيت رجلًا قطّ التقم أُذُنَ النبي ، ﷺ ، فينحّي رأسَه حتى يكسون الرجـلُ هو الذي يُنحّي رأسه. وما رأيت رسـول الله، ﷺ ، ، أخذ بيـد رجل فيتـرك يده

<sup>(</sup>٣٢) ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٣٣) في ( هـ ) : ( ركبتيه ) .

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه الترمذي في الزهد عن سعيد بن نصر ، عن ابن المبارك ، عن عمران بن زيد التغلبي ، عن زيد الحواري العمي ، عن أنس ، وقال : « غريب » ، وأخرجه ابن ماجة في الأدب ، عن علي بن محمد ، عن وكيع ، عن أبي يحيى الطويل الكوفي ، وهو عمران بن زيد ، عن زيد العمي ، عن أنس ؛ أتم منه .

حتى يكون الرجلُ هو الذي يدعُ يده (<sup>٣٥)</sup>.

لفظ حديث الأصبهاني .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر: أحمد بن الحسن ، قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو أمية ، محمد بن إبراهيم الطَّرْسُوسي ، حدثنا علي بن الحسن النَّسَائي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن يوسف ابن عبد الله بن سلام ، عن أبيه ، قال :

كسان رسول الله ، ﷺ ، إذا جلس يتحسدث كثيراً يَسرُفَعُ طَسرُفَهُ إلى السماءِ (٣٦٠) .

أخبرنا أبو بكر: أحمد بن الحسن القاضي ، قال : أخبرنا أبو جعفر : محمد بن علي بن دُحَيم الشَّيْبَانِي ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا وكيع ، عن الأعمش ، قال : أظن أبا حازم ذكره عن أبي هريرة ، قال :

« مــا عــاب رســول الله ، ﷺ ، طعــامــاً قطّ ، إن اشتهــاه أكله ، وإلا تركه »(٣٧) ..

 <sup>(</sup>٣٥) أخرجه أبو داود في الأدب (باب) في حسن العشرة ، ح ( ٤٧٩٤) ، صفحة ( ٢ : ٢٥١ - ٢٥١) .

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ( باب ) الهدي في الكلام ، ح ( ٤٨٣٧ ) ، ص ( ٤ : ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣٧) أخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب (٢٣) بـاب صفـة النبي ﷺ ، فتـح البـاري (٣: ٣٠ ) ، وطرفه في : ٧٠ ـ كتاب الأطعمة (٢١) باب ما عاب النبي ﷺ طعاماً قط ، الفتح (٩: ٧٤٥) .

وأخرجه مسلم في : ٣٦ ـ كتاب الأشربة ، (٣٥) باب لا يعيب الطعام ، ح (١٨٧) ، ص ( ١٦٣٢) ، وكذا الحديث (١٨٨) ، ص ( ١٦٣٣) .

أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الشوري وشعبة ، وأخرجه مسلم من حديث الثوري ، وزهير بن معاوية ، وجرير ، وأبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، من غير شك .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى عمرو بن الحارث : أن أبا النضر حدثه .

(ح) وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ، ببغداد ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتَوَيْه ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أصبغ ابن الفرج ، ويحيى بن سليمان ؛ قال : حدثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، قال : حدثني أبو النضر عن سليمان بن يسار عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت :

ما رأيت رسول الله ، ﷺ ، قطّ مُسْتَجْمِعاً ضاحكاً حتى أَرَى منه لَهَـواتِهِ ، إنماكان يتبسم .

زاد يحيى بن نصر في روايته: قالت: وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عُرِفَ فيه وجهه ، فقلت: يا رسول الله! الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المبطر، وأراك إذا رأيته عُرفَ في وجهك الكراهية، قال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذّب قوم بالريح، وقد أتى قوماً العذاب. وتلا رسول الله، على ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ قالوا هذا عَارِضٌ مُمْطِرُنا﴾ الآية (٣٨).

رواه البخــاري في الصحيح ، عن يحيى بن سليمــان ، ورواه مسلم عن

<sup>(</sup>٣٨) الآية الكريمة (٢٤) من سورة الأحقاف .

هارون بن معروف ، وغیره، عن ابن وهب<sup>(۳۹)</sup> .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، قال : أخبرنا أبو أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا أبو خَيْثَمَة ، عن سماك بن حرب ، قال :

قلت لجابر بن سَمُـرَة : أَكنتَ تُجالِسُ رسـولَ الله ، ﷺ ؟ قـال : نعم كثيراً ، كان لا يقوم من مُصَلاَّهُ الذي يصلِّي فيه حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت قام . وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ، ويتبسم .

رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى (٤٠) .

حدثنا أبو بكر بن فورك ـ رحمه الله ـ قـال : أخبرنا عبد الله بـن جعفر بن أحمـد ، قال : حـدثنا يـونس بن حبيب ، قـال : أخبـرنـا داود ، قـال : حـدثنـا شريك ، وقيس ، عن سماك بن حرب ، قال :

قلت : لجابر بن سمرة : أكنت تجالس النبي ، ﷺ ؟ قال : نعم ، كان

<sup>(</sup>٣٩) أخرجه البخاري في : ٦٥ ـ كتاب التفسير ، تفسير سورة الأحقاف (٢) بـاب و فلما رأوه عـارضاً مستقبـل أوديتهم . . ، فتـح البـاري ( ٨ : ٩٧٨ ) ، وفي ٧٨ ـ كتـاب الأدب (٦٨) بـاب التبسم والضحك ، فتح الباري ( ١٠ : ٩٠٤ ) .

وأخرجه مسلم في : ٩ ـ كتاب الاستسقاء ، (٣) باب التعوذ عند رؤية الربح والغيم . ح (١٦) ، ص ( ٦١٦ ـ ٦١٣ )، وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، ( باب ) ما يقول إذا هاجت الربح ، ح ( ٥٠٩٨ ) ، صفحة ( ٤ : ٣٢٦ ) ، والإمام أحمد في و مسنده ، ( ٦ : ٦٦ ) .

<sup>(</sup> مُسْتَجْمِعاً ) : المستجمع المجدّ في الشيء = القاصد له .

<sup>(</sup> لَهُواتِهِ ) : اللهوات جمع لهاة ، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلى الحنك .

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه مسلم في : ٥ ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، (٥٢) باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، ح ( ٢٨٦) ، ص ( ٤٦٣) ، وأعاد القصة الأخيرة منه في فضائل النبي وأخرجه أبو داود في الصلاة ، والنسائي في الصلاة ، وفي د اليوم والليلة » . تحفة الأشراف (٢ : ١٥٣) .

طويل الصمت ، قليل الضحك . وكان أصحابه ربّما تَنَاشَدُوا عنده الشُّعرَ والشيء من أُمورهم ، فيضحكون ، وربما يتبسم .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرىء ، قال : حدثنا الليث بن سعد ، عن الوليد بن أبي الوليد : أن سليمان بن خارجة أخبره ، عن خارجة بن زيد :

أَنَّ نَفْراً دَخُلُوا عَلَى أَبِيهِ زِيدَ بِن ثَابِت ، فَقَالُوا : حَـدُّثْنَا عَن بَعْض أَخَـلاقَ رَسُولُ الله ، ﷺ .

فقال: كنت جاره، فكان إذا نزل الوحي بعث إليَّ فآتيه فأكتب السوحي، وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الأخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكلَّ هذا نحدثكم عنه (٤١).

أُخبرنا أبو محمد: عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، قال : حدثنا عمرو بن ابن الأعرابي ، قال : حدثنا الحسن بن محمد الزَّعْفَرَاني ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مُضَرِّب ، عن على ، قال :

لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله ، ﷺ ، وكان أشد الناس بأساً (٤٦) .

<sup>(</sup>٤١) أخرجه الترمذي في الشمائل عن عباس الدوري، عن المقرىء، عن الليث بن سعد، عن أبي عثمان : الوليد بن أبي الوليد، عن سليمان بن خارجة عن أبيه. تحفة الأشراف للمزي (٣: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه الإمام أحمد في ومسئله » (١ : ٨٦) ، وإسناده صحيح.

قال وحدثنا الحسن ، قال : حدثنا شبابه ، قال : حدثنا إسرائيـل . فذكـره بإسناده نحوه ، وزاد فيه : وماكان أحد أقرب إلى المشركين منه .

أخبرنا أبو الحسن: علي بن محمد المقرى، ، قال: أخبرنا الحسن إبن محمد بن إسحاق ، قال: حدثنا أبو الربيع ، قال: حدثنا حمّاد بن زيد ، قال: حدثنا ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال:

كان النبي ، ﷺ ، أحسن الناس وجهاً ، وأجود الناس ، وأشجع الناس ، ولقد فَزَعَ أهلُ المدينة ليلةً فركب فرساً لأبي طلحة عَرِيّاً (٤٣) ، فخرج الناس فإذا هم برسول الله ، ﷺ ، قد سبقهم إلى الصوت ، قد آسْتَبْراً الخبر ، وهو يقول : لن تُراعُوا . وقال النبي ، ﷺ : لقد وجدنا بَحْراً ، أو إنه لَبَحْرٌ (٤٤) .

قال حماد : وحدثني ثابت ، أو بلغني عنه ، قال : فما سُبقَ ذلك الفرسُ بعد ذلك . قال : وكان فرساً يُبطّأ .

رواه البخاري في الصحيح ، عن سليمان بن حرب ، ورواه مسلم ، عن أبى الربيع ، وغيره . كلهم عن حماد .

أُخبرنا علي بن أُحمد بن عبدان ، قال : أُخبرنا أُحمد بن عبيد الصفَّار، قال حدثنا إسماعيل القاضي ، قال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : أُخبرنا سفيان ابن سعيد ، عن محمد بن المنْكَدِر ، قال :

<sup>(</sup>٤٣) رسمت في ( ص ) : ١ عُرِيُّ ١٠.

<sup>(</sup>٤٤) الحديث تقدم تخريجه بالحاشية رقم (١٦) من الفصل السابق ، فتح الباري (٦ : ٩٥)، (١٠) (٤٤) الحديث تقدم ص (١٠٠).

سمعت جابرًا يقـول : إن رسول الله ، ﷺ، لم يُسْالُ شيئاً قطُّ ، فقـال : إن (٤٠٠) .

رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن كثير . وأخرجه مسلم ، من وجه آخر ، عن سفيان الثوري .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن حليم المَرْوَزِيّ ، قال : حدثنا أبو المُوجِّه ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرني يونس ، عن الزَّهري ، عبن عبيد الله بمن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، عليه السلام [ وكان جبريل عليه السلام ] بناه كل ليلة من رمضان فَيُدَارِسُهُ القرآن . قال : فرسُولُ الله (٤٠٠) ، ﷺ ، أجودُ بالخير من الربح المُرْسَلَة (٤٠٠) .

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه البخاري في : ٧٨ - كتاب الأدب، (باب) حسن الخلق والسخاء ، وما يكره من البخل، عن محمد بن كثير ، ومسلم في فضائل النبي ﷺ (باب) ما سئل رسول الله شيئاً قط ، فقال لا . ص (١٨٠٥) ، عن أبي كريب ؛ عن الأشجعي ، وعن محمد بن حاتم، عن ابن مهدي ، ثلاثتهم عن سفيان الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، كما أخرجه الترمذي في الشمائل، عن بندار، عن ابن مهدى . .

<sup>(</sup>٤٦) الزيادة من ( هـ ).

<sup>(</sup>٤٧) في ( هـ ) و ( ح ) : رسول وأثبتُ ما في ( ص ) ، وهو الموافق لرواية البخاري .

<sup>(43)</sup> أخرجه البخاري في : ١ - كتاب بدء الوحي (٥) بـاب حدثنا عبدان ، الفتح (١ : ٣٠)، وفي ٣٠ - كتاب الصوم (٧) بـاب أُجّوَدُ ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان ، الفتح (١١٦ : ٤١) في : ٣١ - كتاب الصناقب ، (٢٣) بـاب النبي ﷺ، الفتح (٦ : ٣٦) ، وفي : ٣٦ - كتاب العناقب (٧) بـاب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ﷺ ، الفتح (١ : ٤٣)، وفي : ٧٨ - كتاب الأدب ، (٣٩) بـاب حُسْنِ الخُلُقِ والسخاء . . . الفتح (١٠ : ٤٥٥) عن ابن عباس تعليقاً .

رواه البخاري في الصحيح ، عن عبدان . ورواه مسلم عن أبي كريب ، عن عبد الله بن المبارك .

أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، قال : أخبرنا أبو العباس : عبد الله بن يعقوب الكِرْماني ، عن محمد بن أبي يعقوب الكِرْماني ، قال : حدثنا حميد ، عن موسى بن أنس ، عن أبيه ، قال :

ما سُئِل رسول الله ، ﷺ ، على الإسلام شيئاً قطَّ إلا أعطاه . فأتاه رجل فسأله ، فأمر له بغنم بين جَبَلَيْن . فأتى قومه فقال : أسلموا ، فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة .

رواه مسلم في الصحيح (٤٩) ، عن عاصم بن النَّفْر، عن خالد بن الحارث .

أخبرنا أبو الحسين : علي بن محمد أحمد بن عبدان ، أخبرنا ، محمد بن أحمد بن مَحْمَويَّة العسكري ، حدثنا جعفر بن محمد الفَلانسي ، قال : حدثنا آدم ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال :

سألت عائشة : ما كان رسول الله ، ﷺ ، يصنع في أهله ؟ فقالت : كان يكون في مُهْنَةِ أهله . قال : يعني في خدمة أهله . وإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة .

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (١٢) باب كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير من الربح المرسلة ، ح (٥٠) ، ص (١٨٠٣) ، وأخرجه النسائي في باب الفضل والجود في شهر رمضان (٤ : ١٥٥) ، والإمام أحمد في و مسنده ٤ (١ : ٢٣١).

<sup>(</sup>٤٩) أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل، (١٤) بـاب ما سئل رسول الله ﷺ شيئًا قط، فقال : لا . وكثرة عطائه ، ح (٥٧) ، ص (١٠٨)، والإمام أحمد في «مسنده» (٣ : ١٠٨، ١٧٥، ١٧٥، ٢٥٩).

رواه البخاري في الصحيح(٥٠) ، عن آدم .

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال : حدثنا أبو جعفر : محمد بن عمرو ابن البختري ، إملاء ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حدثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة ، قالت :

قيل لعائشة : ما كان يعمل رسول الله ، ﷺ ، في بيته ؟ قالت : كان رسول الله ، ﷺ ، في بيته ؟ قالت : كان رسول الله ، ﷺ ، بَشَراً من البشر يَفْلِي ثوبَه ، ويحلب شاته ، ويخدم نفسه (۵۱) .

أخبرنا أبو الحسين بن يشران ، قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفّار ، قال : أخبرنا أحمد بن منصور الرّمادي ، قال : أخبرنا عبد الرزّاق ، قال : أخبرنا مَعْمَر ، عن الزّهري ، عن عروة ، وعن هشام ، عن أبيه ، قال :

سأَّل رجل عائشة ، رضي الله عنها ، هل كان رسول الله ، ﷺ ، يعمل في بيته ؟ قالت : نعم ، كان رسول الله ، ﷺ ، يَخْصِفُ نعله ، ويخيط ثوبه ،

<sup>(•</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع ، أخرجه في : •١ - كتاب الأذان (٤٤) باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فَخَرَج ، فتح الباري (٢ : ١٦٢) ، عن آدم . عن شعبة . . . ، وفي : ٦٩ - كتاب النفقات (٨) باب خدمة الرجل في أهله . الفتح (٩ : ١٩٠) عن محمد بن عرعرة ، عن شعبة ، وفي : ٧٨ - كتاب الأدب (٠٠) باب كيف يكون الرجل في أهله ، فتح الباري (١٠ : ٤٦١) عن حفص بن عمر، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابراهيم ، عن الأسود ، قال : سألت عائشة .

وأخرجه الترمذي في : ٣٨ ـ كتاب صفة القيامة ، (٤٥) باب ، حديث (٢٤٨٩) ، ص (٤ : ٣٥٤) ، عن هنّاد ، عن وكيع ، عن شعبة . . . وقال : « هذا حديث حسن صحيح »، وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٦ : ٤٩ ، ١٧٦ ، ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥١) أخرجه الإمام أحمد في « مسئله ، (٦ : ٢٥٦).

ويعمل في بيته [ كما يعمل أحدكم في بيته ]<sup>(٢٥)</sup> .

حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، إملاء ، قال : حدثنا أبو بكر : محمد بن جعفر الأدمي القاري ، ببغداد ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدُّورَقِي ، قال : حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخُزَاعي ، قال : حدثنا علي ابنالحسين بن وَاقِد ، عن أبيه ، قال : سمعت يحيى بن عقيل ، يقول : سمعت عبد الله بن أبى أوفى ، يقول :

كان رسول الله ، ﷺ ، يكثر الذكر ، ويقل اللُّفو ، ويطيل الصلاة ، ويقصر الخطبة ، ولا يستنكفُ أن يمشي مع العبد والأرملة حتى يفرغ لهم من حاجاتهم (٥٣) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر : إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل الفقيه ، بالريّ ، قال : حدثنا أبو بكر : محمد بن الفرج الأزرق ، قال : حدثنا هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا شيبان أبو معاوية ، عن أشعث بن أبى الشعثاء ، عن أبي بُرَدَة ، قال :

كان رسول الله ، ﷺ ، يركب الحمار ، ويلبس الصوف ، ويَعْتَقِلُ الشاء ، ويَأْتِي مُراعَاة الضيف(٤٠) .

<sup>(</sup>٢٥) الجملة بين الحاصرتين سقطت من (ص). والحديث في مسند أحمد (٦: ١٢١، ١٦٧، ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥٣) أخرجه النسائي في الصلاة ، عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، عن الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن يحيى بن عقيل الخزاعي ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، تحفة الأشراف الحسين بن واقد ، عن يحيى بن عقيل الخزاعي ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، تحفة الأشراف (٤ : ٢٩٠) ، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢ : ٢١٤) ، وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ».

<sup>(</sup>٤٥) قال ابن كثير : « هذا غريب من هذا الوجه ، ولم يخرجوه ، وإسناده جيد ، البداية والنهاية (٦ : ٥٤) .

وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثني مسلم : أبو عبد الله الأعور ، سمع أنساً يقول :

كان رسول الله ، على ، يسركب الحمار ، ويلبس الصوف ، ويجيب دعوة المملوك . ولقد رأيتُه يوم خَيْبَر على حمار خِطَامُه من ليف(٥٥) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا إلى ، عن أبوب ، عن عمرو بن سعيد ، عن أنس بن مالك ، قال :

ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله ، ﷺ . وذكر الحديث (٥٦) .

رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن عُليَّة .

أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، قال : أخبرني أبو الطيب : محمد بن محمد بن المبارك الحنّاط ، قال : حدثنا علي بن المبارك الحنّاط ، قال : حدثنا شعبة ، عن سَيّار بن الحكم ، عن ثابت البّناني ، عن أنس ابن مالك :

أنه مرّ على صبيان فسلّم عليهم مرّ، ثم حدثنا أن رسول الله ، ﷺ ، مرّ على صبيان فسلّم عليهم (٥٠٠ .

<sup>(</sup>٥٥) البداية والنهاية (٦ : ١٤ ـ ٥٤).

<sup>(</sup>٩٦) أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (١٥) بـاب رحمة النبي ﷺ بـالصبيان . . . ، ح (٦٣)، ص (١٨٠٨).

<sup>(</sup>٥٧) أخرجه البخاري في كتاب الاستشذان، باب التسليم على الصبيان، ومسلم في : ٣٩ ـ كتاب السلام (٥) باب استحباب السلام على الصبيان، ح (١٤)، ص (١٧٠٨).

رواه البخاري في الصحيح عن علي بن الجَعْد ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن شعبة .

أخبرنا أبو طاهر الفقية ، قال : أخبرنا أبو بكر القطّان ، قبال : حدثنا أبو الأزهر ، قال : حدثنا مروان بن محمد ، قال : حدثنا ابن لَهِيعة ، قال : حدثني عمارة بن غُزيّة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، قال :

كان رسول الله ،ﷺ ، من أُنْكَهِ النَّاسِ مع صَبِيِّ (٥٨) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر: أحمد بن الحسن القاضي، وأبو سعيد بن أبي عمرو؛ قالوا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني، قال: حدثنا أبو النَّضْر، قال: حدثنا سليمان \_ هو ابن المغيرة \_ عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال:

كان رسول الله ، على ، إذا صلَّى الغَدَاةَ جاءَ خَدَمُ المدينة بآنيتهم فيها الماءُ ، فما يُؤتَى بإناءِ إلا غَمَسَ يده فيه ، فربما جاءُوه في الغَدَاة البّاردَة ، فيغمس يده فيها .

رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي النضر ، وغيره ، [عن أبي الفضل ](٩٩) .

أُخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد : عبد الرحمن بن أبي حامد المقرىء ، قال : حدثنا محمد بن المقرىء ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني ، قال : أخبرنا عَارِمٌ أبو النعمان ، قال : حدثنا حمّاد بن

<sup>(</sup>٥٨) أورده ابن كثير في البداية والنهاية (٦ : ٤٦).

<sup>(</sup>٩٥) ما بين الحاصرتين سقطت من (ح) و (ص).

سلمة ، قال : حدثنا ثابت ، عن أنس بن مالك .

أَنَّ امرأةً في عقلها شيء ، فقالت : يا رسول الله ، إنَّ لي إليك حاجة . فقال رسول الله ، ﷺ ، يـا أم فلان ، انـظري أيّ طريق شئت ، قـومي فيه حتى أقوم معك ، فخلا معها رسول الله ، ﷺ ، يناجيها حتى قضت حاجتها .

أخرجه مسلم من وجه آخر ، عن حماد<sup>(۲۰)</sup> .

<sup>(</sup>٦٠) أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (١٩) باب قرب النبي عليه السلام من الناس، ح (٧٦)، ص (١٨١٢ ـ ١٨١٣).

#### باب

#### ذكر أخبار رويت في زهده في الدنيا وصبره على القوت الشديد فيها ، واختياره الدار الآخرة ، وما أعدً الله تعالى له فيها، على الدنيا

وبذلك أمره ربه . قال الله ، عز وجل : ﴿ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهَرَةَ الحَيَاةِ الدَّنيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خيرٌ وأَبْقَى ﴾(١).

وقد روى أنه خُيِّرَ بين أن يكون عبداً نبياً ، وبين أن يكون ملكاً نبياً ، فاستشار فيه جبريل ، عليه السلام، فأشار عليه بأن يتواضع ، فاختار أن يكون عبداً نبياً .

أُخبرناهُ أَبو الحسين بن الفضل القطّان ، ببغداد ، قال : أُخبرنا عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتَوَيْه ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثني أبو العباس : حَيْوَةَ بن شريح ، قال : أُخبرنا بقيّة بن الوليد ، عن الزَّبيدي (٢) ، عن الزَّهري ،

<sup>(</sup>١) الآية الكريمة (١٣١) من سورة طه.

<sup>(</sup>٢) ( الزُّبَيْديّ ) محمد بن الوليد بن عامر الإمام الحافظ، الحجة، القاضي ، أبو الهُذيل الـزُّبيدي ، الحمصي، قاضيها .

ولـد في خلافة عبد الملك . وحـدث عن نافع مولى ابن عمر، ومكحول، وعمرو بن شعيب ، والزهري ، وسعيد المَقْبُريّ، وغيرهم ، وحدث عنه الأوزاعي ، وشعيب بن أبي حمزة ، وفرج بن فضالة، وبقية ، وغيرهم .

كان اعلم اهل الشام بالفتوى والحديث، وكان ثقة من ثقات المسلمين ، ومن نظراء الاوزاعي ، في العلم ، وقال أبو داود السجستاني : قال الأوزاعي : «لم يكن في أصحاب الزهري أثبت من =

عن محمد بن عبد الله بن عباس ، قال :

كان ابن عباس يحدِّث: أن الله ، عزَّ وجل ، أرسل إلى نبيه ، ﷺ ، مَلَكاً من الملائكة ، معه جبريل عليه السلام ، فقال الملك لـرسول الله ، 瓣 : إن الله يُخبِّرُك بين أن تكون عبداً نبياً ، وبين أن تكون ملكاً نبياً . فالتفت نبيَّ الله ، ﷺ ، إلى جبريل ، عليه السلام ، كالمستشير لـه ، فأشار جبريل ، عليه السلام ، إلى رسول الله ، ﷺ ، أنْ تَواضَع . فقال رسول الله ، ﷺ : بـل أكون عبداً نبياً . قال : فما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً مُتَّكِئاً حتى لَقِيَ رَبَّه ، عن وجل (٣) .

وقال ابن حبان : «كان من الحفاظ المتقنين ، أقام مع الزهري عشر سنين ، حتى احتوى على اكثر علمه ، وهو من الطبقة الأولى من أصحابه ». مات سنة (١٤٨).

ترجمته في «التاريخ الكبير» (١: ١: ٢٥٤) ، «الجرح والتعديل» (٤: ١: ١١١) ، طبقات ابن سعد (٧: ٢: ٢٩١) ، تاريخ الفسوي (١: ١٣١) ، مشاهير علماء الأمصار (١٨٢) ، تهذيب التهذيب (٩: ٢٠٥) ، شلرات الذهب (١: ٢٤٤).

(٣) الحديث في كراهية الأكل متكتاً أخرجه النسائي في السنن الكبرى. عن عمروبن عثمان ، عن بقية ، عن الزبيدي ، عن الزهري . . . . ، وكان ابن عباس يحدث به ، ذكره أبو القاسم في ترجمة محمد ابن علي بن عبدالله بن عباس، عن جده ، وقال في آخره : « كذا قال : محمد بن عبد الله » ، وإنما هو « محمد بن علي بن عبد الله » \_ وكذا ذكره البخاري في « التاريخ الكبير » (١ : ١ : ١٢٤) فيمن اسمه « محمد بن عبد الله » وروى حديثه هذا عن حيوه بن شريح ، عن بقية ، وكذلك ذكره ابن أبي حاتم ، عن أبيه ؛ فيمن اسمه « محمد بن عبد الله » . تحفة الأشراف للمزي (٥ : ٢٣٧) ، ٢٣٣) .

ورواه ابن كثير في البداية والنهاية (٦ : ٤٨) ، عن البخاري وعن النسائي ، ثم قال : « اصل هذا الحديث في الصحيح بنحو هذا اللفظ ».

وفي مسند أحمد ( ٢ : ٢٣١) : « عن أبي هريرة، قال : جلس جبريل إلى النبي ﷺ فنظر إلى السماء ، فإذا ملك ينزل، فقال جبريل : « إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة ، فلما نزل قال : يا محمد أرسلني إليك ربنك، قال : أفملكاً نبياً يجعلك ، أو عبداً رسولاً، قال جبريل : تواضع لربك يا محمد، قال : بل عبداً رسولاً ».

<sup>=</sup> الزُّبيدي »، ثم قال أبو داود : « ليس في حديثه خطأ ».

أنعبرنا أبو القاسم: عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحَرْبي، في جامع الحَرْبية، ببغداد، قال: حدثنا حمزة بن محمد بن العباس، قال: حدثنا محمد بن غالب، قال: حدثنا موسى بن مسعود، قال: حدثنا عكرمة، عن أبي زُمَيْل، قال: حدثني ابن عباس: أن عمر بن الخطاب حدَّثه. فذكر الحديث في اعتزال رسول الله، ﷺ، نساءَه، إلى أن قال:

دخلت على رسول الله ، ﷺ ، في خِزَانَتِهِ ، فإذا هو مضطجع على حصيرٍ ، فأَذْنَى عليه إزاره ، وجلس ، وإذا الحصير قد أثّر في جنبه ، وقلّبت عينى في خزانة رسول الله ، ﷺ ، فإذا ليس فيها شيء من الدنيا غير قبضتين - أو قال قبضة ـ من شعير ، وقبضة من قَرَطٍ نحو الصّاعين ، وإذا أفِيقٌ مُعَلَّقٌ ، أو أفِيقًان (٤) . قال : فَابْتَدَرَتْ عيناي ، فقال رسول الله ، ﷺ : ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟

قلت : يـا رسول الله ، ومـا لي لا أَبكي ، وأَنت صَفْـوَة الله ، عـز وجـل ، ورسوله وخيرته من خلقه ، وهذه خزانتك ، وهذه الأعجام : كسرى وقيصر ، في الثّمار والأنهار ، وأنت هكذا ؟

قال : يا ابن الخطاب ، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الـدنيا قلت : بلى يا رسول الله . قال : فاحمد الله ، عز وجل . وذكر الحديث .

أخرجه مسلم في الصحيح (٥) ، من وجه آخر ، عن عكرمة بن عمّار وأخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يحيى بن عبد الجبّار السّكّري ، قال : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفّار ، قال حدثنا أحمد بن منصور الرّمادي ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>٤) ( أَفْيَقَ) = هو الجلد الذي لم يتم دباغه ، وجمعه : أَفْق ، كَأْدَيْم وأَدْم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في : ١٨ ـ كتاب الطلاق (٥) باب في الإيلاء واعتزال النساء ، ح (٣٠) ، ص (١١٠٥) .

عبد الرزاق ، قال : أخبرنا مَعَمر ، عن الـزهري ، عن عبيـد الله بن عبد الله بن أبي ثور ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب ، في هذه القصة ، قال :

فجلستُ فرفعت رأسي في البيت ، فوالله ما رأيت فيه شيئاً يردّ البصر إلا أُهُبّ ثلاثة ، فقلت : ادع الله يا رسول الله أَنْ يوسع على أمتك ، فقد وسّع على فارس والروم ، وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالساً ، فقال : أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أُولئك قوم عُجِّلَتْ لهم طيباتُهم في الحياة الدنيا . فقلت : أستغفِر الله يا رسول الله . وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهراً من شدة مَوْجِدَتِه عليهن ، حتى عاتبه الله ، عز وجل .

قال الزهري : فأخبرني عروة.، عن عائشة، قالت :

فلما مضى تسع وعشرون ليلة ، دخل عَلَيّ رسول الله ، عَلَيْ . بَدَأ بِي ، فقلت : يا رسول الله ، أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً ، إنك دخلت عليّ من تسع وعشرين أعُدُّهُنَّ . فقال : إنّ الشهر تسع وعشرون . ثم قال : يا عائشة ، إني ذاكرٌ لك أمراً ، فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تَسْتَامِرِي أبويك . قالت : ثم قرأ : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قِلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحياة الدّنيا وزِينَتها فَتَعَالَيْنَ أَمْرَةً وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّهَ ورسولة والدّارَ الآخرة فإنّ الله أَمْرَانِي بفراقه . وإن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّهَ ورسولة والله ، إن أبوي لم يكونا يأمُرانِي بفراقه . قالت : قلت : أني هذا أَسْتَأْمِرُ أبويّ ؟ فإني أريد الله ورسولة والدار الآخرة .

رواه مسلم في الصحيح(٧) ، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٦) الآية الكريمة (٢٨) من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في : ٦٧ ـ كتاب النكاح (٨٣) بـاب:موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ، فتح الباري (٩) أخرجه البخاري ، (٩) ، مص (٢٧٨)، ومسلم في : ١٨ ـ كتـاب الـطلاق ، (٥) بـاب في الإيــلاء ، حـديث (٣٥) ، ص (١١١٣).

وأخرجه البخاري، من وجه آخر عن الزهري .

حدثنا الإمام أبو الطيب: سهل بن محمد بن سليمان ، إملاء ، قال: أخبرنا إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السّلمي ، قال: أخبرنا محمد بن أيوب بن يحيى البّجلِيّ ، قال: أخبرني سهل بن بكّار ، قال: حدثنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن، عن أنس بن مالك ، قال:

دخلت على رَسول الله ، ﷺ ، وهو على سرير مَـرْمُول بالشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم ، حَشْـوُها ليف ، ودخـل عليه عمـر ، وناس من أصحابه ، فانحرف النبي ، ﷺ ، انحـرافة ، فـرأى عمر أثـر الشريط في جنبه فبكى ، فقال له : ما يبكيك يا عمر ؟

فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ : ومالي لا أَبكي وكسرى وقَيْصر يعيشان فيما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت على الحال الذي أرى ؟!

فقال له النبي ، ﷺ : يا عمر ، أَمَا ترضى أَن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ قال : بلى . قال : هو كذلك (^).

حدثنا أبو بكر: محمد بن الحسن بن فورك ، رحمه الله ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا المسعودي، عن عمرو بن مُرَّة ، عن إبراهيم، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال :

اضطجع النبيّ ، ﷺ ، على حصير، فأثـرّ الحصير بجلده ، فجعلت أمسحه عنه ، وأقول : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، ألا أَذِنْتَنَا فنبسط لك شيئاً يقيك منه تنام عليه .

<sup>(</sup>A) مضى بمعناه ، ، وانظر الحاشية رقم (٥) من هذا الباب.

فقال : ما لي وللدنيا ؟ ما أنا والدنيا ؟ إنما أنا والدنيا كراكب استظلَّ تحت شجرة، ثم راح وتركها(٩).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المُزَكِّي وأبو بكر بن الحسن القاضي ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا يحيى بن بحر ، قال : حدثنا ابن وهب، قال : أخبرني يونس بن يزيد .

(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سهل الدُّباس ، بمكة ، قال : حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ، قال : أخبرنا أحمد بن شَبِيب، قال : حدثني أبي ، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عُتْبَةً ، عن أبي هريرة :

أَن رسول الله ، ﷺ ، قال : لـو أَن لي مثل أُحـد ذهباً مـا سرَّني أَن يـاتي عليّ ثلاث ليال وعندي منه شيء ، إلا شيءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْني .

لفظ حـديث ابن وهب رواه البخـاري في الصحيــح (١٠) ، عن أحمـد بـن شبيب .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي في : ٣٧ ـ كتاب الزهد ، (٤٤) باب حدثنا موسى بن عبد الرحمن ، ح (٢٣٧٧) ، ص (٤ : ٨٨٥) ، وابن ماجة في : ٣٧ ـ كتاب الزهد (٣) باب مثل الدنيا ، حديث (٢٣٧٧) ، ص (١٣٧٦) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في : ٩٤ كتاب التمني (٢) باب تمني الخير ، وقول النبي ﷺ : «لو كان لي أُحُدُ ذهباً »، فتح الباري (١٣ : ٢١٧ ـ ٢١٨) ولفظه : لو كان عندي أحد ذهباً لأحببت أن لا يأتي عليّ ثلاثٌ وعندي منه دينار، ليس شيءً أرصدُهُ في دين عليّ أجد من يقبله ».

وهو جزء من حديث عن أبي ذر ، أخرجه البخساري في : ٧٩ - كتاب الاستئذان (٣٠) باب من أجاب بلبينك وسعديك، فتح الباري (١١ : ٦١) ، وأخرجه البخاري أيضاً في : ٨١ - كتاب الرقاق (١٤) باب قول النبي ﷺ (ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً ». فتح الباري (١١ : ٣٦٣ - ٢٦٣) من حديث أبي ذر.

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفّان العامري ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زُرْعَة ، عن أبي هريرة ، قال :

قال رسول الله ، ﷺ : اللهم اجْعُل رزق آل محمد قُوتاً(١١).

رواه مسلم في الصحيح، عن الأشج، عن أبي أسامة. وأخرجاه من حديث فُضَيل بن غَزْوَان عن عُمَارَة .

أخبرنا أبو الحسن: علي بن محمد بن علي المقرىء، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: أخبرنا زائدة، عن منصور بن المُعْتَمِر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:

ما شبع آلُ محمد ، ﷺ ، منذ قَدِمُوا المدينة ثلاث ليال تباعاً ، من خبر بُرِّ

وأخرجه مسلم في: ١٧٠ - كتاب الزكاة (٩) بـاب الترغيب في الصدقة ، حديث (٣٢) و (٣٣) جزء من حديث أبي ذر ـ ص (٢٨٧ - ١٨٨).

وأخرجه ابن ماجة في : ٣٧ ـ كتاب الزهد (٨) باب في المكثرين ، ح (٤١٣٢) ، ص (١٣٨٤) من حديث أبي هريرة ، .

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٢ : ٢٥٦ ، ٣١٦) ، (٥ : ١٤٩ ، ٢٥٢).

<sup>(</sup>١١) الحديث أخرجه البخاري في ٨١ كتاب الرقاق (١٧) باب كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه، وتخليهم عن الدُّنيا، فتح الباري (١١) : ٢٨٣).

وأخرجه مسلم في : ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ، حديث (١٨ و ١٩) صفحة (٢٢٨١)، وفي : ١٢ ـ كتاب الزكاة ، (٤٣) بساب في الكفاف والفناعة، ح (١٢٦)، ص (٧٣٠) .

وأخرجه الترمذي؛ وابن ماجة في الزهد، والإمام أحمد في «مسنده» (٢ : ٢٣٢ ، ٤٤٦ ، ٤٤٦ ، ٤٨١).

#### حتى تُوفِّيَ. (١٢).

قال: وأخبرنا يوسف، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا جريس، عن منصور بإسناده، نحوه.

أخرجاه في الصحيح ، من حديث جرير بن عبد الحميد .

أخبرنا أبو محمد يوسف ، قال : أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، قال : حدثنا محمد بن سعيد بن غالب ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت :

ما شبع رسول الله ، ﷺ ، ثلاثة أيام تباعاً حتى مضى لسبيله .

رواه مسلم(١٣) ، عن إسحاق، عن أبي معاوية .

أخبرنا أبو عبد الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق ـ إملاءً ـ قـال :

(١٧) أخرجه البخاري في : ٨٣ كتاب الإيمان والنذور (٢٧) بـاب إذا حَلَفَ أن لا يـاتدمَ فـأكل تمـراً بخبر . . . فتح الباري (١١ : ٥٧٠) من طريق محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن ابن عبـاس، عن أبيه ، عن عائشة .

وأخرجه البخاري أيضاً في : ٧٠ ـ كتاب الأطعمة (٢٣) بـاب ما كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون، الفتح (٩ : ٩٤٩)، من طريق قتيبة، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.

وأخرجه البخاري كذلك في : ٨١ ـ كتاب الرقاق (١٧) بـاب كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه ، وتخلّيهم عن الدنيا ، فتح الباري (١١ : ٢٨٢).

وأخرجه مسلم في : ٥٣ \_ كتاب الزهد والرقائق ، حديث رقم (٢٠) وما بعده ، صفحة (٢٢٨١). وأخرجه النسائي في الضحايا ، وابن ماجة في الأطعمة، والإمام أحمد في « مسنده » (٢ : ٩٨ ، ٤٤ )، (٤ : ٤٤٤) ، ٦ (١٢٨ ، ١٥٨ ، ٢٥٧ ).

(١٣) الحديث في صحيح مسلم ، في : ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ، حديث رقم (٢١) ، صفحة (٢٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، وإسحق بن إسراهيم ، كلهم عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم النخمي ، عن الأسود ، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ .

أخبرنا يوسف بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا عائشة ، قالت : قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن عَابِس بن ربيعة ، عن أبيه : أن عائشة ، قالت :

كنَّا نُخْرِجُ الكُـرَاعِ(١٤) بعد خمس عشرة فنأكله . فقلت : ولم تفعلون ؟ فضحكت، وقالت: ما شبع آل محمد، ﷺ ، من خبزٍ مَأْدُوم ٍ حتى لحق بالله ، عزّ وجل.

رواه البخاري في الصحيح (١٥)؛ عن محمد بن كثير .

أخبرنا أبوط اهر الفقيه، وأبوعبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو العباس: محمد بن إسحاق، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا أنس بن يعقوب، قال: أخبرنا أنس بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة؛ عن أبيه، عن عائشة.

أنها قالت: كنا آل محمد ، على ، يمرّ بنا الهلال ، والهلال ، والهلال ، والهلال ، ما نوقد بنارٍ للطعام ، إلا أنّه التمر ، والماء ، إلا أنّه حولنا أهل دُورٍ من الأنصار فيبعث أهل كلّ دارٍ بغزيرة شَاتِهم إلى رسول الله ، على ، فكان النبي ، على : يسقينا من ذلك اللبن .

<sup>(18) (</sup> الكُرَاع) : \_ يطلق عليه الطعام، وهو مستدق الساق.

<sup>(</sup>١٥) الحديث أخرجه البخاري في : ٧٠ كتاب الأطعمة ، (٢٧) باب ما كان السَّلُفُ يلتَّحرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره ، الفنح (٩ : ٥٥٢)، وفي نفس الكتاب (٣٧) باب القديد. الفتح (٩ : ٥٦٣).

وأخرجه الترمذي في: ٧٠ - كتاب الأضاحي (١٤) باب الرخصة في أكلها - لحوم الأضاحي - بعد ثلاث، ح (١٥١١) ص (٤: ٩٥)، وأخرجه ابن ماجة في: ٢٩ - كتاب الأطعمة (٣٠) باب القديد، ح (٣٠١٣)، ص (١١٠١)، وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٦: ١٢٨، ١٣٦). (فائدة) أرادت عائشة - رضي الله عنها - أن النهي عن أدخار لحوم الأضاحي بعد الثلاث نسخ،

ران سبب النهي كان خاصاً بذلك العام ، حيث جاع فيه الناس .

أخرجاه في الصحيح(١٦١) من حديث هشام بن عروة :

أخبرنا أبو عمرو: محمد بن عبد الله الأديب ، قال : حدثنا أبو بكر الإسماعيلي ، قال : أخبرني الحسن ـ هو ابن سفيان ـ قال : حدثنا هُـدْبَـة ، قال : حدثنا همّام، قال : حدثنا قتادة، قال :

كنا نأتي أنس بن مالك وخَبَّازُه قائم ، فقال : كلوا ، فما أعلم رسول الله ، 
﴿ وَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حتى لحق بالله تعالى ، ولا رأى شاةً سَمِيطًا بعينه قطّ (١٧).

رواه البخاري في الصحيح عن هُدُّبة .

وأَخبرنا أَبو عبد الله الحافظ، قال : حدثنا أَبو الحسن : علي بن محمد بن سخْتَوَيْه ، قال : حدثنا أَبو المُثنَّى العَنْبَري ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن يونس ، عن قتادة ، عن أنس بن ماك ، قال :

مَا أَكُلَ النَّبِيُّ، ﷺ ، على خِوَانٍ ولا في سُكْرُجَّةٍ ولا خُبِزَ له مُرَقَّقٌ . قـال : فقلت لأنس : فعلام كانوا يأكلون ؟ قال على السُّفَر (١٨).

<sup>(</sup>١٦) الحديث أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٦ : ١٠٨) ، وأخرجه البخاري في : ٨١ ـ كتاب الرقاق (١٧) بـاب كيف كان عيش النبي ﷺ ، ومسلم في : ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق مختصراً .

<sup>(</sup>۱۷) أخرجه البخاري في : ۸۱ ـ كتاب الرقاق (۱۷) باب كيف كان عيش النبي الله وأصحابه، فتح الباري (۱۱ : ۲۸۲) ، كما أخرجه البخاري في الأطعمة عن محمد بن سنان (باب) شاة مسموطة والكتف ، وأخرجه ابن ماجة في : ۲۹ ـ كتاب الأطعمة (٤٥) باب الرقاق ، ح (۳۳۳۹) ، ص (۱۱۰۸) ، وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (۳ : ۱۲۸ ، ۱۳۰).

<sup>(</sup>١٨) أخرجه البخاري في : ٧٠ - كتاب الأطعمة (٨) باب الخُبزِ المرقَّقِ، فتح الباري (٩ : ٣٠٥) من طريق : ٨١ - كتاب الوقاق ، (١٦) طريق : ٨١ - كتاب الوقاق ، (١٦) باب فضل الفقر ، فتح الباري (١١ : ٢٧٣)، وأخرجه الترمذي في أول كتاب الأطعمة ، ح باب فضل الفقر ، فتح الباري (١١ : ٢٧٣)، وابن ماجة في الأطعمة، والإمام أحمد في « مسنده » (٣ : ١٢٠).

رواه البخاري في الصحيح، عن عبـد الله بن أبي الأسـود، وغيـره، عن معاذ بن هشام .

أخبرنا أبو بكر: محمد بن الحسن بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق، قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث ، عن الأسود، عن عائشة ، قالت :

ما شبع رسول الله ، ﷺ ، من خبز شعير يومين متتابعين حتى قُبِضَ.

أخرجه مسلم في الصحيح (١٩) من حديث شعبة .

أخبرنا أبو بكر بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قبال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود، قال : حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، قال : سمعت النعمان بن بشير، يقول :

سمعت عمر بن الخطاب، رضي الله عنه ، يخطب ، فذكر ما فتح على الناس ، فقال : لقد رأيت رسول الله ، على ، يُلْتَوِي يَوْمَه من الجوع ، ما يجد من الدَّقَل (٢٠) ما يملاً به بطنه .

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شُعْبة (٢١).

أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا هشام بن أبى عبد الله ، عن قتادة ، عن أنس :

<sup>(</sup>۱۹) صحیح مسلم ، ۵۳ : کتاب الزهد ، ح (۲۲) ، صفحة (۲۲۸۲).

<sup>(</sup>٢٠) (الدُّقَل): التمر الرديء.

<sup>(</sup>۲۱) مسلم . ۵۳ - کتاب الزهد ، ح (۳٤) ، ص (۲۲۸٤).

أنه مشى إلى النَّبِيّ ، ﷺ ، بخبز شعيرٍ وإِهَالَةٍ (٢٢) سَنِخَةٍ ، ولقد رهن دِرْعَه عند يهودي فأَخذ لأهله شعيراً ، ولقد سمعته ذات يوم يقول : ما أمسى عند آل محمد صَاعً تمرِ ولا صاع حَبّ .

أخرجه البخاري من حديث هشام ببعض معناه (۲۲). قال : وإنهم يومئل تسعة أسات (۲٤).

كان فراش رسول الله ، ﷺ ؛ من أَدَم ، وحشوه ليفُ (٢٠). رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن أبي رجاء ، عن النَّضْرُ .

(٢٢) (الإهالة): ما أذيب من شحم الإلية ، وفي الصحاح : الإهالة = الودك ، وقال ابن المبارك : «هو الدسم إذا جمد على رأس المرقة »، وقال الخليل : «هي الإلية تقطع ، ثم تذاب » (والسنخة) : هي المتغيرة الطعم والرائحة من طول الزمان .

(٢٣) أخرجه البخاري في : ٣٤ ـ كتاب البيوع (١٤) بــاب شراء النبي ﷺ بالنَّسيئة ، حديث (٢٠٦٩)، فتح الباري (٤ : ٣٠٢)، وفي : ٤٨ ـ كتاب الرهن (١) بــاب في الرَّهن في الحَضَر ، فتح الباري (٥ : ١٤٠).

وأخرجه الترمذي في : ١٧ - كتاب البيوع (٧) باب ما جاء في الرُّخصة في الشراء إلى أجل ، ح (١٢١٥) ص (٣ : ٥١٠ - ٥١١)، وأخرجه النسائي في البيوع عن إسماعيل بن مسعود ، وابن ماجة من الأحكام بقصة الرهن عن نصر بن علي ، عن ابيه ، والإمام آحمد في « مسنده » (٣ : ١٣٣ ، ١٨٠ ، ٢٧٨ ، ٢٧٠ ، ٢٨٠ ).

(٧٤) لفظ البخاري في البيوع، والترمذي: « وإن عنده يومئذ لتسع نسوة ». اما لفظ البخاري في الرهن : «تسع أبيات ».

(٣٥) بهـذا الإسناد أخرجه البخـاري في: ٨١ ـ كتاب الـرقاق ، (١٧) بـاب كيف كـان عيشه ﷺ، ح (٣٤٠٦) ، فتح الباري (١١ : ٢٨٢). وأخرجه مسلم من أوجه أوفر في : ٣٧ ـ كتاب اللباس (١) باب التواضع في اللباس، ح (٣٧ ، ٣٧)، ص (١٦٥٠). وأخرجه مسلم من أوجه أخر ، عن هشام .

أخبرنا أبو علي الرُّوذباري ، في الفَوَائِد، وأبو عبد الله : الحسين بن عمر ابن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطَّان، وأبو محمد السكري ، ببغداد ، قالوا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفّار، قال : حدثنا الحسن بن عرفة ، قال : حدثنا عبّاد بن عبّاد المُهَلّي ، عن مُجَالِد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مَشرُوق ، عن عائشة ، قالت :

أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، قال : حدثنا ابن عفّان ـ يعني الحسن بن علي ـ قال : حدثنا حسين الجعفي ، قال : حدثنا زائدة ، قال : حدثنا عبد الملك بن عُمير ، عن ربعي بن خِرَاش ، عن أم سلمة ، قالت :

دخل عليّ رسول الله ، ﷺ ، وهـو سَاهِمُ الـوجه . قـالت : فحسبت ذلك في وجع . قالت : قلت : يا رسول الله ، مـالي أراك سَاهِم الـوجه ؟ قـال : من

<sup>(</sup>٢٦) في ( ص ) : «عز وجل».

<sup>.</sup> (۲۷) أورده ابن كثير في « البداية والنهاية » (٦ : ٥٣).

أُجِل الدّنانير السبعة التي أتتنا أمس ، فأمسينا ولم نُنْفِقْهُنّ ، فكن في خمل الفواش (٢٨).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن محمد الخُزَاعِي ، بمكة ، قال : حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرّة قال : حدثنا عبد الله بن عبد الحكم المصري ، قال : حدثنا بكر بن مضر ، عن موسى بن جُبَير ، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ، قال :

دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة ، رضي الله عنها ـ فقالت : لو رأيتما رسولَ الله ، ﷺ ، في مرض له ؟ قالت : وكانت عندي ستة دنانير ـ قال موسى : أو سبعة ـ قالت : فأمرني نبي الله ، ﷺ ، أن أُفرِّقها . قالت : فشغلني وجع النبي ، ﷺ ، حتى عافاه الله تعالى . قالت : ثم سألني عنها فقال : ما فعلتِ ، أكنت فرقت الستة الدنانير أو السبعة ؟ قالت : لا والله ، لقد كان شغلني وَجَعُك . قالت : فدعا بها فوضعها في كفّه فقال : ما ظَنّ نبي الله لو لقي الله تعالى ، وهذه عنده (٢٩).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو يوسف : يعقوب بـن أحمـد ابن محمد بن يعقوب بن الأزهر الخسروجردي ، قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا جعفر بن سليمان الضّبعي ، عن ثابت البُناني ، عن أنس بن مالك :

أَن النَّبِيُّ ، ﷺ ، لم يَدُّخِرْ شيئاً لغد(٣٠).

<sup>(</sup>۲۸) مسند أحمد (۲: ۲۹۳).

<sup>(</sup>۲۹) مسند أحمد (۳: ۲۰۵).

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه الترمذي في : ٣٧ - كتاب الزهد ، (٣٨) باب معيشة النبي ﷺ ، ح (٢٣٦٢)، ص (٤ : ٥٨٠)، وقال : «غريب، وقد روى هذا عن جعفر، عن ثابت ، عن النبي ﷺ - مىرسلا . تحفة الأشراف (١ : ١٠٦ - ١٠٧) وأورده ابن كثير في « البداية والنهاية » (٦ : ٤٥)، وقال : « هذا الحديث في الصحيحين ، والمراد أنه كان لا يدخر شيئاً لغد مما يسرع إليه الفساد كالأطعمة ونحوها =

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، قال : أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : حدثنا داود بن عبد الرحمن ، عن منصور - يعني ابن عبد الرحمن الحجبي (٣١) - عن أمه ، عن عائشة ، قالت :

تـوفي رسـول الله ، ﷺ ، حين شبـع النـاس من الأسـوَدَيْن : التمـر والماء (٣٢).

رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى .

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال : (٣٣) أخبرنا أبو محمد : جعفر بن نصير (٣٤) قال : حدثنا بكّار بن نصير (٣٤) قال : حدثنا وإبراهيم بن عبد الله البصري ، قال : حدثنا عبد الله بن عون ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة : ].

أن رسول الله ، ﷺ ، دخل على بلال فوجد عنده صُبْرا من تمر ، فقال : ما هذا يا بلال ؟ قبال : تمراً أَدْخبره . قال : ويحبك يا ببلال ، أو ما تخباف أن تكون له بُخارٌ في النار ؟ أَنفِقُ بلال ولا تخش من ذي العرش إقْلاَلا .

لما ثبت في الصحيحين عن عمر أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع عُدّة في سبيل الله عز وجل \_

<sup>(</sup>٣١) في ( ص ) : الجوني ، وفي ( هـ ). الحوفي ، وأثبَّت ما في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣٢) صحيح مسلم \_ كتاب الزهد \_ حديث (٣٠) ، ص (٢٢٨٣).

<sup>(</sup>٣٣) ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣٤) في (ح): « جعفر بن محمد بن نصير».

#### باب

# حديث نفقة رسول الله (۱) على مهم ، وما في ذلك من كفاية الله تعالى همّه ، وسَعْيه على الفقراء وابن السبيل

أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، قال : حدثنا أبو تُوبَة : السربيع ابن نافع .

(ح) وأخبرنا أبو على الرُّوذَبَارِي ، قال : أخبرنا الحسين بن الحسن بن أبوب الطوسي ؛ قالا : حدثنا (٢) أبوحاتم : محمد بن إدريس الرازي ، قال : حدثنا أبو تُوبَةً ، قال : حدثني معاوية بن سلام ، عن يزيد بن سلام ، أنه سمع أبا سلام قال : حدثني عبد الله الهَوْزَنِي \_ يعني أبا عامر الهَوْزَني ، قال :

لقیت بـلالا مؤذن النبي ، ﷺ ، بِحَلَبَ (٣) ، فقلت : یـا بــلال ، حـدثني كيف كانت نفقة النبي ، ﷺ ؟

<sup>(</sup>١)في (ح): « نفقة النبي وما في ذلك ».

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « أخبرنا ».

<sup>(</sup>٣) بلال بن رباح الحبشي مولى أبي بكر الصديق، وأمه حمامة، مؤذن رسول الله ﷺ: أكثر الروايات على أنه مات بدمشق سنة عشرين. وقال البخاري: مات بالشام، وقال أبو زرعة: «قبره بدمشق»، وقال ابن منده: « توفي بدمشق، وقبل بحلب سنة عشرين». تهذيب تاريخ دمشق الكبير (٣: ٣٠).

فقال : ما كان له شيء من ذلك إلا أنا الـذي كنت ألى ذلك منه منذ بعشه لله ، تعالى (٤) ، إلى أن توفي ، فكان إذا أتاه الإنسان المسلم، فرآه عارياً ، أَمرني فأنطلق فأُسْتَعْرِضُ ، وأُشتري البردة والشيءَ ، فأكسوه وأطعمه ، حتى عترضني رجل من المشركين ، فقال : يا بلال ، إن عندي سعة فلا تستقرض من أُحدٍ إلا مني . ففعلت ، فلما كان ذات يـوم تـوضأتُ ، ثم قـمـتُ لأَوْ ذُنَ بالصلاة ، فإذا المشرك في عصابة من التجار ، فلما رآني قال : يا حبشيُّ . قال : قلت : يا لَبُّيه . فَتَجَهَّمني وقال قولاً غليظاً ، فقال : أُتدري كم بينك وبين الشهر؟ قلت : قريب . قال : إنما بينك وبينه أربع ليال فآخذك بالذي لي عليك ، فإني لم أعطك الذي أعطيتُك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك ، ولكن أعطيتُكَ لِتَجِبَ لي عبداً فأردّك ترعىالغنم كما كنتَ قبـل ذلك . فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفُس الناس ، فانطلقت ، ثم أذَّنْتُ بالصلاة ، حتى إذا صليت العَتمة ، رجع النَّبِيُّ ، عَلَيْ ، إلى أهله ، فاستأذنتُ عليه فأذن لى ، فقلت : يا رسولَ الله ، بأبي أنت وأمي ، إنَّ المشْرِكَ الذي ذكرتُ لك أني كنت أُتَـدَيَّنُ منه قد قال لي كذا وكذا ، وليس عندك ما تقضي عني ولا عنـدي ، وهو فَـاضِحِي . فَأَذُنْ لَى آتِي بَعْضَ هُؤُلاءِ الأَحياءِ اللَّذين قد أَسلموا حتى يرزق الله رسولَـه مـا يقضي عني . فخــرجتُ حتى أُتيت منــزلي ، فجعلت سيفي وجــرابي ورمـحي ونعلى عنىد رأسى ، واستقبلت بوجهى الأفق . فكلَّما نمتُ انتبهت ، فإذا رأيت عَليَّ لَيْلا نمت حتى انشق عمود الصبح الأوّل ، فأردتُ أن أنطلق ، فإذا إنسان يسعى يسدعو: يما بلال، أجب رسول الله ، ﷺ ، فانطلقْتُ حتى أُتيتُه ، ﷺ ، فإذا أربع ركائب عليهن أحمالُهُنَّ ، فأتيت النبي ، عَليْ ، فاستأذنتُ ، فقال لي النَّبِيُّ ، ﷺ: أبشر ، فقد جاءك الله بقَضَائِك . فحمدتُ الله تعالى . وقال : ألم تمرّ على الركائب المُنَاخَاتِ الأربع ؟ قال : فقلتُ : بلى . قال : فإن لك

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ١ عز وجل ١٠.

رقابهن وما عليهن . فإذا عليهن كسوة وطعام أهداهن له عظيم « فَدَكَ » فاقبضهن السك ثم اقصد دَينك . قال : ففعلت ، فحططت عنهن أحمالهن ، ثم عمدت إلى تاذين صدلاة الصبح ، حتى إذا صلى رسول الله ، على ، خرجت إلى البقيع ، فجعلت إصبعي في أذني ، فناديت وقلت : من كان يطلب رسول الله ، في ، دَيْنا فليحضر . فما زلت أبيع وأقضي ، وأعرض وأقضي ، حتى لم يبق على رسول الله ، في ، دين في الأرض ، حتى فضل عندي أوقيتان ، أو أوقية ونصف ، ثم انطلقت إلى المسجد ، وقد ذهب عامة النهار ، فإذا رسول الله ، في المسجد وحده (٥) ، فسلمت عليه ، فقال لي : ما فعل ما قبك ؟

قلت: قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله ، وله ، فلم يبق شيء . فقال: فَضِلَ شيء ؟ قال: قلت: نعم ، ديناران . قال: انظر أن تريحني منهما ، فلست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منهما . قال: فلم يأتنا أحد ، فبات في المسجد حتى أصبح ، وظل في المسجد اليوم الثاني ، حتى كان في آخر النهار ، جاء راكبان فانطلقت بهما ، فكسوتهما وأطعمتهما ، حتى إذا صلى العَتَمة دعاني ، فقال: ما فعل الذي قِبلك ؟ قلت: قد أراحك الله منه . فَكَبَّر وحمد الله شَفَقاً من أن يدركه الموت وعنده ذلك . ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة ، حتى إذا أتى مبيته . فهذا الذي سألتني عنه (٢)

<sup>(</sup>a) في ( ص ) : « قاعد وحده ».

<sup>(</sup>٦) قال ابن كثير في البداية والنهاية (٦ : ٥٥) : «قال البيهقي بسنده عن أبي داود السجستاني ، وأبي حاتم الرازي، كلاهما عن أبي توبة : الربيع بن نافع . . .

#### باب

#### ما جاء في جلوسه مع الفقراء والمساكين أهل الصفة

وبذلك أُمره ربَّه ونهاه عن طَرْدِهم . قال الله تعالى : ﴿ وَآصْبِسُ نَفْسَكَ مَعَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالغَدَاةِ والعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ ﴾(١) وقال تعالى : ﴿ وَلا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالغَدَاةِ والعَشِي يُريدون وَجْهَهُ ﴾(١) .

أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، قال : حدثنا أبو الحسن : خلف بن محمد الواسطي ، كُرْدُوس ، قال : قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي ، قال : حدثنا أبو حدثنا المعلّى \_ يعني ابن زياد \_ عن العلاء بن بشير المازني ، قال : حدثنا أبو الصّديق النّاجي ، عن أبي سعيد الخُدْرِي ، قال :

كنت في عصابة من المهاجرين جالساً معهم ، وإن بعضهم يستتر ببعض من العُرْي ، وقارىءً لنا يقرأ علينا ، فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى ، فقال النبي ، ﷺ : « الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمررت أن أصبر معهم نَفْسِي » . قال : ثم جلس رسول الله ، ﷺ ، وسطنا ليعدِلَ بَيْننا نفسه فينا ، ثم

<sup>(</sup>١) الآية الكريمة (٢٨) من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) الآية الكريمة (٢٥) من سورة الأنعام.

قال بيده هكذا ، فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم . قال : فما عرف رسول الله ، ﷺ : « ابشروا معاشر الله ، ﷺ : « ابشروا معاشر صَعَالِيكِ المهاجرين بالنور النّام يوم القيامة ، تَدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم ، وذلك خمسمائة عام »(٣) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن أحمد المَحْبُوبي ، قال : حدثنا محمد بن الليث ، قال : حدثنا محمد بن مقاتل ، قال : حدثنا حكيم بن زيد ، قال : حدثنا السدّي ، عن أبي سعيد الأزدي ، عن أبي الكَنُود ، عن خَبّاب بن الأرت ، قال :

نزلت ﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ﴾ قال : كنا ضعفاء نجلس عند النبي ، ﷺ ، بالغداة والعشي ، يُعَلِّمنا القرآنَ والخير ، وكان يخوِّفُنا بالجنة والنار ، وما ينفعُنا الله به ، والبعث بعد الموت . فجاءَ الأَقْرَعُ بن

 <sup>(</sup>٣) الحديث في الترمذي في ٣٧ ـ كتاب الزهد ، باب رقم (٣٧) ما جاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم ، الحديث رقم ٢٣٥٣ ، ٤٧٨/٤ ، عن أبى هريرة ، وقال : حسن صحيح .

وفي سنن ابن ماجة في : ٣٧ ـ كتاب الزهد (٦) باب منزلة الفقراء حديث رقم ٤١٢٢ ، ٢٨٠/٧ عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ: « يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم . وخمسمائة عام ».

وأخرجه الدارمي في كتاب الرقاق بـاب (١٩١٨) ، والإمام احمد مسنده : ٣٤٣ ، ٣٤٣ ، ٤٥١ ، ٤٥١ ، ٣٤٣ ، ٢٩٦/ ، ٥١٣ .

وقد سئل ابن الصلاح عن هذا الحديث وهل هذا يطلق على الفقير الذي قد جمع بين العلم والعمل ؟ أم الفقسير الدي قد منع الدنيا ولاحظ له فيها فيكون دخوله الجنة جبراً لقلبه يوم القيامة حيث يتمنى شيئاً لا يقدر عليه ؟ وان اطلق ذلك على الفقير الذي قد جمع بين العلم والعمل فذلك هو الغنى الأكبر ، وما هو الفقير والغنى الذي ورد فيهم . بين لنا .

فأجاب رضي الله عنه : يدخل في هذا الفقير الذي لا يملك شيئاً والمسكين الذي يملك شيئاً ولكن لا يملك تمام كفايته اذا كانوا مؤمنين غير مرتكبين شيئاً من الكبائر ولا مصرين على شيء من الصغائر . ويشترط في ذلك أن يكونا صابرين على الفقر والمسكنة راضين بهما والله اعلم .

حَايِسِ التَّمِيمِي ، وعُيَيْنَةُ بن حِصْنِ الفَزَارِي ، فقالوا : إِنَا مَنْ أَشْرَافِ قومنا ، وإِنَا نَكُره أَن يَرَوْنا معهم ، فاطرُدْهم إِذَا جالسوك ، فنزلت : ﴿ وَلا تُطْرُدِ الذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالغَدَاة والعَشِيِّ ﴾ إلى قول : ﴿ وَكَذَلْكُ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بَبَعْضٍ ﴾ يقول ابتلينا(٤) .

وحدثنا أبو يوسف الأصبهاني ، قال : أخبرنا أبو بكر بن الحسين ، القطان ، قال : حدثنا عبيد الله بن الحسن الهلالي ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال :

كنا مع رسول الله ، ﷺ ، ونحن ستة نفر ، فقال المشركون : اطرد هؤلاءِ عنك فلا يجترئون علينا . وكنت أنا وعبد الله بن مسعود ، ورجل من هُذَيْل ، ورجلان قد نسيت اسمهما ، فوقع في نفس النبي ، ﷺ ، ما شاء الله وحدّث به نفسه ، فأنزل الله تعالى : ﴿ ولا تَطُرُدِ الذينَ يَدْعُونَ ربَّهُمْ بِالغداةِ والعَشِيّ ﴾ الأية : ﴿ وكذلك فَتَنّا بعضهم ببعض ليقولُوا أَهَوْلاءِ مَنّ الله عليهم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ الله بأعلم بالشّاكِرِينَ ﴾ (٥) . أخرجه مسلم في الصحيح(١) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن ماجة في : ٣٧ ـ كتاب الـزهد (٧) بـاب. مجالسـة الفقراء، ح (٤١٢٧)، ص (١٣٨٢ ـ ١٣٨٣) ، وقال الهيثمي في الزوائد : « إسناده صحيح ورجالـه ثقات ، وقـد روى مسلم والنسائي وابن ماجة بعضه من حديث سعد بن أبي وقاص ». قلت : وهو الحديث التالي .

<sup>(</sup>٥) الآية الكريمة (٥٣) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في ٤٤ - كتأب فضائل الصحابة، (٥) باب في فضل سعد بن أبي وقاص، الحديث (٤٥) و (٤٦) ، ص (١٨٧٨)، وأخرجه ابن ماجة في : ٣٧ ، كتاب الزهد، (٧) باب في مجالسة الفقراء، ح (٤٦) ، ص (١٣٨٣) ، كما اخرجه النسائي في المناقب (في الكبرى) عن بندار مختصراً ، وعن عمرو بن علي في معناه . تحفة الأشراف (٣ : ٢٨٩).

# بساتُ(۱)

### ذِكْرُ اجْتِهَاد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، في طَاعَةِ رَبِّهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَخَوْفِهِ مِنْهُ ، عَلَى طَرِيقِ الاختِصَارِ

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْر : مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنُ إِسْمَاعِيلَ البَزَّازُ ، بالطَّابِرَان (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ بنُ أَحْمَدَ بن مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ يُوسُفُ بنُ يعْقُوبَ النَّجَاحِيُّ ، بمكَّة ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَة ، عَنْ زِيَادِ يُوسُفُ بنُ يعْقُوبَ النَّجَاحِيُّ ، بمكَّة ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، حَتَّى تَوَرَّمَتْ ابن عِلاقَة ، عن المغيرة بن شُعْبَة ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ، فقيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلْيْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُونَ عَبْداً شَكُوراً . أَخْرَجَاهُ في الصَّحِيحِ (٣) ، مِنْ حَدِيثِ ابن تَأْخَرَ ، قَالَ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً . أَخْرَجَاهُ في الصَّحِيحِ (٣) ، مِنْ حَدِيثِ ابن

(١) من هنا تبدأ المقابلة مع النسخة المرموز إليها بالرمز (م) وفي وصفها راجع تقدمة الكتاب ، وورد في
 هامش ( ص ) : أول الجزء الثانى من نسخة الخطيري .

(٢) الطابران: إحدى مدينتي طوس ، معجم البلدان (٦ : ٢).

(٣) الحديث أخرجه الستة سوى أبي داود والإمام أحمد : فأخرجه البخاري في : ١٩ ـ كتاب التهجد (٦) باب قيام النبي على الليل . فتح الباري (٣ : ١٤)، وفي : ٦٥ ـ كتاب التفسير (٢) باب ليغفر لك اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، من تفسير سورة الفتح ، فتح الباري (٨ : ٨٥٥) كلاهما من حديث المغيرة .

وأخرجه مسلم في : ٥٠ ـ كتاب المنافقين (١٨) باب إكثار الأعمال، والإجتهاد في العبادة، حديث (٨٠ ، ٧٩) عن المغيرة بن شعبة، وحديث (٨١) عن عائشة، ص (٢١٧١ ـ ٢١٧٢).

وأخرجه الترمذي في الصلاة ، باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة ، من حديث المغيرة ، وقال : « وفي الباب عن أبي هريرة ، وعائشة ، وحديث المغيرة بن شُعبة : حديثُ حسن صحيح » (٢ : ٢٠٨٠) .

وأخرجه النسائي في قيام الليل (٣: ٢١٩) من حديث المغيرة .

وأخرجه ابن ماجة في : ٥ ـ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، ( ٢٠٠ ) باب ما جاء في طول القيام ، ح ( ١٤١٩ ) عن المغيرة ، وحديث ( ١٤٢٠ ) عن أبي هريرة . ص ( ٤٥٦ ) .

<sup>؛</sup> وأخرجه الإمام أحمد في « مسئله » ( ٤ : ٢٥١ ، ٢٥٦ ) ، و( ٦ : ١١٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م) : « الرُّذَبارِيُّ » .

<sup>(</sup>٥) ليست في (م) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في : ٣٠ كتاب الصوم (٦٤) باب هل يخصُّ شيئاً من الأيام ، ح (١٩٨٧) ، فتح الباري (٤ : ٧٣٥) ، وفي : ٨١ كتاب الرقاق (١٨) باب القَصْدِ والمداومة على العمل ، ح (٦٤٦٦) ، الفتح (١١ : ٢٩٤) .

وأخرجه مسلم في : ٦ \_ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٣٠) باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره ، الحديث (٢١٧) ، ص (٥٤١) .

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، (باب) ما يؤمر به من القصد في الصلاة ، ح (١٣٧٠) ، ص (٢ : ٨٤) ، والإمام أحمد في « مسنده » ( ٣ : ٣٤ ، ٥٥ ، ١٧٤ ، ١٨٩ ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( ٤ : ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ح) : « قال » .

قَـالَ : إِنِّي لَسْتُ في ذَاكُمْ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أَبِيتُ يُـطْعِمُنِي ربِّي ويسْقِيني ، فَـاكْلَفُـوا مِنَ العَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةً (^) .

رَوَاهُ البُّخَارِي في الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاق . وأُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهِ أَخَوْ ، عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ، وأَخْـرَجنـا(٩) مَعْنَـاهُ مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَر ، وأُنَسِ بنِ مَالِكٍ ، وعَائِشَةَ ، وَغَيرهِمْ ، رضِي اللَّهُ عَنْهُمْ .

أَخْبَرَنَا أَبُو الطاهِرُ (١٠) الفَقِيهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِد بن بِـلَال ٍ ، وأَبُو بَكْـرِ الْقَطَّانُ ؛ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ ، قَــالَ : أَخْبَرَنَـا مُحَمَّدُ بنُ عَمْـرو بنُ عَلْقَمَة ، عَنْ أَبِي سَلْمـة ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَة ، قَـالَ : قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ، ﷺ ، إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وأَتُـوبُ إِليْهِ فِي كُـلِّ يَوْم مِـائـةَ مرَّةٍ (١١) . أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسَ : مُحَمَّدُ بنُ يعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَليِّ المَيْمُونِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الفِرْيَابِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَان ، عنْ الْأَعْمَش ، عَنْ إبراهِيمَ ، عن عَبِيدَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : إِقْرَأُ عَلَيَّ . فَقُلْتُ : أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُسْزِلَ . قَال : فَقَرَأْتُ سُورَةَ النَّسَاءِ فَلَمَّا بِلَغْتُ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُ لاءِ شَهِيداً ﴾ (١٣) قال: حَسْبُكَ. فالتَفَتُّ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانَ.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مالك في الموطأ ، في ١٨ ـ كتـاب الصيام ، (١٣) بـاب النهي عن الوصـال في الصيام ، حديث رقم (٣٩) صفحة (٣٠١) وأخرجه البخاري في : ٣٠ - كتاب الصوم ، (٤٩) باب التنكيل لمن أكثر الوصال ، ومسلم في : ١٣ - كتاب الصيام ، (١١) باب النهي عن الوصال في الصوم ، حديث (٥٨) ، والإمام أحمد في « مسنده » ( ٢ : ٢٣١ ، ٢٣٧ ، ٤٤٢ ، ٣١٥ ، ١٩٤٥) .

<sup>(</sup>٩) في (ص) و (م) : أخرجا .

<sup>(</sup>١٠) في (م) : ﴿ أَبُوطَاهُو ﴾ .

<sup>(</sup>١١) أورده ابن كثير في « البداية والنهاية ، (٦ : ٥٩ ) .

<sup>(</sup>١٢) الآية الكريمة (٤١) من سورة النساء .

رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ (١٣٦ ، عَنْ الفِرْيابيِّ .

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِ الفَقِيهُ، قَالَ : حَدَّنَنَا (١٠) أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ الفَطّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بنُ العِلاليُّ (١٠) ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بنُ عَمْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ مَ عُمْمَانَ ، قَالَ : خَدَّثَنَا حَمَّاد بنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ - يَعْنِي ابنَ عبد اللّهِ بن الشِّخِير - عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النّبِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ - يَعْنِي ابنَ عبد اللّهِ بن الشِّخير - عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النّبِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ - يَعْنِي ابنَ عبد اللّهِ بن الشِّخير - عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الحَسَنُ النّبِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ؛ عَلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ اللّهِ الْعَلَيْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الحَسَنُ اللّهِ مَكْرَم البَرَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الحَسَنُ اللّهِ مَكْرَم البَرَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللّهِ مَكْرَم البَرَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللّهِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ؛ عن أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولُ اللّهِ ، عَنْ ، يُصَلّى عن ثابتِ ، عن مُطَرِّفٍ ؛ عن أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولُ اللّهِ ، عَنْ ، يُصَلّى عن ثابتِ ، عن مُطَرِّفٍ ؛ عن أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بنُ بشُرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَويَةُ بنُ مُسَلّم ، عَنْ التَمَّارِ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَام ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَكْرَمَةَ ، عَنْ ابن عَبَّسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بنُ هِشَام ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَكْرَمَةَ ، عَنْ ابن عَبَّسٍ ، قَالَ : عَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بنُ هِشَام ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَكْرَمَةَ ، عَنْ ابن عَبَّسٍ ، قَالَ : عَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بنُ هِسَام ،

<sup>(</sup>١٣) أخرجه البخاري في : ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن (٣٣) باب قول المقرىء للقارىء : حَسْبُكَ . فتح الباري (٩ : ٩٤) ، وأخرجه مسلم في : ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين (٤٠) باب فضل استماع القرآن ، وطلب القراءة من حافظ للاستماع ، الحديث (٢٤٧) ، ص (٥٥١) .

<sup>(14)</sup> في (م) : « أخبرنا » .

<sup>(</sup>١٥) في (م): « حدثنا على بن الحسن الهلالي » .

ر ١٦) أخرجه النسائي (٣: ١٣) في كتاب السّهو، (باب) البكاء في الصلاة، والإمام أحمد في « مسنده » (٤: ٢٥).

<sup>(</sup>١٧) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، (باب) البكاء في الصلاة ، الحديث (٩٠٤) ، ص (١: ٢٣٨) .

<sup>(</sup>١٨) في ( ص ) و ( م ) : ١ أخبرنا ۽ .

<sup>(</sup>١٩) في ( هـ ) و ( ح ) : الحضوي .

رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَاكَ شِبْتَ ، قَالَ : شَيَّبَتْني هُـودُ ، والوَاقِعَـةُ ، والمُرْسَـلَاتُ ، وعَمَّ يَتَساءَلُونَ ، وإذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ(٢٠) .

وَحَدَّثَنَا الإِمَامُ الطَّيِّبُ : سَهْلُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابِن مُحَمِّدِ بِن مَطْرِ العَدْلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بِنُ أَحْمَسدَ بِين بِسْطَامِ الرَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ العَلاءِ الهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعاوِيةُ بِنُ الرَّعْفَرانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعاوِيةُ بِنُ العَلاءِ الهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسِ ، عن عَطِيَّةً ، عن أبي سَعِيد ، قَالَ : قَالَ عَمَرُ بِنُ الخَطَّابِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَسْرَعَ إِلَيْكَ الشَّيْبُ ، فَقَالَ : شَيَّبَيْنِي هُودٌ وَأَخُواتُها : الوَاقِعَة ، وعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ، وإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ .

<sup>(</sup>۲۰) الحديث أخرجه الترمذي في : ٤٨ ـ كتاب تفسيسر القرآن (٥٧) بـاب سورة الـواقعة ، الحـديث (٢٠) الحديث ( ٣٤٣ ) ، وقال : «هذا ( ٣٢٩٧ ) ، ص (٤: ٢٠٤ ) ، وأخرجه الحاكم في « المستدرك » (٢: ٣٤٣ ) ، وقال : «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .

## بَساتُ

# مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَجْزَى النَّاسِ بِالْيَدِ ، وأَصبَرَهُمْ عَلَى الجُوعِ ، مَعَ مَا أَكرَمَهُ النَّاسِ بِالْيَدِ ، وأصبَرَهُمْ عَلَى الجُوعِ ، مَعَ مَا أَكرَمَهُ النَّاسِ بِالْيَدِ ، وأَ البَرَكَةِ فِيما دَعَا فيهِ مِنَ الأَطْعِمَةِ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الفقِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِد بنُ بِـلَالٍ ، قَالَ : حَـدَّنَنَا يَحْيَى بنُ الرَّبِيعِ المَكَّيُّ ، [قال] (٢) : حَدَّثَنَا سُفْيَان ، عَنْ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمِّد ابن جُبَيْر ، عن أَبِيه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، ﷺ ، قَالَ : لَوْ كَانَ مُطْعِمُ حَيَّا ثُمَّ كَلَّمني في ابن جُبَيْر ، عن أَبِيه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، ﷺ ، قَالَ : لَوْ كَانَ مُطْعِمُ حَيَّا ثُمَّ كَلَّمني في هَوُلاءِ لأطلقْتُهُم ، يعني أُسَارى بَدْرِ (٣) .

قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيُّ ، ﷺ يَدُّ ، وَكَانَ أَجْزَى النَّاسِ باليَّدِ .

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمِّد : عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيد ابنُ الأَعْرابِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بِنُ خَلَفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا القَعْنَبِي ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) في (م): « الله تعالى » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ( ص ) و ( م ) .

<sup>(</sup>٣) حديث: أن النبي على قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حياً ، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له » . . أخرجه البخاري في الخمس عن إسحق ولم ينسبه - عن عبد الرزاق ، وفي المغازي عن إسحاق بن منصور ، عن عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير ، عن أبيه ، وأخرجه أبو داود في الجهاد ، عن محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، عن عبد الرزاق . « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي (٢ : ١٤٤٤) » .

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِيهِ : إَبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الهَيْثُم بن التَّيُهان .

أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِيقَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، خَوْجَ فَإِذَا هُـوَ بِعُمَرَ ، [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ](٤) ، جَالِسًا فِي المَسْجِدِ ، فَعَمَدَ نَحْوَهُ فَوَقَفَ فَسَلَّمَ ، فَرَدَّ عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر : مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بَلْ أَنْتَ مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ: إِنِّي سَالْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَنِي . فَقَالَ عُمَرُ: أَخْرَجَنِي الجُوعُ. فَقَالَ أَبُو بَكُر أَ: وَأَنَا أَخْرَجَنِي الذي أَخْرَجَكَ ، فَجَلَسَا يَتَحَدَّثانِ ، فَطَلَعَ النَّبِيُّ ، عَلَيْهِ ، فَعَمَدَ نَحْوَهُما حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِما ، فَسَلَّمَ ، فردًّا عَلَيْهِ السَّلامَ ـ فَقَالٌ : مَا أَخرَجَكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ فَنَظَرَ كُلُّ وَاحِدٍ منهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ ، لَيْسَ منهُمَا وَاحِدٌ إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْبُرُ (٥) صَاحِبُهُ . فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : يَـا رَسُولَ اللَّهِ ، خَرَجَ قَبْلِي وَخَرَجْتُ بَعْدَهُ ، فَسَأَلتُهُ : مَا أُخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَة ؟ فَقَالَ : بَلْ أَنْتَ مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَة ؟ فقُلتُ : إنِّي سَأَلْتَكَ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلني . فقَالَ : أَخرَجَنِي الجُوعُ. فَقُلْتُ لَهُ: أَخْرَجَنِي الذِّي أَخْرَجَكَ ، فَقَـالَ النَّبِيُّ ، ﷺ وَأَنَا فَـأَخْرَجَنِي الذي أُخرَجَكُمًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ، عَلَيْ ، تَعْلَمَان من أُحدٍ نَضِيفُهُ اليَّوْمَ ؟ قَالاً : نَعَم ، أَبُو الهَيْثَم بنُ التَّيْهَانِ ، لـهُ أَعْـذُقُ وَجـدْيٌ ، إِنْ جِئْنَـاهُ نَجِـدْ عِنْـدَهُ فَضْـلَ تمر(٦) . فَخَرَجَ النَّبِيُّ ، ﷺ ، وَصَاحِبَاهُ حَتَّى دَخَلُوا الحائِطِ ، فَسَلَّمَ النَّبيُّ ، عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَسْلِيمَهُ فَفَدَّتْ بِالَّابِ وَالْأُمِّ ، وَأَخْرَجَتْ حِلْساً لَهَا من شَعَرِ فَجَلْسُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ، ﷺ : فَأَيْنَ أَبُو الهَيْثُم ؟ فَقَالَتْ : ذَاكَ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ المَاءِ . فَطَلَعَ أَبُو الهَيْثُم ِ بالقِرْبَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ ، فَلَمَّا أَنْ رَأَى وَضَـحَ

<sup>(</sup>٤) ليست في (م) و (ص).

<sup>(</sup>٥) في ( م ) و ( ص ) : ( يخبره » .

<sup>(</sup>٦) في (م) و (ص) : « تمر » .

النّبيُّ ، ﷺ ، بَيْنَ ظَهْرَانِي النَحْلِ ، أَسْنَدَهَا إلى جِدْعِ وَأَقْبَلَ يُفَدِّي بِالأَبِ وَالأُمَّ . فَلَمَّا رَآهُمْ عَرَفَ الَّذِي بِهِمْ فَقَالَ لأَمَّ الهَيْمَ : هَلْ أَطْعَمْتِ رَسُولَ اللّهِ ، وَصَاحِبَيْهِ شَيْسًا ؟ فَقَالَتْ : إِنّما جَلَسَ النّبيُّ ، ﷺ ، السّاعَة . قَالَ : فَمَا عِنْدَكَ ؟ قَالَتْ : عِنْدِي حَبَّاتٌ مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ : كَرْكِرِيْها واعْجِنِي واخْجِزِي - إِذْ مَي كُونُوا يَعْرِفُونَ الخَميرَ ـ قَالَ : وَأَخَذَ الشّفْرَةَ ، فَرَآهُ النّبيُّ ، ﷺ ، مُولِياً ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنّما أُريدُ عُنيقاً في الغَنَم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنّما أُريدُ عُنيقاً في الغَنَم ، فَذَبَحَ وَنَصَبَ ، فَلَمْ يُلْبِثُ أَنْ جَاءَ بَذَلِكَ إِلَى النّبي ﷺ ، فَأَكَلَ النّبيُّ ، ﷺ ، إلاّ يَسِراً حَتَّى فَلَابَعْ وَصَاحِبَاهُ فَشَبعُوا ، لاَ عَهْدَ لَهُمْ بِمِثْلِها ، فَمَا مَكَثَ النّبيُّ ، ﷺ ، إلاّ يَسِراً حَتَّى أَتَى بأسِيرٍ مِنَ اليَمَنِ ، فَجَاءَتُهُ فَاطِمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْها ابْنَةُ رَسُولِ اللّهِ ، إِنّا الهَيْمَ ، أَتَى بأسِيرٍ مِنَ اليَمَنِ ، فَجَاءَتُهُ فَاطِمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْها ابْنَةُ رَسُولِ اللّهِ ، ﷺ ، وَصَاحِبَاهُ فَشَعُوا ، لاَ عَهْدَ لَهُمْ بِمِثْلِها ، فَمَا مَكَثَ النّبي ﷺ ، إللهُ عَنْها ابْنَةُ رَسُولِ اللّهِ ، ﷺ ، أَلَا الهَيْمُ ، أَتَى بأسِيرٍ مِنَ اليَمَنِ ، فَجَاءَتُهُ فَاطِمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْها ابْنَةُ رَسُولِ اللّهِ ، فَقَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ أَعْطِيهِ أَبّا الهَيْمَ ، وَالْتَوْسُ بِعَيْدًا أَيْ يَمْكُنَ عَلَى حَائِطِكَ ، واسْتَوسِ بِهِ خَيْراً فقالَ ( ) فَكَنْ أَعْلَ اللّهُ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَمْكُنَ ، فَقَالَ : لَقَدْ كُنْتُ مُشَعْلًا ( ) أَنَا وَصَاحِبَتِي عَنْدَ أَبِي الهَيْثُمَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَمْكُنَ ، فَقَالَ : لَقَدْ كُنْتُ مُشَعْلًا ( ) . فخَسرَجَ ذَلِكَ بي الهُنْكُمُ إِلَى الشّامِ وَرُزِقَ فِيهَا ( ) . .

وَرَوَاهُ ابنُ نُحَزَيْمَة ، عَنْ مُحَمَّد بن يَحْيَى ، عَنْ عَمْرو بنُ عُثمان ، عَنْ زُهَيْر ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيل ، قَالَ ابنُ خُزَيْمَةَ : هُوَ عِلْمِي : بَشِيرُ بنُ سَلْمَان ، عن

<sup>(</sup>٧) الزيادة من (م) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) و ( م ) : « قال » .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) و ( م ) : ﴿ مستقلاً ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ( هـ ) و ( ح ) .

<sup>(</sup>١١) أخرجه الهيشمي في « مجمع الزوائد » ( ١٠ : ٣١٧ ـ ٣١٧ ) ، وقال : « رواه البزار ، وأبو يعلى باختصار قصة الغلام، والمطبراني كذلك ، وفي أسانيدهم كلها : « عبد الله بن عيسى ، أبو خلف » ، وهو ضعيف .

أبي حلزِم عَنْ أبي هُرَيْرَة [ رضي اللَّهُ عَنْهُ \_ ](١٢) .

وأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بِنُ بُشْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١٣) أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بِنِ أَحمد بن دَعْلِج ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الفِرْيَابِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَريّا ابن يَحْيَى الخَزُّانُ ، أَبُو عَليٍّ ، بالبَصْرَةِفي حَانُوتِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَلَفٍ : عَبْدُ اللهِ ابنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عِكْرَمَة ، عَنْ ابن عبَّاسٍ : أَنَّهُ اللهِ سَمِعَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ، يَقُولُ : وَاللَّهُ عَمْرَ بنَ الخَطَّابِ ، يَقُولُ : وَاللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ بنَ الخَطَّابِ ، يَقُولُ : وَاللّهَ عَمْرَ بنَ الخَطَّابِ ، يَقُولُ : وَاللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، عِنْدَ الظَّهِيرَةِ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ . فَذَكَرَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ . فَكَانَ فِيما زَادَ : وَجَاءَ أَبُو الْهَيْثُمَ فَفَرِحَ بِهِمْ وَقَرَّتْ عَيْنَاهُ بِهِمْ ، وَصَعِدَ نَحْلَةً فَصَرَمَ لَهُمْ أَعْذَاقاً ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : حَسْبُكَ يَا أَبَا الْهَيْثُم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَأْكُلُونَ مِنْ بُسْرَةِ [ وَمِنْ ] ( 10 ) رُطْبِهِ وَمِنْ تَذْنُوبِهِ ( 10 ) \_ ثُمَّ أَتَاهُم بِماءٍ فَشَرِبُوا عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : « هَذَا وَمِنْ النَّعِيم الّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ » وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الخَادِم ( ١٦ ) .

وَرَوَاهُ ابنُ خُـزَيْمَةَ ، عَنْ هِـلَال ِ بن مُبَشَّرٍ ، عَنْ أَبِي خَلَفٍ الخَـزَّازِ ، دُونَ فِي عُمَرَ في إِسْنَادِهِ . وَفِي البَابِ : عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ ، عنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَذَكَرَ قِصَّةَ الخَادِم دُونَ ذِكْرِ فَاطِمَةَ .

وَأَرْسَلَهُ أَبُوْ عَوَانَةً ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيه أَبَا هُرَيْرَة . وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله العُمريّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابن عُمَر .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من ( ص ) و ( م ) .

<sup>(</sup>١٣) في (م) : ﴿ أَخْبُرْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من ( م ) .

<sup>(</sup>١٥) (تذنوبه ) = أي الذي بدأ فيه النضج من قبل ذنبه .

<sup>(</sup>۱۲) « مجمع الزوائد » (۱۰ : ۳۱۷) .

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ، وَأَبُو بَكُرِ: أَحمَدُ بنُ الحَسَن القَاضي ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ مُحَمِّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَني حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَني أَسَامَةُ : أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَادِيَّ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بنَ مَالِكِ ، قَالَ :

جِثْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، ﷺ ، يَوْماً فَوَجَـدْتُهُ جَـالِساً مَـعَ أَصْحَابِهِ يُحدِّثُهُمْ وَقَـدْ عَصَّبَ بطنه بِعِصَابَةٍ .. قَالَ أُسَامَةُ : وأَنَا أَشُكُ عَلَى حَجَرِ .. فَقُلْتُ لَبَعْض أَصْحَابِهِ : لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْ ، قَالُوا : مِنَ الجُوع . فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ ـ وَهُـوَ زَوْجُ أُمَّ سُلَيْم بنت مِلْحَانَ ـ فَقُلْتُ : يَا أَبَتَاهُ ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، ﷺ ، قَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بَعِصَابَةٍ ، فَسأَلتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ مِنَ الجُوعِ . فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةً عَلَى أُمِّي ، فَقَالَ : هَـلْ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزِ وتَمراتُ ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ [ ( وَحْدَهُ ) ](١٧) ، أَشْبَعْنَاهُ ، وإنْ جَاءَ مَعَهُ بِأَحَدٍ قُلَّ عَنْهُمْ . فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَة : اذْهَبْ يَا أَنْسُ فَقُمْ قَرِيباً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ، عَنَّهِ مَا فَإِذَا قَامَ فَدَعْهُ حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ اتَّبِعْهُ حَتَّى إِذَا قَامَ عَلَى عَتَبَةِ بَابِهِ فَقُلْ: أَبِي يَدْعُوكَ . فَفَعَلْتُ ذلك، فَلَمَّا قُلْتُ : إِنَّا أَبِي يَدْعُوكَ . قَالَ لأَصْحَابِهِ : يَا هٰؤُلاءِ تَعَالُوا ، ثُمّ أَخَذَ بِيَدِي فَشَدُّهَا ، ثُمّ أَقْبَلَ بِأَصْحَابِهِ ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ بَيْتِنَا أَرْسَلَ يَدِي، فَدَخَلْتُ وَأَنا حَزِينٌ لكَثْرَةِ مَنْ جَاءَ بِهِ . فَقُلْتُ: يَا أَبْسَاهُ ، قَدْ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ، عِلْمَ ، الَّذِي قُلْتَ لِي ، فَدَعَا أَصْحَابَهُ ، فَقَدْ جَاءَكَ بِهِمْ ، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَرْسَلْتُ أَنساً يَدْعُوكَ وَحْدَكَ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَا يُشْبِعُ مَا أَرَى (١٨) . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ : اذْخُلْ ، فَإِنَّ اللَّهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، سَيُبَارِكُ فِيمَا عِنْدَكَ . فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>۱۷) الزيادة من ( م ) .

<sup>(</sup>١٨) في ( هـ ) ( من أرئ ) .

اجمَعُوا مَا عِنْدَكُمْ ، ثُمُّ قَرِّبُوهُ . وَجَلَسَ (١٩) مَنْ مَعَهُ بِالسِّكَةِ ، فَقَرَّبُنَا مَا كَانَ عِنْدَنَا مِنْ كِسَرٍ وَتَمْرٍ فَجَعَلْنَاهُ عَلَى حَصِيرِنَا ، فَدَعَا فِيهِ بِالبَرَكَةِ ، فَقَالَ : يَدْخُلُ عَلَيْ ثَمَانِيَةً ، فَجَعَلَ كَفَّهُ فَوْقَ الطَّعَامَ ، فَقَالَ : كُلُوا وسَمُّوا اللَّهَ ثَمَانِيَةً ، فَأَكُلُوا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ أَمْرَنِي أَنْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَة ، وَقَامَ الأَوْلُونَ ، فَفَعَلْتُ ، فَدَخَلُوا ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ أَمْرَنِي أَنْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ ثَمَانِية ، وَقَامَ الأَوْلُونَ ، فَفَعَلْتُ ، فَدَخَلُوا ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ أَمْرَنِي أَنْ أُدْخَلُ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ رَجُلاً ، كُلُّهُمْ فَانُونَ رَجُلا ، كُلُهُمْ أَمْرَنِي أَنْ ذَكِلُ أَمْرُهُ ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ رَجُلا ، كُلُهُمْ فَانُونَ رَجُلا ، كُلُوا . فَأَكُلُوا حَتَّى يَشْبَعُ . ثُمَّ دَعَانِي وَدَعَا أُمِّي وأَبًا طَلْحَة ، فَقَالَ : كُلُوا . فَأَكُلْنَا حَتَّى يَلُكُلُ حَتَّى يَشْبَعُ . ثُمَّ دَعَانِي وَدَعَا أُمِّي وأَبًا طَلْحَة ، فَقَالَ : كُلُوا . فَأَكُلْنَا حَتَّى شَعْمَانِكَ عَيْنَ وَلَكُنَا حَتَّى فَلَا ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ سُلَيْم ، أَيْنَ هَذَا مِنْ طَعَامِكَ حِينَ قَدِّمُونِهِ ؟ فَلَاتُ : بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ (١٢) ، لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُهُمْ يَأْكُلُونَ لَقُلْتُ : مَا نَقَصَ مِنْ طَعَامِنَا هَنَّى . مَا نَقَصَ مِنْ طَعَامِنَا وَسُولَا أَنِي رَأَيْتُهُمْ يَأْكُلُونَ لَقُلْتُ : مَا نَقَصَ مِنْ طَعَامِنَا وَسُولَا أَنِي رَأَيْتُهُمْ يَأْكُلُونَ لَقُلْتُ : مَا نَقَصَ مِنْ طَعَامِنَا وَلَا اللَّهُ عَلَى الْكُولُونَ لَقُلْتُ : مَا نَقَصَ مِنْ طَعَامِنَا

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ ابْنِ وَهْبِ(٢٢) .

<sup>(</sup>١٩) في (م) : ﴿ وَحَبِّس ﴾ .

<sup>(</sup>۲۰) الزيادة من (ح ) و ( هـ ) .

<sup>(</sup>٢١) في (م) و (ص) : « بأبي أنت وأمي » .

<sup>(</sup>٢٢) أخرجه مسلم في : ٣٦ ـ كتاب الأشربة (٢٠) باب استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك . .

### بَسابُ

### مَا جَاءَ فِي مَثَل نَبِيْنَا ﷺ ، وَمَثَل الْأُنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السّلامُ ، قَبْلَهُ ، وَإِخْبَارِهِ بِأَنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ فَكَانَ كَمَا أُخْبَرْ

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسينْ (۱) : مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ بن دَاوُدَ العَلوِيِّ - رِحِمُهُ الله - قَالَ : [ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ الحَافِظِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى اللَّهُ هُلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ ] (٣) : حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إبْراهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُلِمَ اللَّهِ ، قَالَ : مَسَعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : مَسَعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : مَسَعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : مَسَعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : مَالَونَ ، فَالَ : مَالُونَ ، فَالَ : قَالَ : قَالَ يَسُولُ اللَّهِ ، عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ اللَّهِ ، وَمَثْلُ الأَبْيِنَاءَ وَقَالَ : مَمْثُلُ رَجُل اللَّهِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَ اللَّهِ ، وَمَثْلُ الأَبْيِنَاءَ وَقَالَ : مَمْ فَلِي وَمَثُلُ الأَبْيِنَاءَ وَقَالَ : مَالَ اللَّهُ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجُّبُونَ مِنْهَا ، وَيَقُولُونَ : لَوْلًا مَوْضِعُ هَذِهِ اللَّبَنَةَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، عَنْ : فَأَنَا وَيَقُولُونَ : لَوْلًا مَوْضِعُ هَذِهِ اللَّبَنَة . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، عَنْ : فَأَنَا وَيَعُولُونَ : لَوْلًا مَوْضِعُ هَذِهِ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، عَنْ اللَّهُ ، فَيَعُولُونَ : لَوْلًا مَوْضِعُ هَذِهِ اللَّهِ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَيَعَالَ اللَّهُ ، فَيَعْتَلُ وَلَا مَوْضِعُ هَذِهِ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَيَعَلَ اللَّهُ ، فَيَعْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) في (م): الحسن، تحريف.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ساقط من ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : « سليم » .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : « ابن مينا » .

مَوضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَة ؛ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ »(٥) .

رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنَّ سَنَانٍ ، عَنْ سَلِيم بنُ حَيَّانَ .

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي بَكْر بنُ أَبِي شَيْبَةَ وأَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ عَفَّانَ .

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِ اللّهِ الصَافِظُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَبْدِ اللّهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وعليّ بن جُحْر [قالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وعليّ بن جُحْر [قالا ] (٧) ، حَدَّثَنَا إسمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن دِينَادٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ، ﷺ ، قالَ : « مَثْلِي وَمَثْلُ الْأَنبِيَاءِ مِنْ صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ، ﷺ ، قالَ : « مَثْلِي وَمَثْلُ الْأَنبِيَاءِ مِنْ قَبِلِي ، كَمَثْلُ رَجُل بَنَى بُنْيَاناً فَأَحْسَنَهُ وأَجْمَلَهُ إِلّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَويَةٍ مِنْ اللّهِ ، فَجَعَلَ النّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ ، وَيَعْجُبُونَ لَهُ ، ويَقُولُونَ : هَلّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللّهَ مَا اللّهِ هَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

رَوَاهُ البُّخارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ في الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ (^) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري عن محمد بن سنان بيرون نهايته، في : ٦١ ـ كتاب المناقب (١٨) باب خاتم النبيين ﷺ ، الحديث ( ٣٥٣٤ ) ، ص ( ٦ : ٥٥٨ ) .

وأخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، (٧) باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين ، الحـديث (٢٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ص ( ١٧٩١ ) .

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٣ : ٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ أَخَبُرْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ( م ) .

<sup>(</sup>A) البخاري ومسلم في الموضعين السابقين .

### بَــابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِهِ ومَثَلِ أُمَّتِهِ وَمَثَلِهِمْ وَمَثَل مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الهُدَى والْبَيَانِ ، وَأَنَّ عَيْنَيْهِ ، ﷺ ، كَانَتَا تَنَامَان والقَلْبُ يَقْظَانُ

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن : مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بِنَ دَاوُدَ العَلَوِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَامد بنُ الشَّرْقيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْراهِيم بن عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مِيْنَاء قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مِيْنَاء قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ :

قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ، ﷺ (١) : « مَثَلِي وَمَثَلَكُمْ ، كَمَثَـلِ رَجُـلِ أَوْفَـدَ نَـاراً ، فَجَعَلَ الفَراشُ والجَنَـادِبُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُـوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَـا ، فأَنَـا آخُذُ بِحُجَـزِكُمْ عَنِ النَّارِ ، وأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِن يَدِي » .

أَخرِجَهُ مسلمٌ في الصَّحِيحِ مِنْ وَجهِ آخَرَ عَنْ سَلِيمٍ . وأَخْرَجَاهُ أَيضاً مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً (٢) .

<sup>(</sup>۱) جاء في (م) الزيادة التالية : « قال : وأخبرنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سليم بن حيًان ، قال : سمعت سعيد بن ميناء ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله ﷺ : مَثَلَى ومَثَلُ الأنبياء قبلي كمثل رَجُل ابتنى داراً ، وقال يزيد : بَنّى داراً فأحسنها ، إلى مَثْلَى ومثلكم كمثل رجل وقد ناراً . . . » .

<sup>(</sup>٢) من طريق محمد بن حاتم ، عن ابن مهدي ، عن سليم ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله اخرجه مسلم في ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٦) باب شفقة النبي ﷺ على أمته ، الحديث (١٩) ، صفحة =

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٣) مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ بن يُوسُفَ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، يُوسُفَ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن بُرَيْدِ عن (٥) أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللّهِ ، ﷺ : « إِنَّ مَثْلَ مَا بَعَثَنِي اللّهُ بِهِ مِنَ الهُدَى والعلْمِ ، كَمَثْلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيْبَةٌ قَبِلَت الماءَ فأَنْبَتَتْ الكَلَّا والعُشْبَ الكَثِيرَ .

وَكَمَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ ، [ تعالى ](٢) ، بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وزَرَعُوا .

وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَـانٌ لا تُمْسِكُ مَـاءً ، ولا تُنْبِتُ كَلاً . فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ [ بما ] (٧) بَعَثَنِي اللَّهِ بِـهِ فَعَلِمَ وعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً ، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الذي أُرْسِلْتُ بِهِ (٨) .

<sup>= (</sup>١٧٩٠) وانظر « تحفة الأشراف ( ٢ : ١٨٤ ) » .

ومن حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب الانتهاء عن المعاصي ، ومسلم في كتاب الفضائل ، باب شفقته على أمته ، صفحة (١٧٨٩) .

<sup>، (</sup>٣) في ( م ) : « أخبرنا » ، وفي ( ص ) بدون قال .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ١ حدثني ، .

<sup>(°)</sup> في (ح) : « بن » وهو تحريف ، فبريد هـو ابن عبد الله روىٰ عن أبي بـردة كما سيـأتي في سند الحديث .

<sup>(</sup>١) ليست في (م) .

<sup>(</sup>٧) في (م) و (ص): «ما».

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه البخاري في : ٣ ـ كتاب العلم (٢٠) باب فَضْل من عَلِمَ وعَلَّمَ ، ح (٧٩) ، فتح الباري ( ١ : ١٧٥ ) من طريق : محمد بن العلاء = ( أبو كريب ) ، عن حماد بن أسامة ، أبو أسامة ، عن بُرَيْد بن عبد الله ، عن أبي بُردّة ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي ﷺ .

وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النّبِيَّ ، ﷺ ، قَالَ : « إِنَّ مَثْلِي وَمَثْلُ مَا بَعَنِي اللَّهُ ، [ تعالى ] بهِ كَمَثَل رَجُل أَتَى قَوْماً (٩) فَقَالَ : يَا قَوم ، إِنِّي رأيتُ الجَيْشَ بِعَيْنَيِّ ، وأَنَا النَّذِيتُ العُرْيَان (٩) ، فالنَّجَاء ، فأطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فأَدْلَجُوا ، فأَنْطَلَقُوا عَلَى مَهْلهم (١١) ، فَنَجَوْا ، وكَذَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ، فأَصْبَحُوا فأَدْلَجُوا ، فَصَبَّحَهُم الجَيْشُ ، فَأَهْلَكَهُمْ واجْتَاحَهُمْ ، فذَلِكَ مَثَلُ مَن أطاعنِي مَكَانَهُم ، فَصَبَّحَهُم الجَيْشُ ، فَأَهْلَكَهُمْ واجْتَاحَهُمْ ، فذَلِكَ مَثَلُ مَن أطاعنِي اللّهَ عِنْ الحقّ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحقّ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحقّ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحقّ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحقّ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحقّ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحقّ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحقّ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَبَ مَا جِئْتُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

وأخرجه مسلم في : ٤٣ - كتاب الفضائل (٥) باب بيان مثل ما بعث النبي ﷺ من الهدى والعلم ،
 الحديث (١٥) ، ص ( ١٧٨٧ ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي عامر الأشعري ، ومحمد بن العلاء ، قالوا : حدثنا أبو أسامة ، عن بُريد . . .

وأخرجه النسائي في العلم (في الكبرى) عن القاسم بن زكريا الكوفي ، عن أبي أسامة : تحفة الأشراف ( ٦ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ) .

(٩) في (ح) و ( هـ ) : قومه . وأثبتُ ما في ( م ) وهو موافق لرواية البخاري .

(١٠) (أنا النذير العُرْيان) = قال العلماء: «أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يـوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيداً منهم ليخبرهم بما دهمهم ، وأكثر ما يفعل هذا طلبعة القوم ورقيبهم » .

(۱۱) في (م): «مهلتهم».

(۱۲) أخرجه البخاري كاملًا بإسناده عن أبي كُريْب ، عن أبي أسامة ، عن بُرَيْد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي ﷺ ، في : ٩٦ ـ كتاب الاعتصام بالسنة ، (٢) بـاب الاقتداء بسننِ رسول الله ﷺ ، فتح الباري (١٣ : ٢٠٠) .

وأخرجه البخاري سوى الفقرة الأخيرة منه ، وبنفس الإسناد في : ٨١ - كتاب الرقاق ، (٢٦) باب الانتهاء عن المعاصى ، فتح الباري (٢١ : ٣١٦ ) .

 رَواهُمَا البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ في الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ .

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيْبِ : طَاهِرُ بْنُ يَحْيَى البيهَقِي بِها(١٣) مِنْ أَصْلِ كِتابِ خالِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِي : الفَصْلُ بْنُ مُحَمِّدٍ البيهَقِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : مَحَمَد بْنَ خَالِدُ بنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيد بن أَبِي هِلال ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : مُحَمّد بْنَ عَلِي بن الحُسَيْن ، وَتَلَا هَذِهِ الآيةَ ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دارِ السَّلامِ ويَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١٤) . فَقَالَ : حَدَّثَنِي جابِرُ بنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ، عَنْدَ رأسي، وَمِيكائِيل عِنْدَ رِجْلَيَّ، يَقُولُ أَحَدُهُما جِبريلَ ، [عليْهِ السّلام ] ( ( ) ، عِنْدَ رأسي، وَمِيكائِيل عِنْدَ رِجْلَيَّ، يَقُولُ أَحَدُهُما لِصَاحِبِه : اضْرِبْ لَهُ مَشَلًا : فَقَالَ : اسْمَعْ ، سَمِعَتْ ، أَذْنَكَ ، واعْقِلْ قلبُكَ ، إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمّتِكَ ، كَمَثَلِ ملِك اتّخذَ داراً ، ثُمَّ بَنَى فيها بَيْتاً ، ثُمَّ جَعَلَ إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمّتِكَ ، كَمَثَلِ ملِك اتّخذَ داراً ، ثُمَّ بَنَى فيها بَيْتاً ، ثُمَّ جَعَلَ إِنِّهَا مَأْدُبَةً ، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولًا يَدْعُوا النَّاسَ إِلَى طَعَامَهم ، مِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرّسُولَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ .

فَ اللَّهُ هُ وَ: المَلِكُ . والدَّارُ : الإِسْلاَمُ ، وَالبَيْتُ : الجَنَّهُ . وأَنتَ يَا مُحَمَّدُ : الرَّسُولُ ، مَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الإِسْلاَمَ ، وَمَنْ دَخَلَ الإِسْلاَمَ دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ دَخَلَ الإِسْلاَمَ دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ دَخَلَ الجَنَّةَ أَكُلَ مِنْهَا ﴾(١٦) .

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِ اللّهِ : مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَبْدِ اللّهِ : مُحَمّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الحَافِظُ ، إِمْلاَءً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْراهِيم بن عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١٣) في (ح) و ( هـ ) : بها ، أي بيهتي ، وفي ( م ) ( ص ) : بنجياباذ .

<sup>(</sup>١٤) الآية الكريمة (٢٥) من سورة يونس .

<sup>(</sup>١٥) ليست في (م) و (ص).

<sup>(</sup>١٦) الحديث في « المستدرك » ( ٢ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ) ، وقال : ﴿ هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » ، وقال الذهبي « صحيح » .

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَــٰارُونَ ، قَالَ : حَـدُثَنَا سَلِيمُ بنُ حَيَّـانَ ؛ قالَ : حَـدُثَنَا سَعِيـدُ بْنُ مِينا ، عَنْ جَابِر بنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :

جَاءَت مَالَاثِكَةُ إلى نَبِي اللَّهِ (١٧) : ﴿ وَهُو نَاثِمٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ ، إِنَّ العَيْنَ نَاثِمَةٌ والقَلْبَ يَقظَانٌ ؛ فَقَالُوا ؛ إِنَّ مَثْلَهُ كَمَّثَلُ رَجُل بَنَى دَاراً ، فَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةٌ » وَبَعَثَ دَاعياً ، مَنْ أَجَابَ الدَّاعِي مَثْلَهُ كَمَّثَل رَجُل بَنَى دَاراً ، فَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةٌ » وَبَعَث دَاعياً ، مَنْ أَجَابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وَأَكُل مِنَ المَأْدُبَةِ ، وَمَنْ لَمْ يُجِب الدَّاعِي لَمْ يَدْخُل الدَّارَ (١٨) وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ المَأْدُبَةِ ، فَقَالُوا ؛ أَوْلُوا لَهُ يَفْقَهُهَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ ؛ إِنَّهُ نَاثِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ ؛ إِنَّ الْعَيْنَ نَاثِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ . قَالُوا ؛ فَالدَّارُ ؛ الجَنَّةُ ، والدَّاعِي ؛ مُحَمِّدُ أَنْ الْعَيْنَ نَاثِمَةً وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ . قَالُوا ؛ فَالدَّارُ ؛ الجَنَّةُ ، والدَّاعِي ؛ مُحَمِّدٌ ، فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَى مُحَمِّداً فَقَدْ عَصَى اللَّه ، ومَنْ عَصَى مُحَمِّداً فَقَدْ عَصَى اللَّه ، ومُحَمِّد فَرْقُ بَيْنَ النَاس .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ في الصَّحِيحِ (١٩) ، عَنْ مُحَمَّد بن عُبَادَةً ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ .

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ ،؛ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ : أَحْمَدُ بنُ مُخْمَدِ بنِ عَبْدُوس ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ سَعِيدٍ ، قَال : حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مالِك ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشْة ، [ رضِيَ اللَّهُ عَنْها ](٢٠) ، أَنَّها قَالَتْ :

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُنُوتِرَ؟ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَيُّ

<sup>(</sup>١٧) في ( هـ ) : د رسول ۽ .

<sup>(</sup>١٨) في (ح) : ﴿ الْجِنَّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٩) في : ٩٦ - كتاب الإعتصام بالسنة ، (٢) باب الإقتداء بسُنَنِ رسول الله ﷺ ، الحديث (١٩) مي (٢٢٨) ، ص (١٣٠ : ٢٤٩) .

<sup>(</sup>۲۰) ليست في (م) و (ص).

تَنَامَانَ وَلَا يَنَامُ قَلبِي .

رَوَاهُ البُّخَـارِيَّ عَنِ القَعْنَبِيِّ . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْبَى بُن يَحْبَى ، عَنْ مَالِكِ (٢١) .

<sup>(</sup>٢١) أخرجه البخاري في : ٣١ - كتاب التراويح ، (١) باب فضل من قام رمضان ، ومسلم في : ٣ - كتاب المسافرين (١٧) باب صلاة الليل ، وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل ، الحديث (١٢٥) ، ومالك في الموطأ في : ٧ - كتاب الليل (٢) باب صلاة النبي ﷺ في الوتر ، حديث (٩) ، ص

وأخرجه أبو داود في التطوع، والترمذي في الصلاة، والنسائي في كتاب الليل، والإمام أحمد في « مسنده » ( ٢ : ٢٦ ، ٧٣ ، ٢٠٤ ) .

# بَـــابُ صِفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، في التَّوْرَاةِ والإنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَسَاثِرِ الكُتُبِ ، وَصِفَةِ أَمَّتِهِ

قَالَ اللّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، فِيمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ كَلَّمَ بِهِ مُوسَى ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ويُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ إِلَا يَتِنَا يُوْ مِنُونَ . الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيِّ اللَّمْيُ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ ويُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ ويُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ اللّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاللّذِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَالْمُ لَا اللّهُ فَلَاكُونَ لَا مَعَمْ أُولِئِكُونَ وَيَقَالِقُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ فَلَهُ وَاللّهُ فَلَاكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَاكُونَ فَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ

وَقَالَ عَزَّ وَجَلً : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ : يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ النَّكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ التَّوراةِ ومُبَشِّراً برسول مِأْتِي مِنْ بَعْدِي آسْمُهُ أَحْمَد ﴾ (٢) .

\* \* \*

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنَ الحُسَيْنِ بِنُ مُحَمِّد بِنِ الفَضْلِ القَطَّانُ ، ببغداد ، قَالَ :

<sup>(</sup>١)الأية الكريمة (١٥٦) من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) الآية الكريمة (٦) من سورة الصف .

أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْل : أَحْمَدُ بنُ مُحَمّد بن زَيَادٍ القَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ نَصْرٍ البَزَّازُ ، دُوسْتُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْج (٣) بنُ النَّعَمَان ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يسَادٍ ، قَالَ : لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَمْرو بن عَنْ هِلَال بن علي ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يسَادٍ ، قَالَ : لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عَمْرو بن العَاص ؛ فقُلْتُ لَهُ : أُخبِرني عَنْ صِفَةٍ رَسُولِ الله ، ﷺ ، في التُّورَاة ؟ فَقَالَ : أَجَل ؛ والله إنَّهُ لموصُوفٌ في التَّورَاة بِبعض صِفَتِهِ في القُرآن (٤) : يأيها النّبيّ إنَّا أَرسَلْنَاكُ شَاهِداً ومُبَشَراً وَنَذِيراً وحِرْزاً للأُميين . أنت عبدي ورسولي ، سَمَّيْتُك : المُتوكِّلُ . لَيْسَ بفظ ولا غَلِيظٍ ، ولا سَخِب (٩) بالأُسُواقِ ، ولا يَدْفَعُ السَّيِّنَةُ المُتوكِّلُ . لَيْسَ بفظ ولا غَلِيظٍ ، ولا سَخِب (٩) بالأُسُواقِ ، ولا يَدْفَعُ السَّيِّنَةُ المَاسُونِ ، ولكن يَعْفُو وَيَغْفِرُ ، ولَن أَقْبِضَه حَتّى أَقِيمَ بِه الملَّة العَوْجاء : أن بَالسَّيْنَةِ ، ولكن يَعْفُو وَيَغْفِرُ ، ولَن أَقْبِضَه حَتّى أَقِيمَ بِه الملَّة العَوْجاء : أن يَقُولُوا : لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنتَحُ بِهِ أَعْيناً عُمْياً ، وآذاناً صُمَّا ، وقُلُوباً عُلْفاً (٢) .

قَـالَ عَطاءُ بنِ يَسَـارٍ: ثُمَّ لَقِيتُ كَعْبَ الأَحْبار (٧) فَسَـأَلَتُهُ ، فَمَـا اخْتَلَفَا في حَـرْف ، إِلاَّ أَنَّ كَعْباً [ يَقُـولُ ] (٨): أَعْيُناً عُمُـوياً ، وأَذاناً صُمُـومي ، وقُلوباً عُلُوفي (٩).

<sup>(</sup>٣) في (هـ) و (ح): شريح، تصحيف، والصحيح شُرَيْج، وهو و شُرَيْج بن النعمان الجوهري»، ثقة، روىٰ عن فليح، وعنه البخاري. له جمة في الميزان (٢: ١١٦)، وتهذيب التهذيب (٣: ٧٥).

 <sup>(</sup>٤) في (ح) و (م) و (ص) : « الفرقان » وأثبت ما وافق رواية البخاري .

<sup>(</sup>٥) في (هـ) و (ح): «صَخِبٍ » وفي البخاري «صخاب » وفي أول الباب من البخاري «كراهية السخب».

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في : ٣٤ كتاب البيوع (٥٠) باب كراهية السُّخَبِ في الأسواق، الحديث (٢١٢٥)، فتح الباري(٤:٣٤)، وفي : ٣٥ ـ كتاب التفسيس تفسيس سمورة الفتح (٣) باب « إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » فتح الباري (٨: ٥٨٥).

<sup>(</sup>٧) في (ح) و (م) و كعب الحبر ، .

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ص).

 <sup>(</sup>٩) في ( ص ) : « أعيناً عموياً ، وقلوباً غلوفاً ، وآذانا صموماً » ، وهذه الفقرة « قال عطاء بن يسار : ثم
 لقيت كعب الأخبار . . ليست في البخاري .

رَوَاهُ البُّخارِيِّ في الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّد بْن سَنَانٍ عَنْ فُلَيْح بنُ سُلَيْمان .

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن : عَلَيُّ بْنُ، أَحْمَد بنُ عَبْدَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحمدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجاء . قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجاء . قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجاء . قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَمْو ، كَانَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الآيةَ التي في القُرْآنَ : ﴿ يَأَيُّهَا النّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ (١٠) . هِيَ في التّورَاةِ : يأيّها النّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ (١٠) . هِيَ في التّورَاةِ : يأيّها النّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ (١٠) . هِيَ في التّورَاةِ : يأيّها النّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشِّراً وَنَذِيراً وحِرْزاً لِللَّمْيِينَ ، أَنتَ عَبْدِي ورَسُولِي ، سَمَّيتُكَ : المُتَوَكِّلُ ، لَسْتَ بِفَظُ وَلَا غَلِيظٍ ولا سَخَابِ بالأسواق ، وَلا يَدْفَعُ السِّيِّة بِالسِّيْةِ ، المُتَوَكِّلُ ، لَسْتَ بِفَظُ وَلاَ غَلِيظٍ ولا سَخَابِ بالأسواق ، وَلا يَدْفَعُ السِّيِّة بِالسِّيْقَةِ ، وَلَكِنْ يَعْفُو ويَصْفَحُ . وَلَنْ نَقْبِضَهُ حَتَّى نُقِيمُ به (١١) المِلَّةَ العَوْجَاءَ حَتَّى يقُولُوا : لا إِلاَ اللّهُ ، فينْفَتِحَ (١٢) بها أَعِينًا عُمْيًا ، وأَذَانًا صُمَّا ، وَقُلُوبًا عُلْفاً .

رَوَاهُ البُخَارِيُّ في الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرَ مَنْسُوبٍ (١٣) عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ العَزِيزِ البن أَبِي سَلْمَةَ . قِيل : هُوَ ابْنُ رَجَاءٍ . وَقِيلَ : هُوَ ابْنُ صَالِحٍ ، والأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ ابنَ رَجَاءٍ . واللهُ أَعْلَم .

<sup>(</sup>١٠) الآية الكريمة (٤٥) من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>١١) في (هـ): «ولكن تعفو وتصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به»، وفي (ح): «ولن يقبضه حتى يقيم به»، وفي الخاري: «ولن يقبضه الله يقيم به» وأثبتُ ما في (م) وهـو موافق لما في (ص). ورواية البخاري: «ولن يقبضه الله حتى ....».

<sup>(</sup>١٢) في (ح) و (هـ): ﴿ فَيَفْتُح ﴾.

<sup>(</sup>١٣) هي رواية البخاري في كتاب التفسير . فتح الباري (٨ : ٥٨٥) ، وعبد الله هذا وقع غير منسوب في بعض الروايات، وفي رواية أبي ذر وابن السكن : « عبد الله بن مسلمة »، وأبو مسعود تردد في عبد الله غير منسوب بين ان يكون « عبد الله بن رجاء » أو « عبد الله بن صالح » كاتب الليث ، وقال أبو علي الجياني : « عندي أنه عبد الله بن صالح »، ورجحه الممزي في تحفة الأشراف (٢ ٣٦٣) ، وقال ابن حجر في النكت الظراف على تحفة الأشراف : « قد وقع في رواية أبي فر ، شيوخه الثلاثة: حدثنا عبد الله بن مسلمة - يعني القعنبي - فانتفى ما قاله أبو مسعود .

قَالِ البُّخَارِيُّ : وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ سَلَّامٍ .

أَخْبَرَنَا (١٤) أَبُو الحُسَيْنِ بنِ الفَضْلِ القَطَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَلُو صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بنُ يَزِيدَ ، عن سَعِيدِ بن أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ هِلاَل بن أَسَامَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ ، عَنْ ابن سَلامٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :

إِنَّا لَنَجِدُ صَفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ، ﷺ : إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشِّراً وَنَذِيراً وحِرْزاً لللهِمِيّينَ . أَنْتَ عَبْدِي ورَسُولِي ، سَمَّيْتُهُ : المُتَوكِّلَ ، ليْسَ بفَظُ ولاَ غَلِيظٍ ، ولا للهُمّابِ فِي الأَسْواقِ ، وَلاَ يجرزىء بالسَّيِّسةَ مِثْلَها ، ولَكَنْ يعْفُوا ويغْفِرُ ](١٥٠ ويَتجاوَزُ . وَلَنْ أَقبضَه حَتّى يقيم (١٦) المِلَّة العَوْجَاء (١٧) بأن يُشهَدَ أَن لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ ، نَفْتَحُ (١٨) بِهِ أَعْيُناً عُمْياً وَأَذَاناً صُمَّا ، وقُلُوباً غُلفاً .

قَالَ عَطَاءُ بِنُ يَسَارٍ : وأَخْبَرَنِي اللَّيْشِيِّ (١٩) : أَنَّهُ سَمَعَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ يقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ سلام (٢٠) .

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ ابنِ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ ابنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثني مُحَمَّدُ بنُ ثابت بن شُرَحْبِيلَ ، عنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَتْ :

<sup>(</sup>١٤) في ( ص ) : « أخبرناه».

<sup>(</sup>١٥) سقطت من (م) و (ص).

<sup>(</sup>١٦) في (م): ﴿ نقيم ».

<sup>(</sup>١٧) في (ح) و ( هـ ) : «المتعوّجة »

<sup>(</sup>١٨) في (ح) و ( هـ ) : ( يفتح ).

<sup>(</sup>١٩) أبو واقد الليثي ، من الصحابة ، مترجم في الإصابة .

<sup>(</sup>۲۰) البداية والنهاية (۲: ٦١).

قُلْتُ لِكَعْبِ الحَبْر: كَيْفَ تَجِدُونَ صِفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ، ﷺ ، في التَّوْرَاةِ ؟ قَلْتُ لِكَعْبِ الحَبْر: كَيْفَ تَجِدُونَ صِفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ، الشَّمَةُ : المُتَوَكِّلُ ، لَيْسَ بِفظٌ وَلاَ عَلِيظٍ وَلاَ سَحَّابٍ بِالأَسْوَاقِ . أُعطِي المَفاتيحَ ليُبَصَّرَ اللَّهُ [ تعالى ] (٢٠) بِهِ أَعيناً عُوراً ، ويُقِيمَ بهِ أَلْسُناً مُعْوَجَّةً حَتَّى يُشْهَدَ أَنِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدُهُ لا شَريكَ لَهُ . يُعِينُ المَظْلُومَ ويَمْنَعَه (٢٢) .

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بنُ الفَضْل [ القطان ](٢٣) قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بنُ جَعْفر ، قال : جَعْفر ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بنُ عُثْمَان ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَنْ عُثْمَان ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إبراهِيمَ : أَبُو إِسْحاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا المُسَيِّبُ بنُ رافع (٢٤) قَالَ :

قَالَ كَعْبُ: قَالَ اللَّهُ، عَزُّ وَجَلَّ، لِمُحَمَّدٍ، وَهَ عَبْدِي المُتَوكِّلُ المُخْتَارُ، لِيْسَ بِفظٌ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ سَخَّابٍ في الأَسْواقِ، ولا يجزى السَّتَة (٢٥) ، ولكِنْ يَعفُو وَيَصْفَح (٢٦) .

حَدِّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ يُونُسِ بن عمرو ، عَنْ العَيْزَار بن حُرَيْثِ ، عَنْ عَائِشَة [ رضِي اللَّهُ عَنْها ](٢٧) .

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، ﷺ ، مَكتُوبٌ في الإِنجِيلِ : لا فظُّ ولا غَلِيظٌ وَلاَ سَخَّابٌ

<sup>(</sup>٢١) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>۲۲) تاریخ ابن عساکر (۱: ۳٤٣).

<sup>(</sup>۲۳) سقطت من (م) و (ص).

<sup>(</sup>٢٤) في (م) و ( ص ) و ( ح ) : « المسيب بن نافع ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢٥) في (م) و (ص) : ﴿ لا يَجْزِي بِالسَّيَّةُ السَّيَّةُ السَّيَّةُ السَّيَّةُ السَّيَّةُ السَّيَّةُ

<sup>(</sup>٢٦) الخبر في طبقات ابن سعد (١: ٣٦٠)، من أوجه أخر .

<sup>(</sup>۲۷) في (م) و ( ص ) بدون « رضى الله عنها ».

#### بِالْأَسْوَاقِ ، وَلاَ يجزىء بِالسَّيِّئَةِ مِثْلُهَا ، بَلْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ (٢٨)

\*\*\*

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بِنُ الفَصْل ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ جَعْفَوِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعَشُوبُ بِنُ سُفْيَان ، قَالَ حَدَّثَنَا فَيْضُ البَجَليُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلامُ بِنُ مِسْكِين ، عَنْ مُقاتِل بِن حَيّانَ ، قَالَ : أُوحَى اللّهُ ، عَزْ وَجَلٌ ، إلى عِيسَى بِنِ مَرْيَم : جِدَّ فِي أُمْرِي وَلاَ تَهْزِل ، واسْمَعْ وأَطْع بَا ابْنَ الطَّاهِرِ البِكُر البَّتُنول : إنّي خَلَقْتُك مِن غَيْرِ فَحْل فَجَعَلْتُكَ آيةً للعَالَمِين ، فَإِيّايَ فَاعْبُد ، وعَلَيْ فَتَوكُلْ . فَشَرُ لأهل سُورَانَ بِالشَّرْيَائِيةِ ، بَلَغْ مَنْ بَيْنَ يَدَيْكَ : أَنِي أَنَا اللّهُ الحَيُّ القَيُّومُ السَّدِي لا أَزُولُ . صَدَّقُ وا النّبِي الأُمِّي العَرَبِيُّ صَاحِبَ الجَمَل والمِدَرَعَة والمَعْمَامَةِ ، وَهِيَ التَّهِ المُرَاقِةِ وهِيَ القَضِيبُ . الجَعْدُ الرَّأْس ، والعَمَامَة ، وَهِي التَّهُ بُلُ اللّهُ الحَيْ الأَمْي العَرَبِيُّ مِسَاحِبَ الجَمَل والمِدَوق المَالِي اللّهُ الحَيْ المُحْمَل والمِدَوق العَمَامَة ، وَهِي القَضِيبُ . الجَعْدُ الرَّأْس ، والعَمَامَة ، وَهِي التَعْفِيبُ . الأَغْنَى الأَنْفِ ، الوَاضِحُ الجَبِين . الكَثُ اللّهُ المَعْيَةِ ، عَرَقُه في الطَّذُنَ اللَّهُ لُو ، ربحُ المِسْكِ يَنْفَحُ مِنْهُ ، كَأَنَّ عُنْقَهُ إِسِرِيقُ فِضَة ، وكَأَنُ اللّهُ اللهُ وَ ، ربحُ المِسْكِ يَنْفَحُ مِنْهُ ، كَأَنَّ عُنْقَهُ إِسِرِيقُ فِضَة ، وكَأَنُ اللّهُ اللهُ والعَدِي كَالتَّهُ اللهُ والعَمْ مَا المَّهُ اللهُ المَالِمُ عَلَى صَدْرِهِ وَلاَ عَلَى بَطْنِه شَعَرَاتُ (٣٣) مِن لَبَيْهِ إِلَى سُرَّتِهِ تَجْرِي كَالقَضِيبِ ، فَو إِذَا مشى كَأَنَّمَا يَتَقَلَّعُ مِن الصَّحْر ، ويَنْحَدِرُ في صَبَعٍ ، دُو النَّاسُ القَلْلِ (٣٣) .

<sup>(</sup>٢٨) الحديث مضى في البخاري ، بهذا المعنى ، وأورده ابن كثير في « البداية والنهاية » (٦ : ٦١).

<sup>(</sup>٢٩) في ( هـ ) و ( ح ) : ( المفروق ).

<sup>(</sup>۳۱) في (م) و (ص) : ١ شُعَيْرات ،

<sup>(</sup>٣١) أورده ابن عساكر في تاريخه . المختصر (١ : ٣٤٤).

وكَأَنَّهُ أَرادَ الذُّكورَ من صُلْبِهِ .

أَخْبَرَنَا أَبُو ذُرِّ بِنُ أَبِي الحُسَيْنِ بِن أَبِي القاسم المذكِّرُ ، وأَبُو الحسَن : عَلَي ابن محمد المقرِيءُ ، قَالاً : أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بِنُ إسحاق الإسفرايني (٣٦) قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِن أَحمدَ بِن البَراءِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ المِنْعِم بِنُ إدريسَ ، عَنْ أبيهِ ، قَالَ : وَذَكَرَ « وَهبُ بِنُ مُنَهِ » أَنَّ اللَّه ، عَزَّ وَجَلَّ ، لمَّا قَرَّبَ موسَى نَجِيًا ، قَالَ : رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي التوْرَاة أُمَّةً : خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ ، يَأْمُرُونَ عَلَا المَعْرُوفِ ، ويَنْهُونَ عن المُنكِرِ ، ويُؤمِنُونَ بالله ، فاجْعَلْهم أُمَّتي . قَالَ : يَلكَ أُمَّة أُحمدَ . قَالَ : رَبّ ، إِنِّي أَجدُ فِي التَّوْرَاةِ أُمَّةً هم الآخرونَ مِنَ الأَمم ، السّابِقُونَ يوْمَ القِيَامَةِ ، فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتي . قَالَ : يَلكَ أُمّةً مُحمّدٍ .

قَالَ : رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أُمَّةً أَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُورهم يقرأونها وَكَانَ مِنْ قَبْلَهُمْ يَصَدُورهم يقرأونها وَكَانَ مِنْ قَبْلَهُمْ يقرأون كُتُبَهُمْ نَظَراً وَلا يَحفَظُونَها ، فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي . قَالَ : تِلْكَ أُمَّة أَحمد . قَالَ رَبّ ، إِنِّي أَجِدُ فِي التَّورَاةِ أُنَّةً يُوْمِنُونَ بِالكِتَابِ الأَوَّلِ والآخر ، ويُقَاتِلُوا الأَعْوَر الكَذَّابَ ، فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي . وَيُقَاتِلُوا الأَعْوَر الكَذَّابَ ، فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي . قَالَ : تِلْكَ أُمَّة مُحَمّد .

قَالَ : رَبِّ ، إِنِي أَجِدُ فِي التورَاةِ أُمَّة يَأْكُلُونَ صَدَقَاتِهِمْ فِي بُطُونِهِم ، وَكَانَ مَنْ قَبْلَهُم إِذَا الْخُرَجَ صَدَقَتَهُ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهَا ناراً فَأَكَلَتْهَا ، فَإِنْ فَمْ تُقْبَلُ لَمْ تَقْرَبُهَا النَّارُ ، فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي . قَالَ: تلك أُمَّة أُحمد .

قَالَ: رَبِّ، إِنِّي أَجِد في التَّوْرَاةِ أُمَّةً إِذَا هَمَّ أَحَدُهُم بِسَيِّنَةٍ لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ مَ يُحَمَّلُهَا عَلَيْهِ مَيْتَةً وَاجِدةً وإِذَا هَمَّ أَحَدهم بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ صَيِّنَةً وَاجِدةً وإِذَا هَمَّ أَحَدهم بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرَ حَسَنَات إلى مائة ضِعْفٍ (٣٣) و كُتِبَتْ لَهُ عَشْرَ حَسَنَات إلى مائة ضِعْفٍ (٣٣) و

<sup>(</sup>٣٢) في (م): « الحسن بن محمد بن إسحق الاسفرايني ». وفي (ص): « الحسن بن محمد بن إسحق الاسفرايني »، محرفاً .

<sup>(</sup>٣٣) في (م): وعشر حسناتٍ أمثالها إلى سبعمائة ضعف ٤٠.

فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي . قَالَ : تِلْكَ أُمَّةُ أُحمد .

قَالَ : رَبِّ ، إِنِّي أَجِدُ في التَّورَاةِ أُمَّةً هُمُ المُسْتَجِيبُونَ والمُسْتَجَابُ لَهُمْ ، فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي . قَالَ : تِلْكَ أُمَّة(٣٤) أُحمد .

\* \* \*

قَالَ: وذَكَرَ « وَهْبُ بنُ مُنَّهُ » في قِصَّةِ داوُدَ النّبِيّ ، ﷺ ، وَمَا أُوحِيَ إليهِ في الزَّبُور: يَا داوُدَ، إِنَّهُ سَيَاتِي مِنْ بَعْدِكَ نَبِيٍّ يُسَمَّى: أَحمد ومحمداً ، صَادِقاً سَيّداً ، لا أَغْضَبْ عَلَيْهِ أَبْداً ، وَلا يُغْضِبنِي أَبْداً ، وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ قَبْلِ أَنْ يَعْصِينِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِهِ وَمَا تَأْخُرَ وأُمّتُهُ مَرْحُومَةً ، أَعطيتُهم مِنَ النّوافِل مِثْلَ مَا أَعْطَيْتُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِهِ وَمَا تَأْخُر وأُمّتُهُ مَرْحُومَةً ، أَعطيتُهم مِنَ النّوافِل مِثْلَ مَا أَعْطَيْتُ الأنبِياءَ ، وافْتَرَضْتُ عَلَيْهِمْ الفَرَائِضَ التي افترَضْتُ عَلَى الأنبِياءِ والرُّسُل ، حَتَّى الأنبِياءِ ، وذَلِكَ أَنِّي آفْتَرَضْتُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَطَهَّرُوا لِي لِكُلِّ صَلاَةٍ ، كَمَا افْتَرَضْتُ عَلَى الأَنبِياءِ قَبْلَهُمْ ، وأَمَرْتُهُمْ بالغُسْل مِنَ يَتَطَهَّرُوا لِي لِكُلِّ صَلاةٍ ، كَمَا افْتَرَضْتُ عَلَى الأَنبِياءِ قَبْلَهُمْ ، وأَمَرْتُهُمْ بالغُسْل مِنَ الجَنَابَةِ كَمَا أَمَرْتُ الأَنبِياءَ قَبْلَهُمْ ، وأَمَرْتُهُمْ بالخَسِاءَ قَبْلَهُمْ ، وأَمَرْتُهُمْ بالجَهَادِ كَمَا أَمْرَتُ الرَّسِاءَ قَبْلَهُمْ . وأَمَرْتَهُمْ بالجَهَادِ كَمَا أَمْرَتُ الرَّسُل قَبْلَهُمْ . وأَمَرْتَهُمْ بالجِهَادِ كَمَا أَمْرَتُ الرَّسُل قَبْلَهُمْ .

يَا دَاوُدُ ، فإني (٣٠) فَضَّلْتُ مُحَمَّداً وأُمَّتَهُ عَلَى الأَمَمِ كُلِّها : أَعْطَيْتُهم ستّة خِصَالٍ لَمْ أَعْطِهَا غَيْرَهُم مِنَ الأَمَمِ : لاَ أَوْ اخِلُهم بالخطا والنِسْيَان ، وكُلِّ ذنبٍ خِصَالٍ لَمْ أَعْطِهَا غَيْرَهُم مِنَ الأَمَمِ : لاَ أَوْ اخِلُهم بالخطا والنِسْيَان ، وكُلِّ ذنبٍ رَكِبُوهُ عَلَى [ غير ] (٣٦٠) عَمْدٍ إذا اسْتَغفَرُوني مِنهُ غفَرْتُهُ لهُم ، وَمَا قَدَّمُوا لاَخِرتهم مِن شيْءٍ طيّبَةً به أَنفُسهم عَجَّلْتُهُ لهُمْ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ، وَلَهُمْ في المَدْخُور عِندِي أَضْعافاً مُضَاعَفة ، وَلَهُمْ في المَدْخُور عِندِي أَضْعافاً مُضَاعَفة وأَفضل مِنْ ذلك ، وأَعطَنْتُهُمْ ، عَلَى المَصَاثِبِ في البّلايَا إِذَا صَبَرُوا وَقَالُوا : إِنَّا لِلّهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ـ الصَّلَاة وَالرَّحْمَة والهُدَى إلى جَنَّاتِ

<sup>(</sup>٣٤) أورده ابن كثير في « البداية والنهاية » (٦ : ٦٢) عن المصنَّف .

<sup>(</sup>٣٥) في ( م ) : « بأني ».

<sup>(</sup>٣٦) « غير » سقطت من ( م ).

النَّعِيم . فَإِنْ دَعَوْنِي اسْتَجَبْتُ لَهُم ، فإمَّا أَن يَرَوْهُ عَاجِلًا ، وإمَّا أَن أَصْرِفَ عَنْهُمْ شُوءًا ، وإمَّا أَنْ أَدْخَرَهُ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ .

يَا دَاوُدُ ، مَنْ لَقِينِي مِن أُمَّةِ مُحَمَّدِ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَهُ إِلاَّ أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي صَادِقاً بِهَا فَهُو مَعِي فِي جَنَّتِي وَكَرَامَتِي . ومَنْ لَقِينِي وَقَدْ كَذَّبَ مُحَمَّداً ، وَكَذَّبَ بِمَا جَاءَ بِهِ ، وَاسْتَهُزَأَ بِكِتَابِي صَبَّبْتُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ العَذَابَ صَبّا ، وضَرَبَتْ وَكَذَّبَ بِمَا جَاءَ بِهِ ، وَاسْتَهُزَأَ بِكِتَابِي صَبَّبْتُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ العَذَابَ صَبّا ، وضَرَبَتْ المَلاَئِكَةُ وَجْهَهُ وَدُبُرَهُ عِنْدَ مَنْشَرِهِ مِنْ قَبْرِهِ ، ثُمَّ أَدْخِلُهُ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (٣٧ ) . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله الحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الفقيهُ ، حَدَّثَنَا (٣٧ ) النَّابِي بَنُ مُكْرَم الفَّبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الفقيهُ ، حَدَّثَنَا (٣٧ ) المَّسِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بِنُ مُكْرَم الفَّبِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا المَّسِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا المَّسِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله المَالِي المُعْرِهِ بنُ المَيْشَمُ بن قَطَن بْن كَعْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَزَةُ الزَّيَّات ، عَنْ أَبُو قَطْن : عَمْرُو بنُ الهَيْثُم بن قَطْن بْن كَعْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَات ، عَنْ السَيْمَانَ الأَعْمَش، عَنْ عَلي بن مُدْرِك ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : ( وَمَا لَيْنَا بَعْمَش ، عَنْ عَلي بن مُدْرِك ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : ( وَمَا كُنْ تَسْأَلُونِي (٤٠٤) . أَنْ تَسْأَلُونِي (٤٠٤) .

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّد بن يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي فَقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي خَلْدَة : خَالِد بن دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ (١٤) قَالَ : لَمَّا الْنَتَحْنَا (تُسُورُ ) قَالَ : كَمَّا الْنَتَحْنَا (تُسُورُ ) وَجَدْنَا في بَيْتِ مَالٍ « اللهُ رُمُزَان » سَبريراً عَلَيْهِ رَجُلُ مَيْتُ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مُصْحَفٌ لَهُ ، فَأَخَذْنَا المُصْحَفَ ، فحَمَلنَاهُ إلى عُمَر بنِ الخَطَّابِ ، [ رضِي الله الله عُمَر بنِ الخَطَّابِ ، [ رضِي الله

<sup>(</sup>٣٧) نقله ابن كثير في البداية والنهاية (٦: ٦٢) عن المصنف .

<sup>(</sup>٣٨) في (م): «قال حدثنا»، وكذا الأولى.

<sup>(</sup>٣٩) الآية الكريمة (٤٦) من سورة القصص .

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه الحاكم في « المستدرك» (٢: ٢٠٨) ، وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ».

<sup>(</sup>٤١) أبو العالية الرياحي = رفيع بن مهران من كبار التابعين ، مترجم في التهذيب (٣ : ٢٨٤).

عَنْهُ ] (١٤) ، فذعا لَهُ كَعْباً فَنسَخَهُ بِالعَربِيَّةِ ، أَنَا أَوَّلُ رَجُلِ مِن العَربِ ، فَرأَهُ ، فَرَأَتُهُ مِثْلَ ما أَقْرَأُ القُرْآنَ هَذَا . فقُلْتُ لأبي العَالِيَةِ : مَا كَانَ فِيهِ ؟ فَقَالَ : سِيرَتَكُمْ ، وأَمُورُكُم ، ودِينُكُمْ ، ولُحُون كَلامِكُمْ ، وَمَا هُو كَائِنٌ بَعْدُ . قُلْتُ : فَمَا صَنَعْتُمْ بِالرَّجُلِ ؟ قَالَ حَفَرْنَا بِالنَّهَارِ ثَلاَثَةَ عَشْرَ قَبْراً مُتَفَرِّقةً ، فَلَمَّا كَانَ فِي الليل (٤٠) دَفَنَاهُ وسَوَّيْنَا القُبُورِ كُلُها ، لِنُعَمِّيه عَلَى النَّاسِ لا يَنْبِشُونَهُ ، فقُلْتُ (٤٠) الليل (٤٠) دَفَنَاهُ وسَوِّيْنَا القُبُورِ كُلُها ، لِنُعَمِّيه عَلَى النَّاسِ لا يَنْبِشُونَهُ ، فقُلْتُ (٤٠) وَمَا تُرجُونُ مِنْهُ ؟ قَالَ : كَانَتِ السَّماءُ إِذَا حُبِسَتْ عَلَيْهِم برَّزُوا بِسَرِيرِه فَيُمْطَرُونَ . قُلْتُ القَبُورِ كُلُها : رَجُلُّ يُقَالُ لَهُ : دَانِيَالَ فَقُلْتُ (٤٠) مُذْ كَمْ قَلْتُ : مَنْ كُنْتُم تَظُنُونَ الرَّجُلَ ؟ قَالَ : رَجُلُّ يُقَالُ لَهُ : دَانِيَالَ فَقُلْتُ (٤٠) مُذْ كَمْ وَجَدتُموهُ مَاتَ ؟ قَالَ : مُذْ ثَلَاثُمائةَ سَنَةٍ . فَقَلْت (٤٠) : ما كَانَ تَغَيِّر شيئًا ؟ قَالَ : وَجَدتُموهُ مَاتَ ؟ قَالَ : مُذْ ثَلَاثُمائةَ سَنَةٍ . فَقَلْت (٤٠) : ما كَانَ تَغَيِّر شيئًا ؟ قَالَ : لا بُنْ لُحُومَ الأَنبِياءِ لاَ تُبْلِيهَا الأَرضُ ، وَلاَ تَأْكُلُها السِّبَاع . السِّبَاع .

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله : مُحَمَّدُ الحافِظُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاس : مُحَمَّد بن يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سعد بنُ عَبْدِ الحَمِيدِ بن جَعْفَرِ الأَنصَارِيِّ (٤٧) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحَمَن بنُ أَبِي الرَّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمن بن الحارثِ بن عَبْدِ اللَّهِ بن عَيَّاش بن أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيِّ ، عَنْ عُمَرَ الرَّحْمن بن الحارثِ بن عَبْدِ اللَّهِ بن عَيَّاش بن أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ابن الحَكَم بن رَافِع بن سِنانٍ وهُو عَمَّ عَبْد الحَمِيد بن جَعْفَرٍ - قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ عُمومَتي وآبائي : أَنَّهم كَانَتْ عندهم وَرَقَةً يَتَوَارَثُونَها في الجَاهِلِيَّة ، حَتَّى جاءَ عُمومَتي وآبائي : أَنَّهم كَانَتْ عندهم وَرَقَةً يَتَوَارَثُونَها في الجَاهِلِيَّة ، حَتَّى جاءَ

<sup>(</sup>٤٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤٣) في (م): « بالليل ».

<sup>(</sup>٤٤) في (م) ( يَرْجُونَ ، .

<sup>(</sup>٥٤) في ( هـ ) و ( ح ) : و فقال ۽ .

<sup>(</sup>٤٦) في (م) : اقلت ١.

<sup>(</sup>٤٧) في (ح) و ( هـ ) : سعيد ، وهو تحريف ، وهو سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري ، قال ابن حبان : « كان ممن فحش خطؤه فلا يحتج به ». الميزان (٢ : ١٢٤).

الله ـ تعالى ـ بالإسلام وهِي عِنْدَهُم ، فَلمّا قَدِمُ النّبِيُّ ، ﷺ ، الصّدِينَة ، ذَكَرُوا لَهُ وَأَتُوهُ بِهَا مَكْتُوبٌ فِيهَا : اسْمُ اللهِ ، وقولُهُ الحق ، وَقَوْلُ الظَّالمِينَ في تَبَابٍ . هَذَا الذَّكُرُ لاَمّةٍ تَأْتِي في آخر الزَّمَانِ يُسْبِلُونَ أَطْرَافَهُم ، وَيَأْتِزِرُونَ عَلَى أَوْسَاطُهم ويَخُوضُون البُّحُورَ إلى أَعْدَاثِهِمْ ، فيهِم صَلاة لوْ كَانَتْ في قَوم نُوحٍ مَا أَهْلِكُوا بِالطّوفَان ، وَفِي عَادٍ ما أَهْلِكُوا بِالرّبِح ، وفي تَمُود ما أَهلِكُوا بِالصّيْحَةِ . بِسُمِ الله ، وقولُهُ الحَقُ ، وَقَوْلُ الظَّالمِينَ في تَبَابٍ .

كَأَنَّهُ اسْتَقْبَلَ قِصَّةً أُخرى . قال : فَعَجِبَ رَسُولُ الله ، ﷺ، لَمَّا قُرِثَتْ عَلَيْهِ لِمَا فِيها(٤٨) .

(٤٨) حديث مرسل ، وهو منكر . قاله ابو حاتم الرازي « علل الحديث » (٢ : ٢٠١).

## بَــابُ مَا وُجِدَ مِنْ صُورَة نَبِيّنَا مُحَمّدٍ ﷺ ، مَقْرُونَةً بِصُورَةٍ الأُنْبِيَاءِ قَبْلَهُ بِالشّامِ

أَخْبَرُنَا الشَّيْخُ أَبُو الفَتْح [ رحمهُ اللّهُ ](١) ، من أَصْلِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢)عَبْدُ الرَّحْمن بنُ أَبِي شُرَيح الهَرَوي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بنْ مُحَمَّدِ بنِ صَاعدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بنُ شبيبٍ : أَبُو سَعِيدُ الرَّبَعيُّ ، [ قال : ](٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابنُ عُمَر بن سَعِيد بن مُحَمَّد بن جُبَيْر بن مُطْعِم ، قَالَ : حَدَّثَيْنِي أَمْ عُثْمَانَ بِنْتُ ابنُ عُمْر بن سَعِيد بن مُحَمِّد بن جُبَيْر بن مُطْعِم ، قَالَ : حَدَّثَيْنِي أَمْ عُثْمَانَ بِنْتُ سَعِيد بن مُحَمِّد بن جُبَيْر بن مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهَا سَعِيد بن مُحَمِّد بنُ جُبَيْر ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي جُبَيْر بنَ مُطْعِم ، يَقُولُ :

لمَّا بَعَثَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - نَبِيَّهُ، ﷺ ، وَظَهَرَ أَمْرُهُ بِمَكَّة خَرَجْتُ إِلَى الشَّام ، فلمَّا كُنْتُ بَبُصْرَى أَتَّنِي جَماعَة مِنَ النَّصَارَى ، فَقَالُوا لِي : أَمِنَ الحَرَمِ الشَّام ، فلمًا كُنْتُ بَبُصْرَى أَتَّنِي جَماعَة مِنَ النَّصَارَى ، فَقَالُوا لِي : أَمِنَ الحَرَمِ أَنتَ ؟ قلتُ : نَعَمْ . قَالُوا : أَفَتَعْرِفُ هَذَا الَّذِي تَنَبَّأُ ( ) فيكُم ؟ قلتُ : نَعَمْ . قَالُ : فأَخَذُوا بيدي فأَدْخَلُونِي دَيْراً لهُم فيه تماثيلُ وصُورٌ ، فَقَالُوا لِي : انظُرْ هَلْ قَالَ : فأَخَذُوا بيدي فأَدْخَلُونِي دَيْراً لهُم فيه تماثيلُ وصُورٌ ، فَقَالُوا لِي : انظُرْ هَلْ تَرَى صُورَة هَذَا النَّبِيّ الذي بُعِثَ فيكُم ؟ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَر صُورَتَهُ . قُلْتُ : لا أَرَى

(١) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿ أَخْبُرُنَا ﴾.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ص) و (م).

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ص) رسمت : تنبَّى .

صُورَتَهُ . فأدخَلُونِي دَيْراً أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْرِ ، وَإِذَا فِيهِ تَمَاثِيلُ وَصُورٌ أَكثر مِمَّا فِي الدَّيْرِ ، فَقَالُوا لِي : انظُرْ هَل ترى من صورتِهِ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بَصِفَةِ رَسُولِ الله ، ﷺ ، وصُورَتِهِ ، وأَذَا أَنَا بِصِفَةِ أَبِي بكرٍ وصُورَتِهِ وهُوَ آخِذُ بِعَقِبِ رَسُولِ الله ، ﷺ . وقالُوا لي : هَلْ تَرَى صِفَتَه ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالُوا : أَهُوَ هَذَا ؟ الله ، ﷺ . قَالُوا : اللهم نَعَمْ ، أَشهَدُ أَنَّهُ هُوَ . قَالُوا : أَتَعرفُ هَذَا اللهم أَنعَمْ ، أَشهَدُ أَنَّهُ هُوَ . قَالُوا : أَتَعرفُ هَذَا الدِي أَخَذَ بِعَقِبِه ؟ قُلتُ : نَعَمْ . قالُوا : نَشْهَدُ أَنَّهُ هُوَ . قَالُوا : أَتَعرفُ هَذَا الخَلِيفَةُ مِن بَعْدِهِ .

وَرَواهُ الْبُخارِيُّ فِي التَّارِيخِ<sup>(٥)</sup> ، عَنْ مُحَمَّدٍ غَيْرِ مَنْسُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّد بن عُمَر هَذَا بإِسْنَادِهِ هَذَا ، عَنْ جُبَيْر بن مُطعم ، قَالَ :

خَرَجْتُ تَاجِراً إِلَى الشَّام، فَلَقَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الكِتـابِ، فَقَالَ: هَـلْ عِنْدَكُمْ رَجُلٌ يَتَنَبَّأَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ فجاءَ رَجُلٌ مِن أَهـلِ الكِتـابِ، فَقَـال: فيما أَتيتم ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَأَدْخَلَنِي مَنْزِلًا لَهُ، فَإِذَا فيهِ صُورٌ فرأَيتُ النبيِّ، ﷺ، قَالَ: هُوَ هَذا ؟ قلتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنّهُ لم يكُنْ نَبِيٍّ إِلّا كانَ بعْدَهُ نَبِيٍّ إِلّا هَذَا النبِيُّ (٢).

أَخْبَرْنَاهُ أَبُو بِكُرِ الفارسيُّ قَالَ أَخْبَرَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد بِنُ فَارِس ، قَـالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ إِسمَاعِيلِ البُخَارِيِّ قَـالَ : حَدَّثَنِي مُحَمِّدُ بِنُ إِسمَاعِيلِ البُخَارِيِّ قَـالَ : حَدَّثَنِي مُحَمِّدُ بِنُ عُمَر . فَذَكَرَهُ .

\*\*\*

وَفِي كِتَابِي عَنْ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظِ ، وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِي بِهِ إِجَـازَةً : أَن أَبَا مُحَمِّدٍ: عَبْدَ اللَّهِ بِنَ إِسحاقَ البّغَويَّ أَخبَرَهُمْ، قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيمُ بنُ الهَيْثَم

<sup>(</sup>٥) و التاريخ الكبير ۽ (١: ١: ١٧٩).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٣ : ٩٦٨)،

الْبَلَدِيُّ ، قَالَ : حدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُسلم بن إدريس، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ بنُ إدريس ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بن مُسْلِم ، عن أبي أَمَامَة البَاهِلِيِّ ، عن هشام بن العَاص الْأُمَوِيِّ ، قَالَ :

بُبِشْتُ أَنَا وَرَجُلَّ آخِرُ مِن قُرَيشِ إلى [ هِرَقْل ] (() صَاحِبِ الرُّوم نَدعُوهُ إلَى الإسلام ، فَخَرَجْنَا حَتَى قَدِمْنَا الغُوطَة - يَمْنِي دِمَشَق - فَنَزَلْنَا على جَبَلَة بن الأَيْهَم (() الغَسَّاني ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَإِذَا هُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا بِرَسُولِ الْكَيْنَا إلى الملك ، فَإِنْ أَذِنَ لَنَا كَلَّمُ وَ اللَّهِ لاَ نُكَلِّمُ رَسُولاً ، إِنّما بُوثِنَا إلى الملك ، فإنْ أَذِنَ لَنَا كَلَّمْنَاهُ ، وَإِلاَّ لَمْ نُكلِّم الرُّسُولَ ، فَرَجَعَ إليهِ الرسُولُ فَأَخبَرَهُ بِذَلِكَ . قَالَ : لَنَا كَلَّمْنَاهُ ، وإلا لَمْ نُكلِّم الرُّسُولَ ، فَرَجَعَ إليهِ الرسُولُ فَأَخبَرَهُ بِذَلِكَ . قَالَ : فَالَ : فَالَ نَا كَلَّمُ الرَّسُولَ ، فَوَمُ التي عليك ؟ فقالَ : لَبَسْتُها وَحَلَفْتُ أَنْ لا يَشِابُ سَوادٍ ، فَقَالَ لَهُ هَشَام : مَا هذه التي عليك؟ فقالَ : لَبَسْتُها وَحَلَفْتُ أَنْ لا أَنزَعَها حَتَى أَخرِجَكُمْ مِنَ الشام . قُلْنَا : ومَجْلسك هَذَا فَواللّهِ لِنَا حُلَقْتُ أَنْ لا أَنزَعَها حَتَى أُخرَجَكُمْ مِنَ الشام . قُلْنَا : ومَجْلسك هَذَا فَواللّهِ لِنَا حُذَلُتُ مَنْكَ أَنْ المَلِكِ الأَعظِم ، إِنْ شاء اللهُ [ تعالى ] ((١) . أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ نَبِينًا ، مَوْمُ يَصُومُونَ بالنّهارِ ، ويُفطرُونَ باللّيل . فَكَيْفَ صَوْمُكُمْ ؟ فَأَخْبُرْنَاهُ ، فَمَلًا وَجُههُ سَواداً ، فَقَالَ : قُومُوا . وبَعَثَ مَعَنَا رَسُولًا إلَى صَوْمُكُمْ هَوْمُ المَلِك ، فَالْ يَسْتُمْ حَمَلْنَاكُمْ عَلَى بَرَاذِينَ وبِغَالَ ، واللّهِ لا نَدْخُلُ عَلَى المَلِك ، فَالْ شُتُمْ حَمَلْنَاكُمْ عَلَى بَرَاذِينَ وبِغَالَ ، وَالِيلِنَا مُعَلِي المَلِك : إِنَّهُمْ يَأَبُونَ . فَذَخُلنا عَلَى وَالْمُ لَلْ مُتَلَّدُ مِنْ الْمَدِينَةُ قَلْ المَلِكِ : إِنْهُمْ يَأُبُونَ . فَذَخُلنا عَلَى وَالْمُلِك ، وَاللّه لا نَدْخُل الْمَلِك ، واللّه لا نَذْخُلُ الْمَلِك ، وَلَمُ المَلْك ، وَلَوْ المُؤَلِق الْمَلِك ، واللّه مَنْ المَدِينَ وبِغَلْل ، فَالْمُنْ المَلْك ، واللّه مَنْ المَدِينَ وبِغَلْ الْمَلِك ، واللّه المَلْون . فَلَا مَالله المَلْك ، والله المَلْك ، المُ

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ( ص ) و ( م ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : الأيم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (م).

<sup>(</sup>۱۰)ليست في (م).

<sup>(</sup>١١) ليست في (م).

إِلِينًا ، فَقُلْنَا : لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرُ ، واللَّهُ يَعْلَمُ لَقَـدْ تَنَفَّضَتِ الغُرْفَةُ حتَّى صَارَتْ كَأَنُّهَا عِذْقٌ تُصَفَّقُهُ الرِّياحُ . فأرسَلَ إِلَيْنا : لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَجْهَـرُوا عَلَيْنا بِدِينِكُمْ . وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنِ ادْخُلُوا . فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُـوَ عَلَى فِـراشِ لَـهُ، وَعِنْـدَهُ بَطَارِقَتُهُ مِنَ الرُّومِ ، وكُلُّ شيءٍ في مَجْلِسِهِ أَحْمَرُ ، وَمَا حَوْلَهُ حُمْرَةٌ ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ مِنَ الحُمْرَةِ . فَذَنُوا مِنْهُ فَضَحِكَ ، وَقَالَ : مَا كَانَ عَلَيْكُمْ لَـوْ حَبَّيْتُمُونِي بِتَحِيُّتُكُمْ فِيمَا بِينكم ، فَإِذَا عِنْدَهُ ، رَجُلٌ فَصِيحٌ بِالعَربِيَّةِ ، كَثِيرُ الكَلَام . فقُلْنَا : إِنَّ تَحِيُّتَنَّا فِيما بَيْنَنَا لَا تَحِلُّ لَكَ ، وتَحِيَّتُكَ الَّتِي تُحَيًّا بِهَا لَا يَحِلُّ لَنَا أَن نُحَيِّنُكَ بِهَا . قَالَ : كَيْفَ تَحِيُّتُكُمْ فِيما بَيْنَكُمْ ؟ فَقُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكَ. قَالَ: فَكَيْفَ تُحَيُّونَ مَلِكَكُمْ ؟ قُلْنَا: بِهَا. قَالَ: وَكَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ ؟ قُلْنَا: بِهَا. قَالَ: فَمَا أَعْظُمُ كَلَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : لَا إِلَهَ إِلَّا الله والله أَكْبَرُ . فَلمَّا تَكَلَّمْنَا بِهَا قَـالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ تنقّضَتُ الغُـرفَةُ حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِا . قَالَ : فَهَذِهِ الكَلِمَةُ الَّتِي قُلْتُمُوهَا حَيْثُ تَنَفَّضَتِ الغُرْفَةُ كُلَّمَا قُلْتُمُوهَا فِي بِيُوتِكُمْ تُنَفِّضُ بُيُوتُكُمْ عَلَيْكُمْ ؟ قُلْنَا : لا ، مَا رَأَيْنَاهَا فَعَلَتْ هَـذَا قَطُّ إِلَّا عِنْدَكَ . قَالَ : لَوَدِدْتُ أَنَّكُمْ كُلُّما قُلْتُمْ تَنَفّضَ كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْكُمْ ، وأني خَرَجْتُ من نصْفِ مُلكِي، قُلْنا ، لِمَ ؟ قَالَ : لأَنَّهُ كَانَ أَيْسَرَ لِشأَنْهَا وأَجْدَرَ أَن لا يَكُونَ مِنْ أَمْرِ النُّبُوَّةِ وَأَنْ يَكُونَ مِن حِيلِ النَّاسِ . ثم سَأَلْنَا عَمَّا أَرَادَ ، فَأَخْبَرُنَـاهُ . ثُمْ قَالَ : كَيْفَ صَلاتُكُمْ وصَوْمُكُم ؟ فَأَخْبَرنَاهُ . فَقَالَ : قُومُوا . فَقُمْنَا ، فَأَمَرَ لَنَا بِمَنْزل حَسَنِ وَنُزُلٍ كَثِيرٍ ، فَأَقَمْنَا ثَلَاثاً ، فَأَرْسَلَ إِلينَا لَيْلًا ، فَـدَخَلْنَا عَلَيِهِ فَاسْتَعَـادَ قَوْلُنَـا فَأَعَدْنَاهُ ، ثُمَّ دَعَا بِشِيءٍ كَهَيقَةِ الرَّبْعَةِ العَظِيمةِ مُذَهِّبةً فيها بيُوتٌ صِغَارٌ عَلَيْهَا أَبْـوابٌ، فَفَتَح بيْتـاً وقُفْلًا ، واسْتَخْـرَجَ حَرِيـرَة سَوْدَاءَ فَنَشـرَهَا ، فَـإِذَا فيها صُــورَةٌ حَمْرَاءُ، وإِذَا فيهَا رَجُلٌ ضَخْمُ العَيْنَيْنِ ، عظِيمُ الْأَلْيَتَيْنِ ، لَمْ أَرَ مِثْلَ طُول ِ عُنُقِهِ، وَإِذَا لَيْسَتْ لَهُ لِحْيَةً ، وَإِذَا لَهُ ضَفِيرَتَانَ ، أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ . قَالَ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ قُلْنَا: لَا قَالَ: هَذَا آدَمُ ، عَليه السُّلامُ ، وإِذَا هُو أَكثرُ النَّاس شَعَراً .

ثُم فَتَحَ لَنَا بَابًا آخر ، فَاسْتَخْرَجَ منه حَرِيـرَةً سَـوَدَاءَ ، وَإِذَا فيهـا صُـورَةً

بَيْضَاء ، وَإِذَا لَهُ شَعَرٌ كَشَعَر القِطَطِ، أَحمرُ العَيْنَيْن ، ضَخْمُ الهَامَة ، حَسَنُ اللَّحْيَة ، فَقَالَ : هَلْ تَعرفُونَ هَذَا ؟ قُلْنَا : لاَ. قَالَ : هذَا نُوحٌ ، عَليه السَّلامُ .

ثم فتَحَ بَابِاً آخَرَ ، فَاسْتَخْرَج منه حَرِيرَةً سَوْدَاءَ ، وإِذَا فيهَا رَجُلُّ شيدِيدُ البَيَاضِ ، حَسنُ العَيْنَيْن ، ، صَلْتُ الجَبِينِ ، طويلُ الخَدِّ ، أَبيضُ اللَّحْيَة ، كَأَنَّهُ يَتَبسَّمُ ، فَقَالَ : هَـلَ العِرفُونَ هَـذَا ؟ قُلْنَا : لاَ . قَالَ : هَـذَا إِبراهيمُ ، عَليه السلامُ .

ثم فتَحَ بَاباً آخر، فَإِذَا فيها صُورَةٌ بيضَاءُ وَإِذَا، وَاللّهِ ، رَسُولُ الله ، قَالَ : وَبَكَيْنَا. قَالَ : أَتَعْرِفُونَ هَذَا ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، مُحَمَّدٌ رسُولُ الله ، ﷺ . قَالَ : وَبَكَيْنَا. قَالَ : وَاللّهِ ، إِنهُ لَهُو ؟ قُلْنَا : نِعَمْ. إِنهُ لَهُو كَانَما نَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَمسَكَ سَاعَةً يَنْظُرُ إِلِيهَا ، ثم قَالَ : أَمَّا إِنّه كَانَ آخرَ البيُوتِ لَهُو كَانَما نَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَمسَكَ سَاعَةً يَنْظُرُ إِلِيهَا ، ثم قَالَ : أَمَّا إِنّه كَانَ آخرَ البيُوتِ وَلكنّى عَجَلْتُه لكُم لأَنظُر مَا عِنَدكُمْ.

ثم فَتَحَ بَابِاً آخِرَ فَاسْتَخْرَجَ منهُ حَرِيرةً سَودَاءَ ، فَإِذَا فيهَا صُورَةً أَدْمَاءُ سَحْماءُ ، وإذَا رَجُلَّ جَعْدُ قَططٌ ، غَائِرُ العَيْنَيْن ، حَدِيدُ النَّظَر ، عابسٌ ، مُتَراكبُ الأَسْنَان ، مُقَلَّصُ الشَفَة ، كَأَنَّهُ غَصْبَانُ ، فقالَ : هَل تعرِفُونَ هذا ؟ قُلنَا : لا . قَالَ : هَذَا مُوسَى ، عَلَيه السلام ، وإلَى جَنْبه صُورَةٌ تُشْبِهُهُ ، إلا أَنَّهُ مِدْهَانُ الرَّأْسُ ، عَريضُ الجَبِين ، في عَيْنه قَبَلٌ ، فقالَ : هَل تَعْرفُونَ هذا ؟ قُلنَا : لا : الرَّأْسُ ، عَريضُ الجَبِين ، في عَيْنه قَبَلٌ ، فقالَ : هَل تَعْرفُونَ هذا ؟ قُلنَا : لا : قالَ : هَذَا هارُونُ بِنُ عمرانَ .

ثُم فَتَحَ بَاباً آخرَ ، فَاسْتَخْرَجَ حَرِيرَةً بيضَاءَ ، فَإِذَا فيهَا صُورَةُ رَجُلَ آدَمَ ، سَبْطٍ، رَبَعَةٍ كَأَنَّه غَضْبَانُ، فقَالَ : هَلَ تَعْرَفُونَ هَذَا ؟ قُلنَا : لاَ : قَـالَ : هَذًا لـوُطِّ عَليه السَّلام .

ثم فَتَحَ بَاباً آخَرَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنهُ حَرِيرَةً بَيْضاءَ ، فإذا فيها صُورَةُ رَجُلِ أَبَيْضَ ، مُشْرَب حُمرَةً ، أَقْنَى ، خَفيف العَارضَيْن ، حسن الوَجْهِ ، فَقَالَ : هَـلُّ

تَعْرَفُونَ هَذَا ؟ قُلْنَا : لا . قَالَ : هَذَا إِسحَاقُ، عَلَيْهِ السَّلامُ .

ثم فَتَحَ بَابِاً آخِرَ ، فَاسْتَخْرَجَ منهُ حَرِيرَةً بِيْضَاءَ، فَإِذَا فِيهَا صُورَة تُشْبِهُ إِسْحَاقَ إِلَّا إِنَّهُ عَلَى شَفَتِهِ السَّفْلَى خَالً، فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ قُلْنَا: لَا : قَالَ : هَذَا يَعَقُوبُ ، عليه السَّلامُ.

ثم فَتَح بَاباً آخرَ ، فَاسْتَخْرَجَ منهُ حَرِيرَةً سَودَاه، فيهَا صُورَةُ رَجُل أَبيضَ ، حَسَن الوَجْهِ ، أَقْنَى الأَّنف ، حَسَن القَلْمَة ، يَعْلُو وَجْهَهُ نُورٌ ، يُعرفُ في وَجْهِهِ الخُشُوعُ ، يَضِرِبُ إِلَى الحُمرةِ ، فقالَ : هَلْ تَعْرفُونَ هَذَا ؟ قُلْنَا : لاَ. قَالَ : هَذَا إِسماعيلُ جَدُّ نَبِيَّكُمْ .

ثم فَتَحَ بَاباً آخَرَ ، فَاسْتَخْرَجَ حَرِيرَةً بِيْضَاءَ ، فيها صُورة كَأَنُها صُورَةُ آدَمَ ، كَأَنَّ وَجْهَهُ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَـذَا ؟ قُلْنَا : لاَ . قَـالَ : هَذَا يُـوسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

ثم فَتَحَ بَابِاً آخرَ ، فَاسْتَخْرَجَ حَرِيرَةً بَيْضَاءَ ، فيها صُورَةُ رَجُل أَحْمَرَ ، حَمْش السَّاقَيْن، أَخْفَش العَيْنَيْن، ضَخْم البَطْن، رَبَعةً ، مُتقَلِّدٍ سَيْفاً ، فَقَالَ : هَلَ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ قُلْنَا : لا . قَالَ : هَذَا دَاوُدُ ، عليْهِ السَّلامُ . .

ثم فَتَح بَاباً آخر ، فَاسْتَخْرَجَ حَرِيرَةً بِيْضَاءَ، فيها صُورَةُ رَجل ضَخْم اللَّلْيَتَيْنِ، طَوِيل الرِّجْلَيْن ، رَاكبِ فَرَسٍ ، فقال: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ قُلْنَا: لاً. قَالَ: هَذَا سُلَيْمانُ بنُ ذَاوُدَ ، عَلَيْه السَّلامُ .

ثُمَّ فَتَح بَاباً آخرَ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنهُ حَرِيرَةً سَوْدَاءَ، فيهَا صُورَةً بَيْضَاء وَإِذَا رَجُلُ شَابً، شَدِيدُ سَوَادِ الِلَّحْيَةِ، كثيرُ الشَّعَر، حَسَنُ العَيْنَيْن ، حَسَنُ الوَجْهِ؛ وَجُدِ؛ فَقَالَ : هَـلَ تعرفون هذا ؟ قلنا : لا . قال : هذَا عيسَى بنُ مَرْيَمَ ، عَلَيه السَّلامُ .

قُلْنَا: مِنْ أَينَلكُم هَذِه الصُّور؛ لأنَّا نَعْلم أَنَّها عَلَى مَاصُوِّرتْ عليه الأَنْبِيَاءُ ،

عَلَيْهِمِ السَّلامِ، لأَنَّا رَأَيْنَا صُورَةَ نَبِيْنَا ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، مِثْلَةُ ؟ فقَالَ : إِنَّ آدَمَ ؛ عَلَيْهِ السَّلامِ ، سَأَل رَبَّهُ أَن يُرِيَهُ الْأَنبِيَاءَ مِن وَلَدِه ، فَأَنزَلَ عَلَيْهِ صُورَهُم ، وكَانَ في خِزَانة آدَمَ ، عليهِ السَّلامُ ، عِنْدَ مَغربِ الشَّمْس ، فَاسْتَخْرِجَهَا ذُو القَرنَيْنِ مِنْ مَغربِ الشَّمْس ، فَاسْتَخْرجَهَا ذُو القَرنَيْنِ مِنْ مَغربِ الشَّمْس ، فَدَفعَها إلى دَانيَال. ثمَّ قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ إِنَّ نَفْسي طَابَتْ بِالخُروجِ مِن مُلكي ، وإِنْ كُنْتُ عَبْداً لا يترك ملكه جتى أَمُوتَ. ثُمَّ أَجَازَنَا فَأَحْسَنَ جَائِزَتَنَا ، وَمَا قَالَ وَسَرّحَنَا. فَلَما أَتَيْنَا أَبَا بَكْرِ الصَّدِيقَ ، رَضِي اللَّهُ عَنهُ ، حَدَّثَنَاهُ بِمَا رَأَيْنَا، وَمَا قَالَ وَسَرّحَنَا. فَلَما أَتَيْنَا أَبَا بَكْرِ الصَّدِيقَ ، رَضِي اللَّهُ عَنهُ ، حَدَّثَنَاهُ بِمَا رَأَيْنَا، وَمَا قَالَ لنَا ، وَمَا قَالَ انْ وَمَا قَالَ : أَخبَرَنَا رسُولُ الله ، عَنْدُ أَرَادَ الله [ عَزَّ وَجَلً ] (١٠) به خيراً لَفَعَلَ. ثم قَالَ : أخبَرَنَا رسُولُ الله ، عَنْهُ ، أَنْهم وَاليهُ ودُ يَجِدُونَ نَعْتَ مُحمدٍ ، عليهِ السَّلامُ ، عَنْدَهُمْ (١٠).

وَفِي كِتَابِي عَنْ شَيْخَنَا أَبِي عَبْدِ اللّهِ الحَافِظِ ، وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِي بِهِ إِجَازةً ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ ، أَحمدَ بْنَ كَامِلِ القَاضِي أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمّدُ بِن شَاكِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمّدُ بِن شَاكِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بِن شَاكِمٍ ، قَالَ : شَهِدتُ فَتْحَ « تُسْتَر » مَعَ الأَشْعَرِي (10 ) ، فَأَصَبْنَا قَبْرَ دَانِيَالَ بِالسَّوس ، وكَانُوا إِذَا اسْتَسْقَوْا خَرجُوا فَاسْتَسْقَوْا بِهِ ، فَلَكَرَ الحَدِيثَ فَيما وَجَدُوا فِيهِ رَبْعَةً فِيها كِتَابٌ ، فَلَكَرَ الحَدِيثَ فِي أَجِيرِ نَصْرَانِي يُسَمّى : « نُعْيماً وَجَدُوا فِيهِ رَبْعَةً فِيها كِتَابٌ ، فَلَكَرَ الحَدِيثَ فِي أَجِيرِ نَصْرَانِي يُسَمّى : « نُعْيماً » وُهِبَ لهُ الكِتَابُ ، ثُمَّ فِي إسْلامِهِ ، ثمّ في أَجِيرِ نَصْرَانِي يُسَمّى : « نُعْيماً » وُهِبَ لهُ الكِتَابُ ، ثُمَّ في إسْلامِهِ ، ثمّ في قِراءَةِ ذلك الكِتابِ . وإذَا فيه ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُغْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْأَخِرَة مِن الخَاسِرِينَ ﴾ (10 فَأَنْ فَيْمَا هُمْ يَومِئِذِ اثْنَانَ وأَرْبَعُونَ حَبْراً . وذلك في خِلَافة « مُعَاوِيّة » فَأَتْحَفَهُمْ وَأَعْطَاهُمْ .

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من (م).

<sup>(</sup>۱۳) تفسير ابن كثير (٣: ٥٦٤ - ٥٦٧).

<sup>(</sup>١٤) أبو موسىٰ الأشعري ـ رضي الله عنه ـ

<sup>(</sup>١٥) الآية الكريمة (٨٥) من صورة آل عمران.

قَـالَ هَمَّامٌ : فَـزَعَمَ فَرْقَـدٌ ، قَالَ : فَحَـدُثني أَبُـو تَمِيمَـةَ أَنَّ عُمَـرَ كَتَبَ إِلَى الأَشْعَرِيِّ أَنْ يُغَسِّلُوا دَانِيَالَ بِالسَّدر وَمَاءِ الرَّيْحَانِ ، وأَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ فَـإِنَّهُ نَبِيٍّ دَعَـا رَبَّهُ أَن لا يُوَلِّيَهُ إِلَّا المُسْلِمُونَ .

قَالَ هَمَّامٌ : فَأَخْبَرَني بِسطَامٌ بنُ مُسلم : أَنْ مُعَاوِيَة بنَ قُرَة قَالَ : 
تَذَاكُرْنَا الكِتَابَ إِلَى مَا صَارَ فَمَرَّ عَلَيْنَا شَهْرُ بنُ حَوْشَب ، فَلَمَّا الْحَنْفِرَاةُ ، فَقَال : 
على الخبير سَقَطتُم : إِنَّ الكِتابَ كَانَ عِنْدَ كَعْبٍ ، فَلَمَّا احْتَفِرَ قَالَ : أَلا رَجُلُ على الخبير سَقَطتُم : إِنَّ الكِتابَ كَانَ عِنْدَ كَعْبٍ ، فَلَمَّا احْتَفِرَ قَالَ : أَلا رَجُلُ التَمْتُهُ عَلَى أَمَانَةٍ يُودِيها . قَالَ شَهْرُ : قَالَ ابنُ عَمَّ لي يُكْنَى أَبَا لبِيدٍ ، فَدَفَعَ إليهِ الكِتابَ ، فقَالَ : اذَهَبْ فإذَا بَلَغْتَ مَوضَعَ كَذَا وَكَذَا فَاقْدَفْهُ فِيهِ - يُريدُ البَحْرَ الكِتابَ ، فقَالَ : اذَهُبْ فإذَا بَلَغْتَ مَوضَعَ كَذَا وَكَذَا فَاقْدَفْهُ فِيهِ - يُريدُ البَحْرَ الكِتابَ ، فقالَ : أَنهُ لَمْ يَفْعَلُ ، ثُمَّ اللهُ فَعَلَ ، فَانفَرَجَ المَاءُ فَقَذَفَهُ فِيهِ وَرَجَعَ إِلَى كَعْبٍ فَعَرَف أَنْهُ قَدْ صَدَقَ ، فَقَالَ : إِنَّها التَورَاةُ كَمَا أَنْهُ اللهُ ، عَذَّ وَجَلً .

تم الجزء الأول من كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر: أحمد بن الحسين البيهقي ويتلوه الجزء الثاني ، وأوله: جماع أبواب ما ظهر على رسول الله على من الآيات بعد ولادته ، وقبل مبعثه وما كانت تجري عليه أحواله حتى بعث نبياً.

. 鑑

### فهرسست

| ٥  | <ul> <li>المدخل إلى دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة</li></ul>       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
|    | تقدمة المصنف                                                               |
|    | إرسال الرسل وتأييد كل رسول بما يدل على صدقه                                |
|    | معجزات الرسل كانت أجناساً كثيرة                                            |
|    | • معجزات موسى ـ عليه السلام ـ                                              |
|    | ● معجزات عيسى _عليه السلام                                                 |
|    | • معجزات النبي المصطفى ، والرسول المجتبى ﷺ                                 |
|    | ● القرآن الكريم ، المعجز المبين                                            |
|    | ● دلائل أخرى لنبوته ﷺ                                                      |
| ۲. | فصل في قُبُول ِ الأخبار                                                    |
|    | ● الخبر العام ، والخبر الخاص                                               |
|    | <ul> <li>■ قول الشافعي : « لا يؤدي الخبر إلا من تقوم به الحُجَّة</li></ul> |
|    | ● الأحاديث تفسر وتبين الأيات القرآنية                                      |
|    | ● الحُجج في تثبيت الخبر الواحد                                             |
| 44 | فصل فيمن يُقْبَلُ خبره                                                     |
|    | ● شروط من تقوم الحجة بخبره                                                 |
|    | <ul> <li>جواب عبـد الرحمن بن مهدي عن الصحيح ، وعن غير الثابت</li> </ul>    |
| ٣٢ | أنواع الأخبار الخاصة                                                       |

|             | ١ ــ أن يكون مروياً من أوجه كثيرة                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|             | ٧ _ الأحاديث التي اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها             |
|             | ٣ ـ الأحاديث التي اختلف أهل العلم في ثبوتها                         |
| 44          | فصل في المراسيل أ                                                   |
| ٤١          | فصل في اختلاف الأحاديث                                              |
| ٣/3         | فصل في حمل هذا العلم ، واستبعاد أخبار الضعفاء والكذابين             |
|             | بيان أن جماعة من المتأخرين قد صنفوا في المعجزات كتباً               |
|             | بيتنأن المصنف اقتصر على الصحيح من الأخبار ، وتمييزه بين ما يصح منها |
|             | وما لا يصح                                                          |
| 14          | جماع ذكر الأبواب والتراجم التي اشتمل عليها كتاب دلاثل النبوة        |
| 70          | <ul> <li>دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة</li></ul>           |
| 77          | تقدمة المصنف للكتاب                                                 |
| ٧١          | * جماع أبواب مولد النبي ﷺ                                           |
| ٧١          | باب بيان اليوم الذي ولد فيه ﷺ                                       |
| ٧٤          | باب الشهر الذي الذي ولد فيه رسول الله ﷺ                             |
| . <b>Vo</b> | باب العام الذي ولد فيه رسول الله ﷺ                                  |
| ۸۰          | باب ذكر مولد المصطفى ﷺ ، والآيات التي ظهرت عند ولادته وقبلها وبعدها |
| ۸۰          | ● دعوة إبراهيم                                                      |
| ٨١          | ● بشارة عيسى                                                        |
| ٨٥          | ● أصحاب الفيل                                                       |
| ٨٥          | ● عبد المطلب وسيوف زمزم ، وتزوجه                                    |
| ۲۸          | ● عبدالله بن عبد المطلب وخبر زواجه                                  |
| 4.          | ● الأمين وتجارته في مال خديجة ، وزواجه منها                         |
| 44          | باب ما جاء في حفر زمزم على سبيل الاختصار                            |
| 4.4         | باب نذر عبد المطلب                                                  |
|             | باب تزوج عبدالله بن عبد المطلب : أبي النبي ﷺ بآمنة بنت وهب ، وحملها |
| 1.4         | برسول الله ﷺ ، ووضعها إياه                                          |

|       | باب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في السنة التي ولد فيها رسول الله ﷺ ،         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 110   | وما كان قبله ، على سبيل الاختصار                                          |
|       | باب ما جاء في ارتجاس ايوان كسرى ، وسقـوط شُرفـه ورؤ يا المـوبذان ،        |
| 177   | وخمود النيران ، وغير ذلك من الآيأت ، ليلة ولد رسول الله ﷺ                 |
| 141   | باب ذكر رضاع النبي ﷺ ، ومرضعته ، وحاضنته                                  |
| 101   | باب ذكر أسماء رسول الله ﷺ                                                 |
| 177   | باب ذکر کنیة رسول الله ﷺ                                                  |
| 170   | باب ذكر شرف أصل رسول الله ﷺونسبه                                          |
| 174   | ● نسبه ﷺ إلى عدنان                                                        |
| ۱۸۳   | ● نسب أمه ﷺ : آمنة بنت وهب                                                |
| ۱۸٤   | ● نسب جدته ﷺ ، أم أبيه : فاطمة بنت عمرو                                   |
| ۱۸٤   | ● قل لا أسالكم عليه أجراً إلّا المودّة في القربي                          |
| 141   | ● عمات النبي ﷺ                                                            |
|       | باب ذكر وفاة عبدالله أبي رسول الله ﷺ ، ووفاة أمه آمنة بنت وهب ، ووفاة جده |
| ۱۸۷   | عبد المطلب بن هاشم                                                        |
| 198   | * جماع أبواب صفة رسول الله ﷺ                                              |
| 198   | اب صفة وجهه ﷺ                                                             |
| 4.1   | اب صفة لون رسول الله ﷺ                                                    |
| *1.   | اب صفة عين رسول الله ﷺ ، وأشفاره وفمه                                     |
| 317   | اب صفة جبين رسول الله ﷺ ، وحاجبيه وأنفه وفمه وأسنانه 🗎                    |
| 717   | اب صفة رأس رسول الله ﷺ ، وصفة لحيته                                       |
| 714   | اب صفة شعر رسول الله ﷺ                                                    |
| 774   | اب ذكر شيب النبي ﷺ ومما ورد في خضابه 🗼                                    |
| 45.   | اب صفة بعدما بين منكبي رسول الله ﷺ                                        |
| 7 2 7 | اب ضفة كفّي رسول الله ﷺ وقدميه ، وإبطيه ، وفيراعيه ، وساقيه ، وصدره       |
| 70.   | اب صفة قامة رسول الله ﷺ                                                   |
| 405   | اب طيب رائحة رسول الله ﷺ ، وبردة يده ولينها في يد من مسها وصفة عرقه       |
| 404   | اب صفة خاتم النبوة                                                        |

| X7Y   | باب جامع صيفة رسول الله ﷺ                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 777   | باب حديث أم معبد في صفة رسول الله ﷺ                                        |
| 440   | حديث هند أبي هالة ـ ربيب النبي ﷺ ـ                                         |
|       | باب ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه على طريق الاختصار تشهد لما رويُّنا    |
| *•*   | في حديث هند أبي هالة بالصحة                                                |
|       | بأب ذكر أخبار رويت في زهده في الدنيا وصبره على القوت الشديد فيها ،         |
| 444   | واختياره الدار الآخرة ، وما أعد له الله تعالى فيها على الدنيا              |
|       | باب حديث نفقة رسول الله ﷺ ، وما في ذلك من كفاية الله تعالى همه ، وسعيه     |
| 414   | على الفقراء وابن السبيل                                                    |
| 401   | باب ما جاء في جلوسه مع الفقراء والمساكين أهل الصُّفَّة                     |
|       | باب ذكر اجتهاد رسول الله ﷺ في طاعة ربه عز وجل وخوفه منه على طريق           |
| 408   | الاختصارا                                                                  |
|       | باب ما يستدل به على أنه كان أجزى الناس باليد ، وأصبرهم على الجوع مع ما     |
| 404   | أكرمه الله به من البركة فيما دعا فيه من الأطعمة                            |
|       | باب ما جاء في مثل نبينا 攤 ، ومثل الأنبياء عليهم السلام قبله ، وأخباره بأنه |
| 410   | خاتم النبيين ، فكان كما أخبر                                               |
|       | باب ما جاء في مثله ومثل أمته ومثلهم ومثل ما جاء به من الهدى والبيان ، وأن  |
| 417   | عينيه ﷺ كانتا تنامان والقلب يقظان 🗼                                        |
|       | باب صفة رسول الله ﷺ في التوراة والانجيل والذابور ، وسائر الكتب ، وصفة      |
| ٣٧٣   | أمته                                                                       |
| 3 ۸ % | باب ما وجد من سورة نبيّنا محمد ﷺ مقرونة بصورة الأنبياء قبله بالشام 🛚       |

تم فهرس الجزء الأول من كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهتي ، ويتلوه الجزء الثاني وأوله جماع أبواب ما ظهر على رسول الله على من الآيات بعد ولادته ، وقبل مبعثه ، وما كانت تجري عليه أحواله حتى بعث نبيًا .

مطابع الأمرام التجارية ... القامرة ... مصر



. .1

dine has

N O